

البّنائي إرائي المعيني المعيني

العتنهدالعثناني

محودیث کر

الكتبالاساي

جميع الحقوق محفوظة الطبغة الثالثة العاهر - 1991مر

### المكتالاتلاق

بتهوت و صَ بَ و ۱۳۰۷۱ - رفي داشلامها - تخش ده ۱۰ - خالف د ۱۳۰۸ د مُشتق و صَ بَ ده ۱۰ - خالف ۱۳۰۷۱ د مُشتق و صَ بَ د ۱۳۰۷۱ - خالف د ۱۳۱۲۵ - فاکش د ۱۲۸۵۷۱ مشالف د ۱۳۱۵ - فاکش د ۱۸۶۸۷

## بالدارمن أرسيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سبّد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعثــد

فإن المرحلة التاريخية (٩٢٣ - ١٣٣٧) من التاريخ الإسلامي يُطلق عليها اسم العهد العثماني ا، وإن لم يكن الحكم العثماني قد شمل الأمصار الإسلامية كلّها لكنه ضمّ أكثرها إذا امند على أوسع رقعة من مساحة تلك الأمصار، وكانت الخلافة العثمانية بحطّ أنظار المسلمين ولو كانوا خارج حدودها بصفتها مركز الخلافة، وبصفة حاكمها خليفة المسلمين وليس خليفة العثمانيين، والعثمانيون جزء من المسلمين، كما كانت هذه الدولة أقوى دولة إسلامية يومذاك بل وتعد من دول العالم الكبرى إن لم نقل أعظمها، وكانت تحرص على مساعدة المسلمين في كل بقعة، وتعد نفسها أعظمها، وكانت تحرص على مساعدة المسلمين في كل بقعة، وتعد نفسها أعظمها، وكانت تحرص على مساعدة المسلمين في كل بقعة، وتعد نفسها المرحلة اسمها.

وإذا كانت الدولة العنهائية قد ظهرت منذ عام ٦٩٩ إلا أنها لم تكن خلافة منذ ذلك التاريخ، وإنما كانت الخلافة العباسية قائمة في مصر بيد الماليك، ولم يعلن العنهائيون خلافتهم حتى سلمهم إياها العباسيون، إذ لا يصح قيام أكثر من خليفة للأمة الاسلامية في وقت واحد. لذا فإننا نعد المرحلة العنهائية منذ تسلمهم الخلافة عام ٩٣٣ هـ.

# البَابَالأول العشمانيَة

ولما كانت هذه المرحلة تشمل قيام عددٍ من الدول لذا فقد قسمت البحث إلى أبوابٍ بحيث يشمل كل باب دولةً أو منطقةً وقد كان:

الباب الأول؛ عن الدولة العثمانية وركَّزت على دراستها أكثر من غيرها.

الباب الثاني: عن الجزيرة العربية رغم أنها تبعت الحكم العثماني غير أن ما وقع فيها من أحداث سواء أكان في منطقة الخليج أم في نجد حيث قامت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذات الأثر الكبير، أم ما حدث في اليمن مما جعل هذا القسم يستحق عندي أن أفرد له باباً خاصاً.

الباب الثالث: فقد خصصته لبلاد النتار في أوروبا وبلاد النرك في آسبا الوسطى حيث امند الاستعمار الروسي البهما وهذا ما جعلني أضعهما في باب واحد، وقد أضفت الى هذه المنطقة إيران وأفغانستان على اعتبارهما تقعان في وسط آسيا.

الباب الرابع؛ وشمل بلاد الهند، وأفردت فصلاً خاصاً من هذا الباب لجنوب شرقي آسيا ليتكامل البحث عن العالم الاسلامي، وفي هذه البقعة ظهر الاستعاد الصلبي متمثلاً في الانكليز، والفرنسين، والهولنديين، وقام بينهم صراع ومنافسة على استعار الأرض ونهب الحيرات. ووقاق على الحرب الصليبية.

الباب الخامس؛ حيث خنمت الدراسة به وقد شمل بلاد المعرب وغربي إفريقية وشرقيها وإن تبع جزء من بلاد المغرب الخلافة العثمانية:

أسأل الله التوفيق وسداد الخطا ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

### مقدمة عَن الدَولة العُثَمَانيَة

إن الناريخ الإسلامي قد شوَّه في المراحل التي سبقت العثمانيين بأيد مُسلمة أو تدَّعي الإسلام في سبيل مصالح لها أو أنَّ ذلك نتيجة الخلافات السياسية أو المذمبية التي قمد أصلَّتهما وأعممت بصيرتها فمأرادت أن تسيء إلى الخلاف بادعاءاتٍ تدّعيها وحكاياتٍ خيالبة تنسجها ، لتُظهر فساد ذلك العهد أو لتبرز عورانه بشكل صارخ يخرج عن حدود المعقول، كما أنها تنسب قصصاً للمجتمع غير حقيقية لتقول؛ إن فساد المجتمع كان كبيراً بسبب المسؤولين الذين عاثوا في الأرض الفساد وأهملوا كل تبعة عليهم وربما وصلت المبالغة إلى درجة أن أخرجوا عدداً من الصحابة والمسؤولين عن الإسلام. ولا أقول: إن نلك المرحلة، كانت تمثّل الإسلام بشكل صحيح أو أنها كانت تسير بخط مستقيم ليس فيه شيء من الانحراف أو الأخطاء، نعم لقند كمانت بعض الأخطاء قائمةً ، إذ بدأ الانعطاف بالخط السليم يظهر ، ولكن ليس على تلك الصورة التي أعطاها أولئك المغرضون والتي عمَّت تقريباً لدى القارئين أو الذين يدرسون التاريخ أو هكذا فهموا منها، وذلك لأن تلك الغثة المغرضة قد أعطت التاريخ همَّها كلَّه ، ويذلت جهدها كلَّه لذلك الغرض، ولم يكن لديها من شغل سوى ما تفكر به، واشتُهرت آراؤها ، وأخذ المؤرَّخون والذين دوَّنوا التاريخ الشيء الكثير من الروايات عنها . أما المسلمون الآخرون فكانوا يهتمون كمرولين بالحكم وأموره، والجهاد والفتوحات، وحياة المجتمع، وكعلماء في بطش بهم المجتمع قبل المسؤولين!

وما أبرى، المسؤولين من ذلك الانحراف الذي كان يقع في القصور ، فأمر طبيعي أن يقع ما دام قد أشيد القصر لآدا، مهمة معينة ، ووُجد في داخل القصر ما وُجد ، وانصرف من قبه إلى اللهو او الشغل بالبناء ، وجر المياء إلى الحدائق والمنتزهات والأخذ من نعيم الدنيا جرهم إليه أو طغا يهم وجود المادة الذي استطاع طغياته أن يفتن منهم من افتتن .

ومع ذلك فقد بقيت أسس الاسلام ثابئةً تقريباً حتى في داخل القصور لا بجرة خليفة على تجاوزها، وإن تجاوزها ففي السردون الجهر والإخفاء دون العلائية، ولو تجرأ وأظهر خُلع أو انتهى.

قاخلفا، الذين ألتي تعم الدنيا أمامهم، وليس لهم من عمل سوى استلام النصب دون أن يكون له تبعة عليهم أبداً، والناس في كفاية أيضاً، وليس من أمر سوى اخلاف الذي ينشأ بينهم نتيجة الأطباع في الطلب لإيادة تحقيق الرغيات، وأصحاب النفوذ سواء أكانوا عرباً أم قرساً أم تركباً أم بسويهين، فهم الذين يتصرفون بالأمور، وينقاتلون لزيادة النفوذ أو للسيطرة على مناطق أوسع، ألا ينفس هؤلاء الخلفاء في الترف؟ ومع هذا الانفياس إن صبح تسيته، أو السكوت عنه فإن الخلفاء كان منهم الصالحون الذين يُكثرون من العبادة والصدقات والتفتيش عن أصحاب الحاجات وإن كنا نجهل هذا عنهم وغمل عليهم لضعفهم أو للأمر الذي آلوا إليه وربما ورثوا الأمر وهو على وكله مغريات ومع ذلك فقد امتنعوا عن الولوغ فيه والارتماء في وحوله، وكله مغريات ومع ذلك فقد امتنعوا عن الولوغ فيه والارتماء في وحوله، واعتصموا... أما ضعفهم فأمر آخر ورثوه وليس بإمكانهم إزالته كلياً أو التأثير فيه جذرياً ... وقد استطاع بعضهم ان يغير قليلاً أو يسير شوطاً أفضل غو فيه جذرياً ... وقد استطاع بعضهم ان يغير قليلاً أو يسير شوطاً أفضل غو الاصلام.

واستمر هذا الضعف في المرحلة التي أنت فها بعد في أيام الماليك بل

التوجيه والانطلاق مع المجاهدين وتدوين ما هو أهم، وانصرف الشعب في بداية الأمر إلى نشر الإسلام والعمل له، ثم اتجه إلى شؤون دنياه بعد أن خفت حدة الفتوحات أو قل الاتجاه نحو الجهاد الأسباب كثيرة.

لقد بدأت زاوية الانحراف تظهر مع بداية العهمد الأموي، ثم أخمدت بالانفراج تدريجياً وإن لم تتسع بالشكل الذي يُصوّر اولئك المغرضون، وجاء العصر العباسي، وجاءت معه التأثيرات المادية سواء نتيجة الاحتكاك بالمؤثرات الغريبة عن المجتمع أم نتيجة الثراء من الفتوحمات، فشغلت المادة الساس، وأبطرت بعضهم النعمة لكثرة ما دخـل البيــوت مــن الجواري والعبيــد إئــر الفتوحات التي سبقت ذلك العهد فغبوا من شهوات الدنيا ومناعها ما شاء لهم هواهم أن يغبوا ، وغنى بعضهم ولعب ، وشاد وطبرب ، وابتنبي القصور وشرب، وماج وصخب، ولكن هؤلاء كانوا قلةً، غير أن ضجيجهم كان واسعاً الأمر الذي ظنَّه الأخرون سائداً، وجاء الماديون بعدئذ فأعطوا تلك الصورة صغة العمومية وعدوا ذلك العمل حضارة حتى عمَّت هذه الفكرة لدي الناس أو أنصاف العلماء ... أما الكثرة من المجتمع فكمانــوا على شيءٍ مـن المستوى الصحيح لم تُبطِّرهم النعمة ، ولم تغتنهم الدنيا فانصر قوا إلى التجارة أو إلى العلم، قدوَّتُوا الكتب في الفقه والأدب والنحو والسَّيْر ، وساروا بالتجارة فنشروا الإسلام إلى أقاصي المعمورة، وكان الإسلام ينتشر مع طرق التجارة، فحيثها انطلقت سار ، والطرق البحرية شاهدةً على ذلك في قطاني، وماليزيا ، واندونيسيا، وجنوبي الفيلبيين، وسواحل فيتنام في تشاميا، وشواطي، الصين هذا من جهة الشرق، وشواطى. إفريقية الشرقية وجزرها في الغرب وكل هذا

ومع ما ظهر من انحراف في ذلك العصر إلا أنه لم يصل إلى تلك المرحلة التي يصورها المغرضون إذ بقي الإسلام أساساً ثابتاً في النفوس لم يستطع وضع أن يغيّره بصورة سهلة، وثابتاً في المجتمع لا يمكن أن يتجاوزه أو يخرج علبه أحد إذ يلقى عاقبةً وخيمةً لو فعل، وكم من خُرْميين انتهوا او كم من مفسدين لاستناج جديد وتطور في جميع المجالات.

وبهضت أوربا وتقدمت في مختلف الميادين، وثبت المسلمون، بل هدت حالتهم تناخر مع الإهال الذي أصابهم، والكسل الذي حل بهم، وإعطاء الميدان لغيرهم، وترك باب الجهاد، وما تركه قوم الإذّلوا، واستمروا على هذه الحال حتى أصبحوا مقلدين لأوربا تقليداً أهمى، منتبعين لأثارها انباعاً بلا وعي، يأخذ بعض المسلمين منها دون معرفة، وينقل دون روية، وينهل من ناتجها من غير محاولة للنتاج و والله لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه وراههم عن وحبذا لو كان الأخذ للمفيد المشمر والاتباع للبحث المنتج، غير أنه كان تقليد ما ساه من سلوكهم، وما خبث من تصرفهم، وثرك ما حسن بحجة الصعوبة وعدم القدرة في الوقت الراهن. فأصيب المسلمون بالصغار، وأصابهم الوهن وبوشك الأم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل ويا رسول الله ومن قفة يومئذ ؟ قال: و لا بل انتم كنير، ولكنكم غناه كفتاه السبل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاية منكم، ولنعرفن في قلوبكم الوهن وال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت والله قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت قال قائل: والله قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت والله قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت والله قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت والماله قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: و حب الدنيا وكمراهية الموت والمنه ومن قال قائل: و حب الدنيا وكمراهية الموت والمنه ولكم والمنه والمنه وله والمنه وال

بدأت أوربا تكتب وتدون ويأخذ بعضنا كل شيء منها وهم الذين خضعوا الأوربا فكرياً وثقافياً وعلمياً وقُنتوا بمضارتها، وبهروا بعلومها فتتلمذوا على أيدي رجالاتها والمبشرين بدينها، يأخذون منها ويتقلون إلينا دون فحص، ومن غير تحقيق أو تدقيق، وماذا تدون أوربا عن العثمانيين وهم أعداؤنا العقيديين قبل كل شيء فالعثمانيون كانوا يرفعون شعار الإسلام سواء أكان ذلك عن علم ويقين أم عن جهل وتقليد فالمهم كان عاطفة ويقدون أنفسهم المدافعين عن الإسلام والذائين عن ديارهم، وكسائت أوربا شرفع شمار النصرائية، وتقد نفسها حامية حاها والذائدة عن ذمارها، ومن أثار العقيدة تنظهر العداؤة السباسية فالعثمانيون بمقاتلون أوربا ويتقدّمون على أرضها من جهة

أصبحت الحلاقة اسعية وغدا الماليك هم المنصرقون بالأمود كلها، ويختلف يعضهم مع يعض، ويقي المجتمع مناسكاً نسبياً أيضاً، والإسلام مرهموب الجانب لا يجود امرة على مخالفته، ونذكر بكل تقدير وإكبار موقف الغر بن هبد السلام الذي أعلن للماليك أنهم عبيد لا يحق لهم أن ينصر قوا بأمور الدولة التي هي من اختصاص الأحرار فلم يستطع أن يقف أحد منهم في وجهه بل هو الذي وقف في وجههم، وهم أصحاب السلطة، وهم أصحاب النفوذ، نقدر هذا الموقف الذي يستغرب الإنسان وقوعه في نلك الأيام المتأخرة والتي ينصور المره أن الإسلام قد الحسر عن الحياة، ومع عذا نقول؛ إن زاوية الانجراف بقي انقراجها بازدياد.

ولم يأتنا تشويه الناريخ الاسلامي في خلال هذه المراحل كلها من خارج نطاق المسلمين وذلك لأن الأعداء وخاصة النصارى منهم كانوا يعيشون في مرحلة من الضعف العلمي والفكري يحيث لا يحكنهم من الهجوم فكرياً على المسلمين والكتابة عنهم في ديارهم ولكن عندما قوي أمرهم ، وجاءت النهضة وصحوا من رقدتهم استفادوا نما شوقه المترضون من المسلمين وزادوا هم عليه ، واستغلّوا ذلك الهجوم على الإسلام يدفعهم في ذلك الحقد الصلبي ، فتشويه الناريخ الإسلامي من قبل الأعداء قد جاء في مرحلة مناخرة .

وكانت أوربا تترتّح لنقف على أقدامها عندما جاء العهد العنهائي في الوقت الذي كان فيه المسلمون يقفون مكانهم لا ينقدّمون حيث كان جانب الإعمال لدينهم - الذي هو سب بجدهم وبجال قوتهم- قد بدأ يفقير ، والسعى للأخف بالأسباب قد بدأ يفتر ، ثم جاء الوقت الذي تعادلت فيه الكفتان، وبعدها أخذت ترجح كفة أوربا النصرانية على كفة المسلمين ... وإذ بقي شعور لذى المسلمين بأنهم هم الأعلون وأنهم فوق النصارى مها تقدّمت بهم الأبام ما داموا مؤمنين فإن هذا الشعور لم يواكبه عمل ايجاني، ولم يحركه دافع للنمسك داموا مؤمنين فإن هذا الشعور لم يواكبه عمل ايجاني، ولم يحركه دافع للنمسك بالإسلام، والسير حسب منهجه الذي يطالبهم للعمل باخلافية في الأرض وإهارها واستخراج كنوزها، والأضادة مين خبراتها، والبحث والتجرية

<sup>(</sup>١) أغرب أبر داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وأحد في دائستده الجزء الخاصي برقم ١٧٥٠ والنفر وصحيح الجامع الصغيره (٤٨٦٦) و وسلسلة الاحاديث الصحيحة، (٤٥٦)

الشرق بل لقد وصلوا إلى ما يقرب من منتصف أرضها فلقد حاصروا قيبنا قاعدة اميراطورية النسا أكثر من مرة، ويحارب العنانيون الأوربين على عدة جهات أخرى، فهم ينازلون الإسبان في بلاد المغرب وفي البحر المتوسط، ويقفون في وجه البرتغاليين في جنوبي الجزيرة العربية، والبحر الأحر، والخليج العربي، بل وسواحل الهند، ويضغطون على الروس من جهة الشهال ليُخففوا من وطأتهم عن بلاد النتار في شرقي أوربا وسواحل البحر الأسود الشهالية، وعن بلاد الشركس، وعمن المسلمين في أواسط آسيا. فهاذا يكسب الأوربيسون النصارى الذين يدفعهم الحقد الصلبي عن العنانين ؟ ومن هنا جاء تشويه الناريخ الإسلامي في أيام العنانين.

لقد سجل النصارى الأوربيون عن العناسين كل سلبية ، وجالت بها أقلامهم وحلقت بها أفكارهم ، وأهملوا كل إيجابية أو تباهلوها وتسوها فلم ينظروا إلا بعين البغض فلم تبد هم إلا المساوى ، ولكي يُشيروا عليهم بقية المسلمين عدوا الحكم العنائي استعاراً ، دخل إلى البلاد بالقوة وفرض سلطته بالقسوة ، ودعوا العرب خاصة إلى مناهضة العنائيين فاخلافة \_ حسب دعواهم يجب أن تكون عصورة بالعرب لا اجتهاداً منهم وعلياً ولا دراية وفقهاً ، وإنما حسداً وكرها للمسلمين كي يتحرك بعضهم على بعض ، ويُقاتل بعضهم بعضاً ، ويتفرد المحكوم على الحاكم باستعرار ، ويهناً لهم بعدائذ العيش ، ويتعمون ، ويدائون المسلمين ويحكمون ديارهم ، ويتحكمون بهم .

لقد عدّوا كلّ حركة على الحكم العنهائي نصراً للنصارى وتعتبوا تلبك الحركة بالإخلاص ولو كانت من قطّاع الطرق والأشقياء كحرئ صاهر العمو ، ووصفوا كل تورة على العنهائيين بالوطنية وخاصةً إن كانت من قبل عبر المسلمين مثل الفئات الخارجية عن الإسلام كحركة فحر الدين المعني ، وبشير الشهائي وغيرهما وأفضل من ذلك إن كانت من الحركات التي ترتبط بالصليبية الأوروبية ، كما ارتبطت حركة فحر الدين المعني بايطاليا ، وثلقت من هناك المساعدات والدعم ، وكان فحر الدين المعني كلما غرم أوى إلى من هناك المساعدات والدعم ، وكان فحر الدين المعني كلما غرم أوى إلى

ابطالبا فاحتضته وشجعته، وتوسطت له لدى الباب العالمي. أما إذا حلت المركة ضد العتمانيين الدعوة الإسلامية ودعت إلى الإصلاح تعتنها أوربا بالجمود والتأخر، وحكمت سلفاً عليها بالفشل وإن أعطتها صفة الاستقلالية والوطنية وأننت عليها لترمي المسلمين بعضهم ببعض، وجاء دورنا فنقلنا هذا كله عن الأوربين، وعلمناه لأبنائنا دون يحث وتدقيق، وأصبحت شهملية، بدرت جبل لجبل، وقد أن لنا أن ننتبه، وأن نكتب وندون من خلال ما نمليه علينا العقيدة ويفرض علينا العلم من يحث وتحقيق.

أما النصارى الذين يعيشون في أجزاء الدولة العثمانية فلم يُظهروا العداء المحكومة، ولم يُبدوا معارضة ما دام العثمانيون أصحاب قوة إذ يخشون أن تحل بهم ضربة قاصمة أو ينزل بهم عذاب شديد من تهجير وإقصاء عن مناطق معينة غير أنهم كانوا يمرضون السكان مرزاً ضد الدولة كلما وجدوا قرصة مناعة للتحريض، أو رأوا وقتاً يُناسب الإساءة أو الاتصال بتصارى أوريا

وعندما ضعف أمر العنائين، وبدأ الأوربيون يتدخلون في شؤونهم كشر النصارى في الدولة العنائية عن أنيابهم فكانوا يعدون أنفسهم رعايا لدول أوربية، كل طائفة منهم حب ما تنسب فالأورثوذكس كانوا يحسبون على أنهم رعايا لروسيا، والكاثوليك رعايا لفرنسا، والبروتستانت رعايا لانكلترا، ولم تكن الفئات المارجة عن الإسلام بعيدة عن هذا الصراع وخاصة في الأيام الأخيرة بعد عام ١٢٧٦ عندما حدثت الأحداث في لبنان، فقد دخل الدروذ في هذا المبدان، وأصبحت الكلترا تدعمهم ضد الكاثوليك رعايا فسرنسا وحلفائها، والمنافسة بين الدولتين أمر قائم ومعروف.

وبدأ التصارى أيضاً يدعون إلى التنظيات السرية باسم القوصة التي بدأت تدخل إلى المنطقة، مع الأسف، والنصارى ليس لهم دعوة سواها إذ لو دعوا إلى عقيدتهم كرابطة لكانوا وحيدين في الساحة، ولحلّت بهم النكبات، وتقدوا محاربين بيب قنالهم حب الشريعة الإسلامية المعمول بها في الدولة ولو اسمياً.

وإذا كان النصارى لم يجدوا لهم مؤيداً بين المسلمين في أول الأمر إلا أنهم قد وجدوا ذلك بعد مدة إذ كثر الأشخاص الذين فُتنوا بأوربا، وساروا بلهتون وراءها.

لقد ظهرت القومية في أوربا بعد صراعاتٍ بين دولها المتعددة، وكالت كلها قد طرحت ديانتها من الحساب، ولم تعد العقيدة الرابط الذي يجمع ببن دول القارة، وإن لم تتخل واحدة منها هن الروح الصلبية التي بقيت لملأ النفوس، وتشحنها الكنيسة ضدّ المسلمين مع أن الكنيسة سقطت في المركة التي قامت بينها وبين العلم للنباين بينهما على عكس الدين الإسلامي وهذا ما يجهله الأوربيون ويظنُّون أن الأديان كلها تتعارض مع العلم، غير أن الكنيسة يقيت رمزأ لنصرانية ثلك الدول ورمزأ للصليبية يستفيد من وضعها رجال الدين، وستقيمه منهما الحكمام لإشارة الساس للحروب ضمد المملمين أو للعممل الاسساري الذي يسبقه عمل تبشيري بالنصرانية ، ويبقى العملان يسواكب أُ مدهما الآخر، وربما كان الاستعمار هو السبب الرئيسي في بقاء الكنيسة قائمة أو ذات شأن أحياناً إذ لكتائس أوربا كلها أثر في خارج حدود دولها أكبر الاستعارية وتستفيد الكنيسة مما تقذمه الدولسة مسن دهم مسادي ومعسوي للإرساليات التبشيرية. ويمكن ملاحظة هذا الدعم المنبادل في العمل النبشيري القائم في أكثر دول العبالم وإن كنان يبدو يشكل واضح في إضريقية ، وأندوليسيا ، ولا تكاد تخلو منه بقعة في العالم، ومع زوال العقيدة كرابطة بين النصرانية وجدت الدول الأوربية المتصارعة في اللغة عنصراً أساسياً يجمع بين شعبها وخاصةً أن الجنس الواحد غالباً ما يتكلم لغةً واحدةً ولهذا كان العنصر واللغة أساس القومية الذي هملت تلك الدول له ليكون عاطفة يربط بين رعاياها لمجابهة الدول المجاورة الأخرى ولتحديد الحدود.

وأوربا النتلف عن البلدان الإسلامية اختلافاً كلياً من هذا الجانب فالرابطة الأساسية بين المسلمين جيعاً إنما هي العليدة، والمسلمون أمة واحدة من دون

الناس لا اختلاف بين الأجناس أو الألوان أو اللغات ضمن هذه الأمة إذ انهم أعضاء فيها لا يقوم بينهم فاصل أو ميزة، غير أن يعض المسلمين الذين فتنوا بأورما وبهرتهم حضارتها الحديثة قد بدؤوا بأخذون من أوربا كل ما يخرج عنها سواه أكان مفيداً أم كان مخالفاً لعقيدتهم مسيئاً إليها وإلى بلادهم وحتى إلى سلوكهم ومجتمعهم، وكان مما أخذه هؤلاء فكرة القومية.

ونمسكت أوربا بالفكرة القومبة مدةً من الزمن لأنها انخذتها سلاحاً سياسياً مُهُمَّا رَبُمَا كَانَ أَقُوى مِنْ أَي سلاح فَتَاكَ أَخْرِ إِذْ تُمَكِّنَتَ بَهِذَا السلاح أَن تحطُّم أعدا. ها السياسين. وكان أقواهم يومذاك الدولة العتمانية التي تتألف من عدة شعوب فعندما انتشرت فكرة القومية وغذتها دول أوربا النصرائية ودعمتها، وحلها المستغربون من المسلمين، والتصاري من رعايا الدولة العثمانية ، أخذت هذه الشعوب ينفصل بعضها عن بعض وهي التي تشكَّل أمةً واحدةً، وإذ بهذه الأمة بحوعة منفككة تهوي أمام أوريا النصرائية التي تركت دينها ، ورغم تعدد دولما ولكن تجمعها فكرة العمل ضد المسلمين، وعمل كنائسها ضد الإسلام، وهذا ما تلاحظه من اتفاق كتائسها ضد الإسلام في كل ميدان افي إفريقية ، في أَسِاً ، في أُورِباً ، في أُميرِكا ، في كل بقعة من بقاع العالم رغم اختلاف هذه الكنائس فيا بينها بن ارثوذكسية ، وكالسوليكيمة ، ويسرونسسانتيمة وربما بين فروعها . ونرى النقاء دول أوربا شرقبها وغرببها ومعهما أمريكا ، وكل الدول النصرائية ، بل والأفراد والمجموعات النصرائية صد كل دولة إسلامية أو عمل إسلامي، بل وتحرص الدول الكبرى أن تتقاسم مناطق نفوذها في الأمصار الإسلامية رغم الخلافات بين معسكواتها ومصالحها ، هذا كلنه مع ادعاءات الدول النصرانية أنها علمانية لا تغير الدين أي اهتام بل إن دول أوربا الشرقية جيمها تُعلن عداءها للدين وحربها له ، إلا أنها في الواقع تُعادي الاسلام وحده ، إذ تُطالب المسلمين أن يكونوا تصارى أرثوذكس كي تتم الوحدة الوطنية بين أيناه الدولة الواحدة وتسعى جهدها لذلك، وتتخذ الإجبواءات كمافئة مها كانت وحثيةً أو غير إنسانية ليترك المسلمون عقيدتهم، وبأخذوا بالنصرائيـة

حتى على المدهب الارتوذكسي وإن كانت هذه الدول الشيوعية فعالاً لا نقوم يعمل ديني في داخل المناطق التي تسيطر عليهما مسوى معماداة الإسلام، ولا لسمح لرجال الدين المصرائي بأي نفوذ، غير أنها كما ذكرنا ننفق صدة الإسلام مع كل من يجازيه ، وتنقام ديار المسلمين مع كل شربك ها ، فمع بعاداة الأديان كلها ، حسب زهمها ، بعد الدين الإسلامي العدو الدود لها . أو العدو الأول بالسبة ها

في الوقت الذي أخذت فيمه الفكوة القنومية تنتشر من السلمين. كمان السلمون فيه على درجة من الضعف بحيث لا يُمكنهم أن يزدُوا كيداً . أو يتموا في وجه فكو . بل لا يعرفون الأفكار ، واتما همتهم عبلهم اليومي ، وقد يُدفعون إلى القنال دفعاً دون أن يُدركوا من يُقاتلون ؟ ولم يقاتلون ؟ ورادا يستغلهم مصهم فيشجعهم فسد أخرين باسم الإسلام، ولم يعرفوا إن كبان هدوهم الذي أحار بونه كافرا ام لا ? فماة كان النشار الفكرة القومية بين فتنا قلبلة هي التي بيدها الأمر أو تستطيع أن نتحرك على الساحة، فكان الأمر ببدها سرّاً دون معرفة الدولة ، أمثال مدحت بلشا من الترك وقد لعب دوراً مهاً وخاصة في البلدان العربية بصفته تولَّى هدة مناصب إدارية فيها في مناطق تعلقة فكان يسكت هن حلة الفكرة القومية مع معاداتها إلى حسه وأو إلى من يمناه وهي الدولة العنهانية على أبدهمها وأيشجعها، ويأخذ بأبدي من يمملها ويُنادي مها ويرفعها شعاراً له، وأمثال الشريف حسين بن عل شريف مكة عبصه شريفاً ، ويتسلّم أمور الأماكن المقدسة ، وهي أكثر المناطق أهميةً بنظر السلمين، ويصفته من العرب ثالثاً، وهم الذين يلاعون أن الحلاقة بحب أن تكون حصراً فيه الذا كالت صلاته والمعة ، وقد تنجرك هذه الفاة على الساحة إذ تنتقى دعمًا من بعض دول أوربا التي أصبح لها نفوذ في المنطقة مثل فرنسا والكثيراء وكالت هذه الفئة إما من النصاري الحافدين، أو المملمين المروس

كانت الدولة العناب لتألف من عدة شعوب، لكن أهمها شعبان هما الترك والعرب، فالترك الذين منهم الخليفة، وتكاد تشع لعنهم بصفتها لغة الخليفة

والإسرة الحاكمة وكبار الدولة، وكان الهلب الحبش النظامي منهم، ويصفة مدينتهم حاصرة الدولة كلها ويلتقي فيها مجلس المبعوثان.

والعرب الذين يشكلون جرءاً كبراً من الدولة العلمائية، وتشغل أراضيهم مناحاً وانسعاً ولغنهم رئيسية أيضاً بصفتها لغة القرآن الكريم كتاب المسلمين عيماً، والاوته لا تكون إلا بالعربية، كما أن حديث وسول الله على بتلك الدن، والقرآن الكريم والحديث الشريف عما أساس التشريع الذي عليه تقوم الدولة ولو بصورة إسمية، هذا بالإضافة الى عدد من الشعوب الأخرى لكنها أقل أهبه الملة عدد أفرادها، وقلة أهمية لغنها،

أخد عدد من الترك بالفكرة القبوسة ويبدؤوا يبتنونها سراً في أوساط المجتمع ولعل عولاه الأفراد كان معظمهم بمن لهم مصالح و منها ما يعبود إلى تعظم الدولة العنهائية بالذات التي وقلت أمام مصالح البهود في فلسطين أو أمام تعظماتهم القائمة على إقامة دولة لهم في فلسطين، وكان أكثر أفراد عدم المجموعة من الذين يعودون إلى أصل يهودي إذ أن الدولة العنهائية فتحت أبوابها لليهود الذين خرجوا من الأندلس نتيجة الاضطهادات النصرائية التي لحقهم، ورغم احتضان الدولة العنهائية فم فإنهم لم يحفظوا هذا الإحسان وإنحا قابلوه بمنتهي الإساءة وأظهر عدد منهم الإسلام، ويقوا في الواقع على دينهم الأصل وهو اليهوديدة، وهم الدين تشرفوا باسم يهود الدونمة ويعمودون في الأصل إلى أنهم أنباع ساباتاي ذفي أنا. ومن هؤلاء الترك الذين ترتوا في الأصل إلى أنهم أنباع ساباتاي ذفي أنا. ومن هؤلاء الترك الذين ترتوا في

<sup>(</sup>١) ولد ساباناي في آرمير عام ١٠٤٥، والأهي أنه السبح المنتقر، وهو ابن النبي ومشرين سنة، وزار معر عام ١٠٤٦ واستعاد من دعم الصدق والأثرل جوزيف (پومف حلي). كا زار فلسطين عام ١٠٧١ وعاد إلى آرمير عام ١٠٧٦ فساماته وقود يهودية، وقسم العالم إلى ١١٥ جزءاً، وهن تكل جزء ملكاً، ونصور أن يكون الجمع بينمون له وهو يكم دولته في القدس.

وارش أمر أنه السبح النظر - ويدمي كومين، ووقع الحلاف، فالشكى الأخر إلى الدولة مذعها أن ساباناي بعمل لقيام قرد ضد الدولة ، ويدمو إلى الاسة دولة بيودية في فلسطي . فقيضت الدولة على ساباناي، وتشكّلت له حكمة من كبار السلماء وقضت عليه بسالاحتمام ..

الغرب، وتأثّروا بأفكاره، ومنهم الذين يطمعون بمناصب سياسية عالية أو الذين أهواهم الجنس، ولم يجدوا سبيلاً له إلا بالهجوم على الإسلام ومبادله والدعوة إلى ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للحرية الجنسية.

وأخذ عدد من العرب الفكرة القومية لأسباب تكاد تكون نفسها التي من أجلها أخذ بعض أفراد الترك الفكرة فبعض هؤلاء العرب كان يطمع بإقامة خلاقة عربية يكون على رأسها نتيجة شرافته ومركزه، أو يكون عدد من الخلفاء، خلفاء من العرب، وأخرون من النرك، ومن الفرس، ومن الهود، ومن السودان وغيرهم، ومنهم من كان يطمع مجناصب عالية سواء في الجبش أو الحياة السياسية وكلها حسب الإغراءات التي كانت تقدّمها دول أوروبة ذات صلات في المنطقة هذا بالإضافة إلى الذين يسيرون وراء شهواتهم، ويرون في الإسلام سداً في وجههم، وقد يوجد من يعادي العقيدة أصلاً لسب من الأساب، وربما كان بين هؤلاء وأولئك من يسير باندفاع ذاتي فيرى المساوى، التي عشت دوائر الدولة فيجب إصلاحها وينادي بذلك، وقد يقع بشرك التي عشت دوائر الدولة فيجب إصلاحها وينادي بذلك، وقد يقع بشرك أولئك باسم الإصلاح، وقد لا يقع، وإنما يسير جنباً إلى جنب معهم فيكون أولئك باسم الإصلاح، وقد لا يقع، وإنما يسير جنباً إلى جنب معهم فيكون

فيقاف من الوت وأهل إسلامه وصار يدعي محد الواب الأن السلطان منحه والى والسر السرائية والمساورة والمساورة المسلم ال

ويدهو الدولة اللإخلاط والنطور، وإلى المادوسة، واقامة صابقات مذكات المهال. والتعاون مع إسرائيل، وعاربة العرب، ومنهم الدين ينحهون عو العرب، ومنهم الدين. ينعمون عو الشرق ليكون قم في كل مجان

بمانيهم يستغلّونه وإن لم يحمل أفكارهم. وقد يكون بين هؤلاء وأولئك من اقتنع بالفكرة نتيجة بعض المرئيات التي حصلت لديه. وقد غرف بينهم أيضاً من يرى أن الخلافة يجب أن تُحصر بالعرب فهو يسعى لذلك باسم العقيدة أو باسم الإصلاح ولا يريد أن يسير إلى أبعد من ذلك أو يصل إلى الطريق التي وصلت إليها البلاد فها بعد.

وظهر ذلك أيضاً عند بقية الشعوب التي تتألف منها الخلافة العثمانية، وإن كانت على نطاق أضيق، أو لم تبذل لها تلك الجهود التي بُذلت للشعبين العربي والتركي لأهميتها أو لأن الخلافة قائمة عليهما وبمانفصالهما تضيع الخلافة وتنفكك عراها.

ونتيجة ذلك كله كانت الفكرة القومية السلاح القومي الذي استخدمته أوربا النصرائية ضد أعدائها المسلمين أو ضد الخلافة العثمانية التي كانت تمثّل المسلمين أو كانت الدرع القوي ضد خصومهم أو على الأقل كانت أقوى الدول الإسلامية الفائمة بومذاك ، والمسلمون في كل بقاع الأرض ينظرون إليها على أنها حاميتهم أو تمثّلهم.

ومع انتشار الفكرة القوصة تفككت قرا الخلافة العتمانية وأصبحت أشلاء ،
أو تجزّات وأصبحت دولاً ، وأضاع المسلمون خلافتهم التي كانت رمزاً لمم ،
وأصبح كل قسم يعمل منفصلاً ، وقد تصطدم مصالحه مع القسم الآخرفينشا
الصراع ونقع الوقيعة ، ويكون العداء وربما كان أشد العداء ما وقع بين الشعبين
الكبرين في الخلافة العثمانية الشعب العربي والشعب التركي ، وقد يكون هذا
إحساسنا لأننا نعيش في منطقة قريبةٍ من النقاء هذين الشعبين أو في منطقة
الاحتكاك بينها ، وقد يكون العداء أكبر بين بقية الشعوب غير أننا لا نشهر به
لبعدنا عنه .

إن أصحاب الفكرة القومية العربية يحسّون أن الشعب العربي أو هكذا عُلُموا وتُحُبّ لهم ورُبُوا على ذلك أن الأنراك قد استعمروهم باسم الإسلام

مدةً تزيد على أربعة قرون ( ٩٣٢ - ١٣٣٧)، وأنهم كانوا السب في الملفهم إذ حجوهم عن النهارات الفكرية العالمية، وحاولوا نتربكهم في النهارة، الأسر الذي جعلهم حتى بأخذوا استقلاهم أو ينفصلوا عنهم، هكذا وبكل بساطة ببحثون في بعض السلبات دون ذكر ينفصلوا عنهم، هكذا وبكل بساطة ببحثون في بعض السلبات دون ذكر الا بحابيات، ويسون أن الشعب العرفي كان حريصاً على قدوم العثمانيين وأنه قد استقبلهم في حلب ودمشق وأن أطراف الجزيرة العربية رضت بقدومهم بل طلبت حابتهم خوفاً من البرتغاليين اللبن كانوا بتهددون السكان وقد سيطروا طلبت حمايتهم خوفاً من البرتغاليين اللبن كانوا بتهددون السكان وقد سيطروا عدن، طلب ومناطق الحلبج العربي وجزيرة سوقطري وجرد قسوان وعاجوا عدن، ويهددون الأماكن المقدسة، وأن الخلافة داو الحكم، يمكن أن يكون لعم العرب وحديث وسول الله وأطبعوا ولو تأمر عليكم عند حشي.....

ولم يكن الشعب التركي مقطاة على الشعب العربي في يوم من الأيام القول عند استمار اللهم إلا إذا استنبا المرحلة الأخبرة عندما حكم الاتماديون، وقد حكموا باسم القومية. فالتهى بذلك دور الإسلام، وغن في الواقع نسمي الخلافة العتهائية حتى حكم الاتحاديين، فلم سبطر دعاة القومية أصحنا تسمي تلك الدولة بالدولة التركيبة، وصا غدا الخلاف إلا عندما تبادى الاتفاديون بالقومية وحمل العرب فكرة القومية فاصطدمت القوميتان ما دام كل يفتخر نصه دون سائر الجسيات وبتعف لد

أما حجهم عن النيارات الفكرية العالمية فلا شك أن العنهاسين كانوا على جهل، وكان العزب مناهم والجاهل لا يمكن أن يُقدم شيئاً ولم تكن النيارات الفكرية سوى أفكار أجنبية نصوائية ، وهل أفادت الأتراك شيئا عندما حاول السلاطين المتأخرين السير على النهج الأوراق وهذه الأفكار كلها قد تلقها العرب من التصارى وليست نابعة من ذاتهم.

وإن أصحاب الفكرة القومية التركية بمنون أن الشعب التركي قد ضعتى كتبرأ في سبيل شركائه، وأنه قدم لهم الكتبر، ومنع بلادهم من الوقوع فريسةً في يد الصليبين، ووحد جزءاً منها، ووقف في وجه الأوربين وعاص المروب

الكتبرة وقدتم الكتبر من الضحايا ومع هذا فالشعوب الأخرى وخاصة العرب قد خانت النرك وخذلتهم في ساعة الشدة وطعنتهم من الخلف. وبعد أن تحرّات الملافة. وذهب كل فريق إلى جهة فكر دعاة القومية العربية في إلافادة من وضعهم فإذا بهم بحدون عبدة قبومينات في بلادهم ، العبربية ، والسوريسة ، والفرعونية، والتربرية و ... وعندما بدأ الصراع لبقاء الأصلح أو الأقوى. وتَفَرَدَتُ العَرْبَةِ بَيْنَ بَقِّبَةِ القَوْمِيَاتِ التِّي زَالَ بَعْضُهَا لَضْعَفُهُ وَاخْتَفَى، بعضها الآخر بالفوة، وسبطرت العربية ولما حاول دعاة تلك القومية بالظهور إذا بعصر القوميات قد النهي، وجاء دور الاشتراكية أو جاءتنا صيغة جديدة طرحت من قبل النصارى أو من قبل أعداء الاسلام كى لا يبقى الشعب الواحد من المسلمين صفأ واحداً وربما يؤدي دوراً حتى ولو كان بأسلوب علماني لكن يمكن أن يُصلح من أمره، ويعود إلى رشده، ويتحرك في اتحاء صحيح ، لذا كان من خطة الأعداء أن يبقى الانقسام قائراً ، والصراع يحب أن يستمر ، وانقدم الصف، واختلف المؤولون، وافترقت الكلمة وأصبح الشعب شيعاً وأحزاباً نارة يقع التباين بين اليمين واليسار، أو بين طبقة وأخسوى، أو مصلحةٍ وثانية , أو مسؤول وآخر ، أو بين من يريد الاتجاء شرقاً ومن يبغي النحرك غو الغرب وكله على حساب المسلمين، فكلها بدت للمسلمين قوة قَضَى عليها بوحشية، واجتمع المختلفون ببالشعبارات على ضربها، والنقسي

وفكر دعاة القومية التركية بالإلتفات نحو دفاترهم السابقة، والتوجد نمو أقرباء آبائهم، فانتهت أنظارهم نحو أواسط آسيا حيث يُقيم إخوانهم الأثر ال الأخرون، ولكن لم عدوا بُداً من محادثتهم بالإسلام، أو مناداتهم به، وهندما سار أنور بائنا عوهم فشل لأن الروس كانوا قد أذلوهم وأمانوا فيهم كل فكرة للجهاد يوبقي انتسابهم للغرك دون معنى والتياؤهم للإسلام دون فكر اللهم إلا من قلة يحكن أن يكون لهم دور، كما يمكن للماطقة العقيدية أن يكون عم دور، كما يمكن للماطقة العقيدية أن تحركهم ولكن بعد وقت، وعاد دعاة التركية فالحصروا في بونقة صغيرة.

وهكذا رجع دعاة القومية سواء أكانت العربية أم التركية بحرون وراءهم قيول الخبية والفشل، وقبع كل منها ضمن دائرة صغيرة يتحرك بفلمك الشرق أو بفلك الغرب، ولا يحدون لهم دعماً من المناطق المحيطة بهم والتي سبق أن قطعوا الصلة بها، وإن بقي المسلمون في كلا المنطقتين أصحاب فكر، ويمكن أن يتحركوا ضمن العالم الإسلامي، ولكنهم محتفظ بهم لموقعت الضرورة، موضوعون على الرف بناهم الباس، والجميع ينفق عليهم.

لم تكن الخلافة العثمانية تلك الدولة الإسلامية التي تسبر على المنهج الإسلامي الحاماً، وإنجا كانت تحرص عليه عاطفة وتُطبّق بعض الجوانب، وتبعل جوانب أخرى، وتبدو بعض الصور التي فيها عالفة صريحة للإسلام، وهناك ندواح بير هذه الحالات قد يشتبه فيها الأمر ويمتاج إلى النفسير، والنظر في النبات، ومعرفة المسؤولين بها أو أخفاؤها عنهم، وسق أن ذكرت أن زاوية الالمراف من الخط الإسلامي قد بدأت تظهر مع المهد الأموي وإن كانت يومداك صغيرة، وبدأ انفراجها يزداد مع الزمن حتى إذا ما وصلنا إلى العصر المثماني كانت قد النسعت إذ زاد الفراجها وبرزت الاغراف تد عم قاطوف من الله قالم. حتى الآن لا تستطيع أن تقوله، إن الإغراف قد عم قاطوف من الله قالم، وعماولة النظيم الذي نشتد عليه عا وعماولة النظيم الذي نشتد عليه عا وعماولة النظيم وحرصهم الأكيد أن تقارمة إلى الإسلامية عن الحلاقة العثمانية أو تُوبل عن الحلمة إسلامهم وحرصهم الأكيد على النظام الإسلامية عن الحلاقة العثمانية أو تُوبل عن الحلمة إسلامهم وحرصهم الأكيد

إن العاطفة الإسلامة لدى العنائبين كانت كبيرة، وإن كانوا لا يعرفون النعترف في أذهانهم أنه النعترف في غيرة ولا يعرفون منهج حباة وليس بحرد عبادات أو أنه عبادات بحردة عن الحياة، لذا كان النقيد بالأوامر والانضباط النام بالأحكام كاملة غير قالم لماماً، وقد ذكرت أن بعض الأحكام كانت مطبقة أو معمولاً بها غير أن هذا لا يكفي فنطبق حانب من الإسلام وإهمال جانب آخر أمر يسي، إلى الإسلام إذ يعطي صورة

شترَها عنه، فالإسلام نظام متكامل يطبق كاملاً ، وعندها نظهس التسالسج في صلاح المجتمع وسعادته ورفاهيته ورخائه وتقدمه.

اما تطبيق حالب ولوك آخر يُعطي لتائج ايجابية فإقامة الحدود أمر أساسي في النظام الإسلامي ولكن ليس هو النظام، ووحدها لا تكفي. ولا يمكن أن تقول: إننا تُطَبق الإسلام إذا اعتمدنا على إقامة الحدود فقط، فعندما نقير حدّ الزنا ولكن ننزك السفور وعدم الحشمة، والاختلاط، والخلوات، والنزعات المشتركة. والمحمات الجاعية التي تضم الجنسين ثم تحوص على إقدامة الحد، وندَّ في أننا نعمل على تطبيق الإسلام فالأصل أن نمنع الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، ثم نقم الحدود، ومثل ذلك السرقة، فإذا النشرت البطالة، وعمَّ العقر، والقطع حبل الأمن، وسادت حاجة الناس، وأصبحوا في جوع وخوف وجئنا تُقيد حدّ السرقة بمجة تطبيق الإسلام، بجب أن تبدأ بتأمين العمل، وتطبيق الأمن، وسدُّ حاجة المجتمع، وبعدها نقيم الحدُّ، لأنَّ من يتعدى بعدها على حقوق الناس فإنما يكون همة الفساد في الأرض، والإخلال بالنظام، ولا بدّ من ردعه بإقامة الحدّ عليه، أما إن أجبرته الحاجة ودعته الضرورة فقد لا يكون من طبعه الفساد، ولا في نف ميل الى العبث بحقوق الأخرين وأمنهم. فمعالجته بسدّ حاجته ، لا يضربه ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع بد السارق في عام المجاعة لا مخالفة للنظام وإنما لفهمه له الفهم الصحيح السلم، فالمفعد من يتعدى على الأخرين وفي يده ما يكفيه ، بينا الرجل الصالح قد بعدث منه ، ولكن دعته إلى ذلك الصرورة الملحة والحاجة الماسة فشنان بين هذا النعدى وذاك، وبحب معه أن تختلف طريقة المعالجة لكلا الرحلين.

وإن على الذين يسعون لنطبق الإسلام أن يعملوا على شمولية النطبيق ، من صلات خارجية ، وتحقيق الأمن ومنع الظلم والتعدي ، وتأمين العمل ، وإقامة العدل والمساواة ، والمقبق كفايسة الناس في المأوى الجيد ، والزواج وبقيسة الماجات، ويمكن بعدها إقامة الحدود ، وقطع داير الفساد ويكون المجتمع الماضل . . أما تطبق جانب وترك جانب فهو إخلال بالنظام وبتر الأسسه

وهذا ما لم يدوكه المسؤولون من العثانيين، كما لم يدركه بعد ذلك كثير من المسؤولين الآخرين في بلاد شقى، إذ يدّعون أنهم يويدون تطبيق الإسلام وأول ما يقومون به إقامة حدّ السرقة والزنا وإن طبقوا هذا الحدّ على عدد من المفسدين وقلّت الجرائم نسباً فظلُوا أنفسهم أنهم قد عملوا بالإسلام وأقاموا نظامه ووفعوا شعاره مع يقاء ارتباطهم في فلك معين، أو سيرهم في اتماء معروف، ومع يقاء الظلم في المعاملات، والنعذي على الحقوق، وانتشار الفقر والجوع والمرض... فما هو هذا الإسلام؟ وما هي نظرة الآخرين إلى هذا الإسلام ونتائج نطبيقه؟ إن هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنه لظلم له، وعدم فهم لنظامه.

وإن الذين ينتقدون الحلافة الإسلامية لا ينتقدونها أصلاً من نباحية إسلامية الا بمقدار ما يريدون في الهجوم على الإسلام بصفتها كانت خلافة وتقول بالحكم على أساس الإسلام، ولو كان النقد من وجهة نظر إسلامية لقبل الموضوع وبحث من هذا الجانب. وإن أكثر المنتقدين إلما هم من الذين يحملون أفكاراً معادية، أو من الذين يجهلون أحكامه، أو من الذين لا يعرفون التاريخ بشكل جيد همهم الهجوم على الإسلام، أو على حالب إسلامي كان السوء في تطبيقه واضحاً والمخالفة صريحة وترك الجوانب التالية التي فيها نوع من الصلاح، وينصب النقد عادةً على الجانب السيامي، والحلاقة العتمانية من الصلاح، وينصب النقد عادةً على الجانب وأخرى مناسة فيحب ان لعطي هذه الناحية كيقية الدول لها جوانب إيجابية وأخرى مناسة فيحب ان لعطي كل جانب حقّه ثم نصدر الحكم، ونلاحظ أن العتمانين قاموا بـ:

١ - توسعة رقعة الأرض الإسلامية ، ويكفي أن مذكر فتح القسطنطية والتقدّم في أوربا ، لقد فتح العثمانيون القسطنطينية ، وعجز المسلمون من قبلهم عن ذلك منذ أبام معاوية بن أبي سقيان وضي الله عنها عام ٥٠٠ حق ثم الفتح على بد العثمانيين عام ٨٥٧ أي أنه مضى اكثر من تمانية قرون والمسلمون على بد العثمانيين عام ٨٥٧ أي أنه مضى اكثر من تمانية قرون والمسلمون بعجزون عن هذا الفتح ويكفي أن نذكر حديث رسول الله يكث ، لتفتحن

القسطنطينية ، ولنعم الأمير أميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش ، [1] وتقدّموا في أوربا ، وساروا فيها شوطاً بعيداً ، حتى وقفوا على أبواب فيهنا وحاصروها أكثر من مرة وهدده البلاد تطأهما أقدام المسلمين لأول مسرة ، والمسلمون الموجودون في تلك اليقاع إنما هم بأكثريتهم من آثار ذلك التقدّم .

٢ - الوقوف في وجه الصليبين على مختلف الجبهات، فقد تقدّموا في شرقي أوربا ليخففوا ضغط النصارى الاسبان والبرتغاليين ومن ورائهم أوربا عن السلمين في الأندلس، وإن لم يكن هذا النقدّم واضح الأثر لبعد الشقة، ولضعف المسلمين في الأندلس الذين هم في الحتلاف لم يستغيدوا من الدروس الناريخية التي حلّت بهم وعمن سبقهم في الأسدلس على الأسدلس، ولضعف العنائيين الذين لم تقو شوكتهم بعده، ولم ينتهوا من هجات تيمودلسك، والامارات الأخرى المجاورة لهم، كما أن أساطيلهم كانت لا تؤال في أول عهدها ولا يمكنها أن تنوض معارك بعيدة، وإن كانت قد قدّمت الدولة العنائية في هذا المجال شيئاً في البحر المنوسط إلا أنه كان محدوداً لا نستطيع أن غيروه أو أن نعطيه اكثر مما يجب. وعندما زادت قوة الدولة العنائية في أيام محد الفاتح، ودخل القسطينية عام ١٨٥٧ كانت دولة بني نصر في غرناطة بنيناسها الأخيرة، وقد مزقها الخلاف والاستنصار يطاغية النصارى، وأخيراً سقطت عام ١٨٥٨ أي بعد أربعين عاماً من قتح القسطينية.

وعندما سقطت غرناطة بأيدي النصارى، وطُرد المسلمون من الأندلس، وسار الإسبان نحو الغسرب في سببل الوصلول إلى الشرق خصار المسلمين. وانطلق البرتغاليون نحو الجنوب للغرض نفسه، والتقوا حول إقريقية ووصلوا إلى جنوبي الجزيرة العربية بحملون معهم الروح الصليبية عندها وفي ذلك الوقت تماماً ترك العنانيون مواقعهم في أوربا وانجهوا نحو الشرق فقاتلوا الصفويين الذين يدهمون البرتغاليين أو طلبوا منهم تشكيل حلفي للوقوف في وجه

<sup>(</sup>۱) رواد أخد في مسدد (۲۳۵/۱) والحاكم في مسترك عن أبي هيدة بشر الفتوي

العنائيين تم التفتوا إلى التغرات التي أوجدها البرتغالينون وأسرعنوا غوها، واجتاحوا البلدان العربية إذ وقف حكامها يومذاك من الماليك وحاولوا دون وصوقم للتصدي للبرتغاليين أو لم يقبلوا الانفاق معهم غذا الغرض، وامتدت ساحة القتال بين العنائيين والبرتغاليين في البحر الأجر، وعدن، وحضر موت، وعمان، والحليج العربي بل إن كل جبهة يفتحها البرتغاليون كان العنائيون يسرعون للوقوف في وجههم، ويجب ألا نسبي السكان الذين كانوا يطلبون من العنائيين حابتهم أو يدعوهم لتسليمهم بلادهم. ووصل العنائيون في دفاعهم عن ديار الإسلام إلى الهند حيث طلب المسلمون هناك دعمهم ومساعدتهم ضد العليبين من البرتغالين، ورئما كمان للعنائين دور كبر في إنهاء النفسوذ البرتغالي من يلاد المسلمين، وقد يكون قد فاق بقية أدوارهم في مقارعة العليبين.

كما أن الاسبان قد امند نفوذهم في البحر المتوسط بعد سقوط غرناطة ، وبدأت هجائهم على المرافى الإسلامية والنزول فيها مثل طبرابلس ، وتسونس ، والجزائر ، ووهران غير أن العثمانيين كانوا أيضاً قد امند نفوذهم إلى بلاد المغرب برأ بعد دخول مصر وبحراً بعد انضام خير الدين باربروس إليهم وإعلانه أن الجزائر ولاية عثمانية هناك أيضاً ووقف العتمانيون وجهاً لوجه أسام الصليبين الإسبان .

ومن جهة الشهال الطلق العنهائيون إلى شهال السعر الأسود ودعموا النتار ضد الصليبيين من الروس، واستمروا على تلك الجبهة عدة قرون، كما شملت مساحات واسعة امندت من شرقي أوربا حق بلاد الداغستان على شواطى، غر المتزر العربية وتجاوزتها أحبائها الى أواسط أسيها حيث الصراع بين المسلمين والروس أيضاً. ومهذا يكون وقوقهم في وجه الصليبين المستعمرين من الجهات جيعاً أو أن جيهات فنحت عليهم وتصدوا لها من مجتلف الجهات

وربما سائل يقول: إن العثانيين لم يوفقوا في مواقفهم هذه أبدأ بل سلت

يهم المزالم في كل ناحية. فالعثانيون بذلوا جهدهم كله، وعملوا بإمكناناتهم كلها، وعليهم السعي وليس عليهم إدراك التتاثج لأن هذا الأمر ليس بأيديهم وإنما هو خارج عن إرادتهم، والمهم أن النبة كانت صادقة والبذل كان قائماً. والمزيمة ليسوا مسؤولين عنها وحدهم وإنما هي مسؤولية المسلمين جيماً من حيث النعاون، والالتفاف، والنفير، والإعداد الكامل، فنحن نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية ويجب ألا نلقي العب، على غيرنا، وغيرتد أقلامنا وألسنتنا

وربما ألاحظ أن العنهانين قد وُلقوا في بداية الأمر فقد جعوا الإمارات المتعددة التي كانت منشرة في الأناضول والتي كان يزيد عددها على العشوين إمارة فأصبحت قوة في وجه البينونطين بعدد أن كانت صورعة وفتحوا القسطنطينية، وتقدموا في أوربا، وانتصروا على الروس، وأجلوا الإسان عن أكثر المرافى، الإسلامية لتي نزلوا فيها على حواحل المحر المتوسط، ومنعوا من تسرّب النفوذ البرتغالي إلى الداخل، وكان لهم الباع العلويل في إنهائه، وهذا كله عندما كانوا أصحاب قوة، ولكن تبذلت عذه المواقف عندما ضعفت قوتهم فيدأت الانتصارات تنقلب إلى هزائم وتراجع ورغا نكون نحن العرب أحد أساب الضعف الذي حل بالعنهانين سواء أكان ذلك بالحركات الداخلية أم يالافتتان يأوريا، أم يعدم دعم الدولة بشكل قوي، ولا أمرى، ساحة العنهانيين وح القومية كما عبدت على بلادهم وح القومية كما عبد علينا فأذلتهم مثلنا أو أنهم أذلت المسلمين جيعاً.

على المنانبون على شر الإسلام، وشجعوا على الدخول به، وقد موا الكثير في سبيل ذلك، وقد نجعوا إلى حد كبير في كسب أكثر قباشل الشركس الكثير في سبيل ذلك، وقد نجعوا إلى حد كبير في كسب أكثر قباشل الشركسيات إلى الإسلام إذ كانوا يشجعون حنودهم على الزواج من الفتيات الشركسيات لكسين إلى الإسلام تم جذب آبائهن إلى ذلك، ورغم ما في ذلك من بعض المحالفات المصلحية على الأقل إلا أن تعاجهم كان كبيراً في تقل الجهات حيث المحالفات المحالفات المحالفات عبد المحالفات المحالفات عبد المحالفات المحالفات عبد المحالفات المحالفات عبد المحالفات عبد المحالفات المحالفات عبد المحالفات ال

من منفذ البحر الأسود للوقوف في وجه النوسع الروسي أن ينزوج ابنة أجد الشراكة، وأن يقدّم الكتبر لأهلها في سببل كسهم إلى الإسلام، وقد نجح في مهمته، ثم شجّع جنوده على ذلك ووعدهم بدفع نفقات الزواج كاملة، وقد أظهر الشراكة تفهّأ كبيراً، وأقبلوا على الإسلام، وتعلّم القرآن الكريم. كما نجحوا في كسب قبائل الشاشان، غير أن نجاحهم كان أقل قلبلاً مع قبائل القوشحة (الأوسنين)، وكذلك كسوا بجوعات من تلك الشعوب المنتشرة بين البحر الأسود وبحر الخزر.

وعملوا على نشر الإسلام في أوربا في البلدان التي وصلوا إليها ، وإن كان تجاحهم قليلاً إلا أنهم هملوا على إسكان أعدادٍ من المسلمين في ثلث البلدان كي يؤثّروا في المجتعات التي يعيشون بينها ، وقاموا بالأمر نفسه في المناطق الإفريقية التي دخلوها ، والتي كانت بعض شعوبها لا نزال على الوثنية مثل يعض شعوب نشاذ ، والسودان ، والصومال .

أد إن وخول العثبات إلى بعض الأمصار الإسلامية قد جاها من بلام الاستعار الذي ايناست به فيرها ، وعل حين أن المناطق التي لم يدخلوها . قد وقعت فريسة للاستعار باستناه دولة المغرب التي لم يخضع للعتباتين ومع ذلك لم يدخلها المستعمرون حتى وقت مناخر قبل اخرب العالمية الأولى ، فالمند وأندونيا ، وماليزيا دخلها المستعمرون من الكليز ، وقرنسين ، وعولندين ، كما دخل الروس إلى أواسط أب . وكلها كانت الأمصار بعيدة عن قلب الدولة العلمات أو منافرات أو المناب أو كلها كانت الاستعار أسرع إلى تناولها ، وكلها كانت أكثر قوباً بقيت في حابة بسيا من دلك البلاء ، هاخرائر خضت كانت أكثر قوباً بقيت في حابة بسيا من دلك البلاء ، هاخرائر خضت للاستعار قبل نونس ، وتوسى قبل ليبا والتي تأخرت عن مصر غوقع مصر المناص بها قلد جر علها كثيراً من المناص وسب غا فكتم من الشكلات مع المناص بها قلد جر علها كثيراً من المناص وسب غا فكتم من الشكلات مع المناص بها قلد جر علها كثيراً من المناص وسب غا فكتم من الشكلات مع المناص بها قلم بها قلد جر علها كثيراً من المناص وسب غا فكتم من الشكلات مع المناص بها قلم بها قلد جر علها كنواق الدولة العناسة ، وخبروجها من المناصة أو باباه المناس المنافق المناس المناسات أو باباه المناس المناب المناب وحبروجها من الساحة أو المناس المناسات أو المناس المناب المناب المناب المنابة الأولى ، وهزية الدولة العناسة ، وخبروجها من الساحة أو المرب العالمة الأولى ، وهزية الدولة العناسة ، وخبروجها من الساحة أو

بالأحرى حتى انتهت وزالت هن الخريطة مع زوال الخلافة بل مع سيطرة دعاة القومية التركية رجال الاتحاد والترقي، وخلع السلطان عبد الحصيد.

٥ - كانت الدولة العنمانية تمثل الأمصار الإسلامية ، فهي موكز الخلافة ، ولا يوجد سوى خليفة واحد في دبار المسلمين إذ لا يصح وجود خليفتين في أن واحد أو أكثر ، لذا كان المسلمون في كل مكان ينظرون إلى الخليفة نظرة احترام وتقدير ، وبعدون أنفسهم من أتباعه ورعاياه ، وبالتالي كانت نظرتهم إلى مركز الخلافة ومقرها كلها المحبة والعظف ، وكل حادثة كانت تمل في دبار الخلافة نحد صداها في الأمصار الاسلامية كلها ، بنل بين الجهاهات الإسلامية الني تعيش كأقلبات في دول غير إسلامية ، وعندما أنفيت الخلافة ثارت ثائرة المسلمين في كل يقعة حتى أطلق على كنير من الحركات والمؤسسات المدافة ، أو العنمانية وخاصة في جنوب شرقي آسيا ، ولا تزال الجامعة العنمانية في حبدر أباد الهند تحمل هذا الاسم و الجامعة العنمانية »

وكلها وجد المسلمون أنفسهم في ضائلة طلبوا الدعم من مركز الخلافة ، بل إذا رغب أحد الحكام من غير المسلمين نشر إسلام في يلاده أو فتوى عن أمر يتعلّق بأحد رعاياه طلب ذلك من الحليفة المرجع الرئيسي والشرعي ، ويتداعى إلى الدعن عنا طلب امراطور البابان من السلطان عبد الحميد إرسال عدد من عله المسلمين الى البابان لنشر تعالم الإسلام

إلى وكانت المتلافة العنائبة نصم أكثر أجراء البلاد الإسلامية فهي نشمل المنطقة العربية كان المسلامية فهي نشمل المنطقة العرب إضافة إلى شرقي إفريقية وأجزاء من للناد ركبا عمة تركبا وأكثر بلاد الفقاس مع ما شملته من بلاد النتار في شمال المنحود، وفدرس، وما أخذته في أورنا وتكون قد زادت مساحة تلك الناطق على ١٠ منبون كيلومتر مربع، وما خرج عن واثرتها من الأمصار الإسلامية التي كانت يومذاك موى جنوب شرقي أسيا والمفيرب وأواسط أبها، وتيوان، وبلاد الأفعان.

المسلمين، ويتلقون دعماً من العتمانيين على أنهم مسلمون، بالإضافة إلى الصفة العصبة التركية التي تجمع بينهم، فالعتمانيون أعداء عقيديين، وأعداء سياسيين في نظر الروس، وإن كانت السياسة تنبع من العقيدة، ولولا العقيدة لسريحا حسل الجانب السياسي، وعلى هذا فالعداء بين أوربا عامة والروس خاصة عداء ديني قبل كل شي، ولا يزال الأمر حتى الآن رغم تغيير النظام الرومي جذرياً، وزوال الدولة العتمانية غير أن الإسلام باق لذلك فالحقد الصلبي قائم.

وكان يمز في نفوس الأوربين أخذ العثمانيين أبناء النصارى الصغار الذين لا أهل لهم بعد المعارك الطاحنة التي كانت تدور بين الطرفين ووضعهم في مدارس خاصة يتلقون فيها الدبانة الإسلامية والتربية العسكرية وهؤلاء الناشئة هم الذين سيكونون عهاد الجيش الذي سيتاتل الأوربيين، ويُحلّ بهم الحزائم يوم أحسنت النشئة، ولقيت التربية العناية الكافية، ويسوم كان العثمانيون أقوياء، حتى إذا ضعفوا أصبح هذا الجيش سبب بلائهم، كما أن أبناء السلاطين والخلفاء كانوا يربون التربية نقسها تربية إسلامية وعسكرية، فينشأ السلطان صاحب عاطفة إسلامية، وفي الوقت نفسه عنده الروح العسكات ونتيجة كليها كان يلاقي أعداءه، ويقف في وجه أطباعهم، ولا يستطيعون أن يحدوا معه حيلة يشترونه بها، فلم يكن هناك من خلفاء بني عثمان من يرى يحدوا النصرائية إلا إذا كان ضعيفاً مجتراً على ذلك، ومع هذا كان يتحين الفرصة للإنقضاض عليهم أما وجود خليفة قوي ، ويفكر في السير بغلك أوربا والنفاهم معها سياسياً قهذا ما لم يحدث.

هذه الجوانب كلها جعلت أوربا تكره العتمانيين، وتصب جام غضبها عليهم حرباً، وسياسة، وكتابة ومن هذه الكتابات الأوروبية التي هي بيد أعداثنا تُصنف المراجع الرئيسية لنا بالنسبة إلى العتمانيين وقد أخذ منها بعضنا وهو المفتون بأوربا أو المستغرب كراهية العتمانيين ونقله إلى العللاب جيعاً بل وإلى الأسائذة. أما الجوانب السلبية فقد بالغ فيها النصارى، وبالغ فيها أعداء العتمانيين من أصحاب الفكرة القومية سواء أكانوا عرباً أم تركأ أم غيرهم،

٧ - وكانت أوربا تُقاتل العثمانيين على أنهم مسلمون لا يصفتهم أتراكأ. وتقف في وجههم بحقد صليبي، وترى فيهم أنهم قد أحيوا الروح الإسلامية القتالية من جديد، أو أنهم أثاروا الجهاد بعد أن خد في النفوس مدةً من الزمن ، وتوى فيهم مدأً إسلامياً جديداً بعد أن ضعف المسلمون ضعفاً جدياً ، وتستظر أوربا قلبلاً لندفتهم، وترى أوربا في العثمانيين قوةً تخترق عليهم بلدانهم من الشرق يعد أن عجز المسلمون سابقاً عن هذا ، وقد قضوا على الدولة البير نطبة إحدى قواعد الدول النصرانية ، وتقدّموا في بقية أوربا النصرانية التي كادت أن تركع أمامهم، وترى فيهم أنهم الذين وقفوا دون انتشار النصرانية لأنهم وقفوا في وجه أثباعها في كمل مكمان، وحمالموا دون امتمداد النفوذ الاستعاري الصلبي وطلائعه مسن البرتغساليين، ومنعسوا وصسولهم إلى القدس وسيطرتهم عليها وعلى الأماكن المقدسة الإسلامية، وحالسوا دون تقمدتم الأحباش واتفاقهم مع أوربا صليباً. كما منعوا القضاء على المسلمين الذين كانوا يلفظون ألفاسهم الأخيرة حب التعبير الأوربي، وترى روسيا خاصة أن الله المبين هم إخوان النتار الذين كانوا يُسيطرون على بلادها، إخوانهم في العقيدة ,و إخوانهم حتى في العصبية , وهم مسؤولون عما فعله النتار سايقاً سواه أكان ذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام أم بعد إسلامهم، وترى فيهم الآن دعماً لأولئك النتار ومساعدةً لهم، بل يحولون دون تقدّم الروس في بلاد النتار . وترى في العثمانيين أعداء ألداء قضوا على الدولة البيزنطية صركمز المذهب النصراني الأرثوذكسي وقاعدته وحاميته، وهو المذهب الذي تدين به روسيا. وترى فيهم فاتدين للقسطنطينية ومُحوِّليها من مندينية نصرانينة إلى مندينية إسلامية بل صار اسمها استامبول (بلد الإسلام)، وترى قهم رأياً سياسياً آخر إذ أنهم عولون دون تقدُّم الروس نحو الجنوب نحو المياء الحرة حيث تنجه الأنظار إلى تلك الجهات، وتسرى فيها الجنان التي ستسعر عليهسم المال والنصر والسياسة ، وترى أنهم بملكون في أبديهم مقاتح الطرق البحرية ، وهي مضائق البوسفور والدردنيل، وترى فيهم سداً منيعاً بمول دون تقدم الروس نحو الشرق في بلاد النتار وفي أواسط آسيا في بلاد الأتواك وكلاهما من

كما بالغ فيها أصحاب التبات الطبية لما عرفوه من الكتابات الأوربية، مع ما في هذه الحوالب السلبية من سوء أيضاً، سوء لا يتكر، ولكن لنظر إلب بعين غير التي بنظر بها الأعداء وأحباناً طيّبو القلب من أبنائنا.

٨ - كانت للعثمانيين بعض الأعمال الطبية والتي إن دَلَت على شيء فإنما تدلّ على صدق عاطفتهم وإخلاصهم، مثل عدم قبول النصارى في عداد جيشهم، وإعقاء طلبة العلم الشرعي من الجندية الإلزامية، وتعيين إمام لكل قطعة منفصلة، ولا يزال أكثر هذه الأعمال قائماً إلى الآن في تركيا رغم العلمانية التي سلكتها الدولة التركية الحديثة منذ أيام مصطلى كمال وإلى الآن، ومن ذلك ايضاً إصدار المجلة الشرعية التي تضم فناوى العلماء في القضايا التي تمدت في نواحي الدولة المختلفة كلها

٩ - وكان للعتمانيين دورهم في أورب إذ قضوا على نظام الإقطاع، وفتحوا السجون التي كانت تضم المسجونين أبدأ لغضب سادتهم عليهم أو لسبب تاقه ليس بأفضل من ذاك. وأنهوا مرحلة العبودية التي كانت تعبشها أوربا حيث يولد الفلاح عبدأ وينشأ كلذلك ويقضي حباته في عبوديته لسبده مالك الأرض التي يعمل بها.

ولعلّ من أهم سلسات الحلاقة العنمانية، والتي كان لها أثر في إضعاف الحكم.

١ - اهمال اللغة العربية التي عي لغة القرآن الكرم والحديث الشريف وهما المصدر الرئيسي للنشريع، وعدم معرفتها المعرفة الجيدة بيب عدم المهم الصحيح الأحكام الإسلام، وكان يب الإعتام بها الإعتام البائغ وكان الالحاء نحو اللغة التركية أكثر منه إلى اللغة العربية بصفة أن الخلفاء والحكام يُحيدون التركية وهم من أبنائها، وفي هذا جهل لأن العربية لغة الإسلام، وصحيح أن يعض السلاطين أو الخلفاء سعوا وعملوا على إقامة المدارس باللغة العربية، يعض السلاطين أو الخلفاء سعوا وعملوا على إقامة المدارس باللغة العربية، واهنتوا بالعلم الشرعي إلا أن فالله كان دون المسوى المنتوب وأقل عا عد

أن يكون بكتبر، وكان على الحلفاء أن يتعلَّموا هم العربية ويشجّعوا عليها. ومع عدم تعام اللغة قلّ النّهم الصحيح، وساد الجهل وخاصةً في الأمصار التي تتكلم العربية، وأثر هذا على الضعف والتأخّر العلمي.

ب غدم الوعي الإسلامي الصحيح إذ كنان كثير من المسؤولين لا يعرفون من الإسلام سوى العبادات، لذا كانوا يعرضون عليها وعلى تأديتها ، ويقيمون الاحتفالات ببعض المناسبات وعده الاحتفالات ليست واردة ولا بدات أصل، ويعرضون على الأذكار، تم على الذكر والانصراف أحياناً إلى ذلك انصرافاً ناماً ، وعدا ما أذى إلى انتشار الطرق الصوقية، ومع عدا الإنشار حدث النواكل وعدم السعي في الأرض وإضعاف فكرة الجهاد، وعدم الإنتاج ، وعدم مناهضة الكفار ومن عدد الأمور بدأ الضعف ينخر في الدولة ، أما قهم الإسلام على أنه منهج حياة فهذا أمر أخر.

- كان العلمانيون يمرصون على تغيير الولاة باستمراز وخاصة في أواخر عهدهم ويعود ذلك على حب تقديرهم إلى أن الوالي إذ استمر في ولايته مدة طويلة, فإنه يصبح على صلات وليقة بالناس، وربحا استغل منصبه هذا في الحصول على بعض المنافع، كما أن نف قد تحدثه بالاستقلال بالولاية، وقد اكنوا عدا من النجرية، وعا حدث لهم في السابق مع بداية الضعف الذي أصاب دولتهم، ويدل هذا بلا شلك على عدم النقة بالوالي، وربحا تنج هذا عن انشار القتر ورقية المسؤولين في الحصول على المال. كما بدل على ضعف الحكم انشار القتر ورقية المسؤولين في الحصول على المال. كما بدل على ضعف الحكم وخاصة إذا كان الوضع ضبعها والحكم قوبا. وإن عدا النعيم ليودي بدوره إلى الضعف حث أن الوالي الجديد لا يعرف شيئاً عن الولاية التي أتى إليها وربحا الضعف حث أن الوالي الجديد لا يعرف شيئاً عن الولاية التي أتى إليها وربحا بأول مرة فلا يستطبع أن ينعرف على السكان ومشكلاتهم، وأوضاعهم، وما يعانون، وما فيه صلاحهم ليعمل له، وما ينز له ذلك حق يُنقل إلى ولاية النبي أخر ليقوم بالدور نف ، وهذا بطبعة الحال يؤدي إلى عدم الإصلاح وإلى الناخر وسوء الأوضاع في الإدارة عادة

أ - ومن الأمور التي غرفت لدى بعض السلاطين العنائيين قتل إخوتهم وذلك أنه عندما يتولون الأمر يخشون من إخوتهم أن يُنازعوهم إياه، إذ سبق لإخوة بعض السلاطين أن خالفوهم، وقاتلوهم على الحكم، فأصبح الحكام الحدد يخافون من ذلك فيتصرفون بهذا التصرف الشاذ الذي يرفضه الإسلام لأن فيه القتل عمداً ومن غير ذلب، وحده قتل القاتل. ﴿ ومن يقتل مؤمناً مُتعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عمدال منطباً ﴾ "كما في هذا العمل اختلاف في الأمة إذ يخرد أن يؤول الأمر إلى أحد إخوانه يخافونه قبل أن يقبض عليهم فيقرون وتكون لهم جماعة، او يستغضون إخوانه يخافونه قبل أن يقبض عليهم فيقرون وتكون لهم جماعة، او يستغضون على الحكم، وهذا ما يُسبب فتناً وارتباكاً في الدولة ويُضعف من شأنها.

 و الزواج من الأجنبيات الكتابيات جائز ولكن ليس قيه مصلحة وخاصة إن بقيت على دينها ، فإن هذا الزواج فيه منافسة للمسلمات النواتي يبقين بلا أزواج. وفيه أثر على تربية الأولاد، التربية الإسلامية الصحيحة. وربما كانت هذه النساء مطمعاً لاتصال أبناه عقيدتها فيها وأخذ ما عندها من أسرار وخاصةً إذا كانت الحرب قائمةً بين الطرفين، وأصعب الأمور إذا كان هذا الزواج من علية القوم، وقد كان بعض السلاطين والخلفاء ينزوجون من الكتاسات خمالهن. وفي هذا إساءة كبيرة للأمة. قإذا كانت هذه الساء لا تستطعن التأثير على أبنائهن في التربية لأنه يترتى في مدارس إسلامية وعسكرية كما ذكرنا وغرج يصورة لا يلتفت معها إلى أنه، وهو يعلم ماضيها، إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية التأثير عليه في بعض الجوانب، والحصول على بعض الأسرار، أو التأثير على بعنض رجالات الدولة بصفتها والدة السلطان أو الحليقة، وربحا حدثت بعض هذه التأثيرات، ووقعت بعض الأخطاء، ولكن بقيت في ضمن الأسرار لأنها في بيت الخلافة. وبعث عمر بن الخطاب وضي الله عنه إلى حذيقة بن اليان رضي الله عنه بعدما ولأه المدائن. بلغني أنسك بروجت إمرأةً من أهل المدائن من أهل الكتاب، فطلقها، فكتب إلي، لا

أفعل حتى تخبرتي أحلال أم حرام ؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإن أقبلتم عليهن فلمنتكم على نسالكم. فقال الآن, فطلقها (١٠).

٩ - وإن الحكم الورائي الذي مشى عليه العنائيون غير مقبول من وجهة النظر الإسلامية، ولكن سقهم إلى ذلك الأمويسون، والعباسيسون، وكلهم عالف. وإن احتج بعضهم بصعوبة إجناع أهل الحل والعقد، والمستوى الذي ألوا إليه، وصعوبة إختبار الخليفة، والظروف التي تعيشها الأمة بحيث يصعب تغرضها قزات، وأنه في أثناء النطبيق تبدو الصعوبة، فالخوارج الذين بقوا يقاتلون الامويين والعباسين، ويتنفذون الحكم الورائي ساروا عليه في كل دولهم التي أنشؤوها سواء أكان ذلك في المغرب أم في المشرق، وسواء الأياضية مهم أم الصفوية إذ وجدوا في أثناء النطبيق خلافاً لما يُنادون به تظرياً. ومع عدا فنبقي الحجة واهية، ولا يحكن الاستناد عليها.

٧ ـ إعطاء العسكرين أكثر من حقهم سواء أكانوا من الانكشارية أم من السباهبة فقد تسلطوا واستبدوا وبدؤوا يتدخلون في الحكم فقسد، وأصبحوا أداةً كأداء في وجه الاصلاح الحقيقي لما لهم من نفوذ وما يملكون من قوة، كما أصبحوا هم سبب الفوضى والمفاسد يسبب تصرفاتهم.

٨ - كان العثمانيون بكتفون من البلاد المفتوحة بالخراج، ويتركبون السكان على وضعهم الفائم من العقيدة واللغة والعادات، إذ يهملون الدعوة والعمل على نشر الإسلام، وإظهار صزايا الإسلام من المساواة، والعمدل، والأمن، والسجامه مع الفطرة البشرية.

 ١ - ولا شك فإن الضعف الذي آلت إليه الخلافة العتمانية وخاصة في أواخر عهدها يُحرز السلبيات، ويُعدّ من أقواها، ققمد تكالبت الدنيا على

<sup>(1)</sup> المليل (1/12)

العنهاس، وكلها تجاربهم بروح صليبية فالزوس من الشمال، والنمسا مسن الغرب، والامارات الايطالية، وفرنسا، وانكلترا في البحار والمحبطات، وتنزلان جنودهما في المواني، الإسلامية والبلدان التي تحف عنها قبضة العنهانيين أو البعيدة عن مركز الدولة، وقد تختلف الدول النصرائية فها بينها، وعلى اقتطاع أجزاء من الدولة، ولكنها تتفق كلها ضد الدولة، وتنفق في مؤتمرات عامةِ لاقتسام المصالح ومناطق النقوذ، وسلخ رقع من الأرض من أملاك العتماليين وإرسال حملات، وهذه الحملات على المسلمين كانت سبأ في راز، المسلمين أذَّى إلى ضعف الدولة كما أدَّى في الوقت نف إلى هزيمة المسلمين النفسية في تلك الجهات التي جاءت إليها الحملات، وإلى انتشار المفاسد. مع ما تدُّعيه هذه الحملات من انها جاءت لنشر العلم، ومعاداة الجهل، والأخذ ببعد الكان نحو الحضارة والمدنبة وإبعادها عن النأخر والرجعبة، وما ينمثل في الحلافة العثمانية لا تحتلف في ذلك حلة عن أخرى ودولة أوربية عن ثانية . وإن أشدها وضوحاً وأكثرها أثراً على نفسة السكان الحملة الفرنسة على مصر، على حين كانت دعوى الفرنسيين خاصة والأوربيين عامةً على أن هذه الحمله كانت بداية النطور الحضاري في مصر وترك تلك المظاهر المتخلَّفة. وهذا ما حَجَلته أَفَلامهم، ودُونَ في كتبهم، ومن هذه المصادر نقلت كنبنا والتي نشأت عليها الأجيال وتربّت على معلوماتها الأبناء .

واستغلّت أوربا النصرائية هذا الضعف الذي ألت إليه الخلافة العنهائية ،
واختلاف الكلمة التي أصبحت عليه الأمة فأوقدوا بينهم نار الحرب بدعم هذا
أو تأييد ذلك فإذا وجدت حركة إسلامية سليمة وجهت الجهود ضلاها ،
ووقفت أوربا بين الأطراف المتنافرة فيا بينها والمخاصمة لما . فعي مطلع الغرن
الثالث عشر ، وجدت ثلاث قوى تحلّل ثلاث وجهات نظر . كانت الحلافة
فعتهائية وتحمّل الالفاء الإسلامي الاتكالي ، والذي ظهر على حلته الضعف .
وكانت مصر عمد علي الذي يحمّل الانفتاح نحو أوربا ، والسير عو التحرر من
فيود العقيدة ، وكانت حوكة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب

غَلَ الاتجاه الإسلامي السلفي، فعملت الدول الأوربية على أن يشنَّ مركز الخلافة وبحد على بحنمعين الحرب على الحركة الإسلامية في الجزيرة العربية، حتى قوضت عام ١٢٣٣، ثم عادت فعملت على تقوية بحد على فضم السودان إليه ثم بلاد الشام، ثم أوقعت بينه وبين مركز الخلافة الذي يدا ضعيفاً، ثم خشيت أن تعود الحبوية إلى المسلمين فعملت مرةً ثالثةً على إضعاف شأن بحد على وإعادته إلى رقعته الأولى التي انطلق منها وعي مصر فقط.

ويتدخل أوربا هذا صار لدولها أنصار ومؤيدون اتصلت بهم في أثناء هذا الندخل وأعطتهم صفة الوطنية لأنهم عملاء لها فإذا انكشف أمرهم، وغرف وضعهم، وغالوا جراءهم كانوا شهداء في نظر أتباعها ومن ذلك شهداء آبار، وكالت إليهم الثناء والمدح لحياتهم لعقيدتهم ويلادهم وسيرهم خلفها، وذلك فها دوّته أبناؤها. وعن هذا أخذ كتابنا ومؤرّخونا، حتى ضاعت الحقائق وأصبح ما زُيّف هو الحقيقة.

هذا الشعف الذي حل باخلافة في أواخر عهدها جعل القائل البدوية تطمع فيا جاورها، وتشن الغارات على المناطق الحضارية التي تقع على حدود باديها، وقوى أمر المنتقدين وقطاع الطرق، واستأسد من لم يعرف الرجولة ما دام عدد من الأعوان يلتف حوله، ولا يفرقون بين الحلال والحرام، كما أوجد هذا الشعف الموصى في الإدارة حيث دخلت الرشوة إلى الدوائر، وأصبح للمحسوبيات دور، وللمستقدين سلطان، واختلطت المقاهيم حتى ضاع الحق في ثنايا الباطل، وأصبح من الصعوبة عكان أن تفرق بين النية الحسنة والقصد الميث، وعدا ما جعل بعض الرجالات الذين يريدون الإصلاح برعون في النخلص من الحكم لما ألى إلى، وحلا بنفسهم النغيم إلا أنهم وحدوا خوقعهم بين دعاة القومة بل اختلطت عندهم المفاهي الإسلامية مع العاطفة العربية فيارة يعشرون العربة بالإسلام، أو لا يفرقون بينها، وتارة أخرى يبدو عندهم يعشرون العربة بالاسلام، أو لا يفرقون بينها، وتارة أخرى يبدو عندهم المغاهر دعاة القومية العلمانيون هذا الجانب العاطفي في أولشك فقدم عسم استعل دعاة القومية العلمانيون هذا الجانب العاطفي في أولشك فقدم عسم السنعل دعاة القومية العلمانيون هذا الجانب العاطفي في أولشك فقدم عسم

#### الغضّ الأقل الأناضول قبل العُثمّانيُين

كانت بلاد الاناضول او آب الصغرى من ضمن املاك الامبراطورية البيزنطية (الروم الله الشرقية) قبل الاسلام، وكنانت في صراع دائسو مع الفرس، والحرب سجال بين الطرفين، فلها جاء الاسلام وانطلقت الفتوحات الاسلامية في كل جهة، فقضت على دولة الغرس نهائياً وورثنها، وانتزعت من الامبراطورية البيزنطية بلاد الشام ومصر ثم سائر الشيال الافريقي، اما بلاد الاناضول فقد تحكّن المسلمون من انتزاع اجزائها الشرقية من اطراف ارمينيا حتى ذرا جبال طوروس، واشتهر حبب بن مسلمة (ا) من قنادة فتح تلمك الجهات. ومن ناحية ثانية حاصر المسلمون القسطنطينية منذ عام ٥٠ هـ في ايام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنها، غير انهم قد عجزوا عن فتحها، وتكرد الغزو مرات، ولكنهم لم يُوققوا فيه، وبقيت قاعدة للامبراطورية البيزنطية، كما يقيت ذرا جبال طوروس خداً فاصلاً بين المسلمين والبيزنطيين مدة ايام الدولة الاموية، وقد اقيمت النفور على تلمك الدرا، وتتعناقب الصوائف والشوائي على تلك النفور وعلى اعمال الغزو والجهاد التي ما انقطعت، واشتهر من القادة مسلمة بن عبد الملك، ومروان بن محد بن عبد الملك الذي اصبح

وأبوزوا منهم ما يويدون. وأخفوا ما يرغبون فظهروا بالمظهر القومي، وقلَّدهم الناس؛ وانطلق ركب القومية بحرك طبيي النفوس، ويستغلُّهم حتى حدث هذا الشقاق، وبرز في ذلك الوقت رجال خلطوا بين العملي الإسلامي والغومي، أمنال عبد الرحن الكواكني، وعبد الحميد الزهراوي، وشكيب أرسالان و ... وكان السلطان عبد الحميد التالي بحرص على جع الأمة وتوحيد الكلمة ، ويربد الدعوة إلى الإسلام، وطرح فكرة الجامعة الإسلامية، ولكنه لم يشعبر إلا والمركب قد تحرَّك من تحت أقدامه وكان الهجوم ينصب عليه من كل جهةٍ ، هجوم صلبي حاقد تكلُّمنا عن بعض جوانبه، وهجوم يهودي شرس يدعم الأول، ويستند عليه، ويُعَذِّيه تنطلق شرات من موقف السلطان عبد الحميد في وجه اليهود الذين يُربدون أن يُؤسسوا لهم مستعمرات في فلسطين، وقد رفض كل المغربات التي غُرضت له ، ووقيف صياميداً في وجبه المحياولات والجهود التي بُذلت له، بل والتهديدات التي وجهت إليه، فانبرت له أجهزة الإعلام اليهودية، وسُخَّرت معها الأجهزة الصليبية بل النقت معها، فأزبح بالقلاب عليه , فكان الخليفة المظلوم الثاني الذي سقط تتبجة الإعلام البهودي والحقد اليهودي، ووقعت الواقعة، وانتصر المستغيريسون، وتحرَّأت الأمـة، ودخل الإستعار ال البلاد، وفشت بين الزعما، روح الإلحاد.

هذه بعض الجوانب الإيمانية والسلبة في الحلافة العثمانية. وربما تُلاحظ بعض جوانب أخرى في أثناه دراسة هذه الدولة العظيمة، وربما تكون الإيمانية في مرحلة الحلافة والنوسع بل وفي مراحلها الأخيرة، وتكون الجوانب السلبية في مرحلة الخلافة الأخيرة في وقت الضعف والتراجع بل وفي المرحلة الأولى أحياناً.

 <sup>(1)</sup> حبيب بن سلمة بن مالك الفهري القرشي، ولد قبل الهجرة بعامين، شهد اليرموك، وتوأني
 أمر إنطاكية، فتح أرمينيا وأفريبجان ٢٢ ـ ٣١ ـ ٥١ وتولي بأرمينيا عام ١٣ هـ.



خليفة قبل بعد ، ونقل عاصمته الى خران في شرقي الاناضول، وهو آخر خليفةٍ اموى.

وجاء العباسيون وعملوا على توطين اقسام من جيش خراسان في الاجزاء الاناضولية الخاضعة لهم، وكنان الخليفية المهندي الريستقندم الاتسراك من فرغانه "" , وبلخ "" ، ويُسكنهم النفور مثل طرسوس، وأفته ، ومسرعش . وملاطبة , والمصبصة , وعين زرية , وزيطرة ، وخرشنة , وأمد , وملاز كرت , وخلاط. وقالبقاد، وكلها في المنطقة الجبلية القاصلة بين المسلمين والروم ( انظر المصور رقم ١). وقد زاد عدد النرك في هذه المناطق في عهد المأمون والمعتصم. وكانت اعمال الجهاد سجاوز التغور احياناً، وتدخل الى الجهات العربة، ونعام اله في ايام المعتصم الحار الروم على ثعر زيطرة، والنهكوا الحرمات، ووصل الخبر الى المعتصم فجرَّد حلةً انتقامية وتمكَّن من الوصول الى مدينة عموريــة. من الشهر مديهم يومداك، ونقع في قلب الاناصول، في الجنوب الغربي من اللمرة. أي بعيداً عن منطقة النغور بأكثر من خسيالة كيلومتر ، اخترقها المعنصم كلها . وخرّب المدينة ، وأحرقها ، ولعل هذه الحملة تعدّ من اهم ما خلَّد ذكر المعنصير. إذ أكثر الشعراء من مدحه بعدها ، وذكر نتائجها . وفي عهد المنوكل اصبح الانراك هم عماد الجيش في الدولة، وغدت التغور الاناضولية تحت امرتهم، وقد استمرت اعمال غزوهم، وكانوا بمضمون للخليقة العباسي في بغداد، او للحمدانين في حلب، او للطولونين في القسطاط، ورغم هذا الانقسام قان القتال لم ينغطع بين المسلمين والروم، وكانت الحروب سجالاً ، أو أن النقدم كان بين مدّ وجزر وإن كان قد أعطي صورةً اكبر من الواقع بكتبر

 <sup>(1)</sup> الهدي: افدان عبدالد المعاور بن محد بن طير بن فعاش بن هامي. ثالث خلفاء بن المئاس: تولي أمر اخلاطة بعد وفاة أب أي جعفر التعاور عام 10،4 وتولي عام 10، عدد الد.
 (+) عرضانة المدينة، وكارزة واسعة في بلاء ما وزاء النهر، يتري فيها بير سيحون الإطل. وتقع

حدوق حهورية فوعونها الألفادية اللي تنفع لسطرة الروس

 <sup>(+)</sup> بنج. بننج الأول ونسكي فتاني. مدينة مشهورة في حراسال. للح الدو في بادد الأمدل.
 ويعرف باشم وزير ثباد. على حين أن الإطار أمرف باسمها. أو أنسب إنها.



في ايام الحمدانيين لأسباب سياسية، ورسخ في النفس نتيجة تخليد الشعراء لهذه للعارك رغم أن أكثرها لم يكن في صالح الحمدانيين، كما لم تحمل معنى الجهاد وانحا المحافظة على السلطان وأطراف المملكة.

وضعُفت الدولة العباسية تتبجة الانقسام والتجزئة وسيطرة العسكريين على الدولة, وفكر الامراطور البيزنطي بالقضاء على الدولة العباسية، وكان امله كبيراً في تحقيق حلمه حتى أنه قسم امصار الدولة بين قادة جنده، وفي هذا الوقت كان السلاجقة قد وصلوا الى غرى الدولة، ودخل زعيمهم طغرل بك ابن ميكاليل بن سلجوق بغداد . وأصبح السيد المطاع فيها . وبدأ صراعه منع الروم. فاتجه الى ديار بكر، وقائل البيزنطيين، والنصر عليهم، وعقد معهم هدنة ، واشترط فيها بناء مسجد في الفسطنطينية ، فأقم المسجد ، وأقيمت فيه الصلاة والجمعة. وخُطب لطغول بك قيه. وتوفي طغول بك عام ٤٥٥. ومُ يكن له ولد فخلفه ابن أخيه سلمان بن داود، تحير أن أخاه ألب أرجلان بن داود قد ثار عليه، وتسلُّم الامر، ودخل في الحرب مع الروم، وانتصر عليهم انتصاراً حاسمًا في معركة ملازكرت عام ٤٦٣، وكانت جيوشهم تربو على ماثني ألف مقاتل. وتضمَ أخلاطا من الروم، والروس، والكرج، والارمن. والحزر ، والفرنجة وكثيراً من القبائل الغزية التي لا تزال على كفرها ، على حين لم يكن جيش ألب أرسلان ليزيد عل عشرين ألفاً أي ما يعادل ١٠/١ من جيش البيزنطيين ومع ذلك فقد احرز ذلك الانتصار المؤزّر ، وأسر امبراطور الروم ( ديوجيس رومانوس) ، ولكنه اطلق سراحه مع حاعة من أمراله مقاسل أن يُطلق الامبراطور سراح كل مسلم أسير، وأن برسل إلبه عساكر الروم لتُقاتل معه في اي وقت يطلبها ، وانساح السلاجقة بعد تلك المعركة في الاناضول حتى الجهات الغربية فعلؤوها ، وأسوا إمارات فبها ، ومن بين هذه الإمارات إمارة أسمها قطلمش بن ارسلان بن سلجوق، وقد خرج عن طاعة ألب أرسلان فقائله وقنله، فقام مكانه ابته سلهان بن قطلمش. تم قُبل ألب أرسلان عام 173 على يد كمين أصب له. وهو في طريقه الى الصين

ولتكل عنولا، السلاجقة الدين النشروا في الاناضول أن يُقدّموا خدمات المسلمين في أول أموهم إذ استردوا من الروم بعض الاجزاء التي سبق لهم أن الخدوها من المسلمين، ومنها الطائحة إذ استردها عام 200، وكان الروم قد أخذوها من المسلمين مند عام 700، كما استردت الدولة المرداسة مسح عام 273. وتأسست إمارت سلموقية في الاناضول وأرسيا، وهن أبرزها الإمارة التي أسسها سلمان بن قطلمش بن أرسلان بن سلموق، والتي كان مقرها قوتية، والتي أطلق عليها سلاجقة الروم، تم أعقبها قيام إمارات أخرى وفي الوقت نفسه فقد قامت دوبلات أرمية في أرمييا، وأسس الارمن الذين فروا الوقت نفسه فقد قامت دوبلات أرمية في أرمييا، وأسس الارمن الذين فروا من وجه السلاجقة، والحهوا الى الغرب دوبلة في كيليكيا مقرها أقمت، ونفت فالشة حتى إنهارت على يد المعول، وزاد تنوسع السلاجقة وانتشارهم في قائمة حتى إنهارت على يد المعول، وزاد تنوسع السلاجقة وانتشارهم في الاناضول في أيام ملكتاء بن ألب إرسلان.

وجاء الصليبيون عام 2.4 بدافع صلى وجقد، وأن كانوا قد اختذا بأن السلاجقة يُسبئون معاملة النصارى وهم في طريقهم الى القدس، واستطاع عؤلاء الصليبيون أن يتنازوا الاناضول التي يعمرها السلاجقة، وأن يفصلوا بن المناطق الغربة عن المناطق الداخلية، وفي الوقت نف ققد أسبوا إمارة صليبة في الرها، ودهمهم الارمن الذين كانت لهم دويلة في كيليكنا، وأضطر الأمير السلحوقي قليج أرسلان صاحب ليقية أن ينقل مقر إمارته من نيقية الى قوبية، ثم اختلف الامبراطور البيزنطي مع الصليبين فتركهم وشأتهم، واقته لاسترداد بعض أملاك السلاجقة قدخل أرمير وأفسوس لانقطاع هذه المناطق عن بقية السلاجقة في الداخل بالصليبين.

وقات الحروب الصليبة في بلاد الشام، ووقف أل زنكي في وجههم، ولما توفي نور الدين بحود عام ٥٦٩ قام صلاح الدين الايوبي فاستولى على أغلب البلاد التي كانت في يد أل زنكي، وأقطعها الإغونه وأبناء همومنه، وفتح كتم أ من البلدان التي كانت بيد الصليبين، ودخل القدس يوم الجمعة ٢٧ كتم أ من البلدان التي كانت بيد الصارى، وتوفي عام ٥٨٥، وجوئه الفرط رجب عام ٥٨٣، وأنقلها من بد التصارى، وتوفي عام ٥٨٨، وجوئه الفرط

عقد الدولة الابوبية ، وتفرقت كلمة أمرائها ، واستقل كل من أولاده - و كالوا حمة عشر أميراً - في جزء منها ، فاستقل العزيز عباد الدين عثبان في مصر ، والافضل في دمشتي، والطاهر في حلب، وحاول كل منهم الحصول على ما في يد أخبه: وحارب العزيز بمساعدة عمه العادل صاحب الكرك أخاه الأفطيل، وأخرجاه من دمشق، وملكها العادل، وتوفي العزيز عام ٥٩٥، وخلفه ابنه المنصور محد ، وكان صغيراً لم يتجاوز التاسعة من عمره ، فكاتب الامراء في مصر همه الأفضل ليتولَّى أمر مصر فأسرع إليها، فأراد الانتقام من عمه العادل، واستعان بأخبه الظاهر في حلب، وحاصرا دمشق، ثم اختلفا فتركاها، وخَقَ العادل بالأفضل إلى مصر ، وتمكّن من إخبراجــه منهما ، وتسلُّم مصر ودمشتي عام ٥٩٩ ، وبقي حتى توفي عام ٦١٥ ، وخلفه اينه الكامل في مصر ، والمعظم عبسى في دمشق، والأشرف مظفر الدين أبو القتح موسى خوان، وخلاط في شرقي الاناضول، ويصورةٍ عامة لم تكن هناك دولة أيوبية بل دول منعددة، ويُطلق على حكامها اسم ملوك، والخلافات قائمة بينهم، ولم تجد تدخَّلات الخليفة العباسي للصلح بيتهم، فعنهم من لجأ الى الصليبين، ومنهم من راسل خوارزم وغير ذلك.

وفي هذه الاثناء بدأ الهجوم المغولي من الشرق، فخاف بعض الحكام فانضموا إليه، وحدث اجتاع غؤلاه الذين تحالفوا مع المغول عام ٦٤٣ ضم إضافة الى المغول الامير مسعود بيك من بلاد ما وراه النهر، والامير أرغون من خراسان، وصحبه أكابر من العراق، واللور، وأذربيجان، وشروان، ومن سلاجقة الروم الامير ركن الدين، ومن الايوبيين الملك الصالح اساعيل بن العادل، ومن بغداد قاضي القضاة فخر الدين، وأمراه من الارمن، والكرج، وتحالف مع المغول أيضاً إمارة الطاكية الصليبية، وذهب سفراه صليبيون الى بلاد المغول لعقد حلف معهم ضد المسلمين.

وتقدم المغول نحو الغرب، ووقعت بلاد سلاجلة الروم عام ٦٤١ تحت سيطرة المغول، واستسلم أمراؤهما لهم، ومساروا معهم حبوباً على المسلمين،

وفتحوا بلادهم لهم. وهادن امير الموصل بدر الدين لؤلؤ هولاكو أيضاً، ودخل في طاعته، ويُعدّ الاراتقة في مازدين عالاً للمغول وساهم ملك الارمن جبتوم في احتلال بغداد، ومشى مع المغول نحو القدس ليملكها. ولم يتعرّض المغول قعلاً للتصارى بل كانت بيوتهم آمنةً، كما أعطى هولاكو ليطريرك النساطرة في بغداد أحد قصور الخليفة ليتخذه كنيسةً، وأغدق عليه العطابا، ووجد التصارى في دمشق عوناً من الوالي المغولي الذي كان يُعظم ديهم، ويزور كنائسهم، وارتكب الارمن يومها أبشع الجرائم، وانتهكوا الاعراض في دمشق.

تم هُزم المغول في عين جالوت عام 100 ، وخرجوا بعدها من بلاد الشام .
فساد الظاهر بيبرس عام 140 الى بلاد سلاجقة الروم لينتقم منهم ، والنفى بهم وحلفائهم المغول والكرج في معزكة البستان شهال مرعش ، وانتصر عليهم نصر المبيناً ، ثم ساد حتى فتح عاصمتهم قيصرية ، وقد أحسن الى أهلها ، وأعطاهم الامان ، وخطب له في مساجدها .

ومع ضعف المغول ذلات قولة خلاجلة الروم، وقامت عدة إمارات في الاناضول منها:

١ أيناء أيدين: في الغوب، ونضم أزمير وما حولها، وكان محد بيك قائدا في دولة السلاجقة، ويسل رتبة أمير السواحل، وقد خلف ابنه أيديس في الزعامة، وكان بكره المغول فأهل استقلاله وقد ضعف أمرهم وذلك عام ١٩٠١، وبقي حتى هام ١٩٠٤، وقام بأمر الدولة من بعده اب محد حتى عام ١٩٠١، ثم ولده عمر الذي بني أسطولا أحرقه السليبين عام ١٩٠٥، كما أشا تلعة حصينة في أزمير أزعجت السليبين كثيراً، وتوفي عام ١٩١٩، وخلفه أخوه عيسى، واضطر الى تسليم إمارته الى السلطان العتماني بايزيد، فترك له السلطان ازمير، وضم بقية أجزاء الامارة الى أملاك العتمانيين، وتوفي عيسى عام ١٩٨٠، وضمة بقية أجزاء الامارة الى أملاك العتمانيين، وتوفي عيسى عام ١٩٨٠، وضمة بقية أجزاء الامارة الى أملاك العتمانيين، وتوفي عيسى عام ١٩٨٠، وضمة بقية أجزاء الامارة الى أملاك العتمانيين، وتوفي عيسى عام ١٩٨٠، وضمة بقية أجزاء الامارة الى أملاك العتمانيين، وتوفي على المدن في أن موسى لم يلث أن موسى لم يلث أن موسى لم يلث أن موسى في بلث أن موسى في لميث أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في المدن أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في المنت أن موسى في المنت أن موسى في بلث أن موسى في المنت أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في بلث أن موسى في المنت أن موسى في المنت أن موسى في المنت أن موسى في المنت أن أموسى في المنت أن أموسى في المنت أن موسى في المنت أن موسى في أن

مات في ذلك العام، وخلفه ابنه عمر الثاني الذي توفي عام ٨٠٦، وخلفه ابنه مصطفى الذي كان عاملاً للعثمانيين على أزمير حتى عام ٨٢٥، وانتهت بعدها إمارة أبناء آيدين، وغدت جزءاً من الدولة العثمانية.

٧ - أبناء تكة؛ وهم قبيلة تركهائية، كانوا من أمراء الاطراف في أيام دولة السلاجقة، وكان تكة بائسا مجاهداً ضد الصليبين، فلها دالت دولة السلاجقة أعلن استقلاله عام ٧٠٠، واستقل في انطاليا في الجنوب، واستولى السلطان بايزيد على إمارة أبناء تكة عام ٧٩٥، ثم عادت إلى الظهور بعد حروب تبعورلنك، وضئت إلى الدولة العثمائية عام ٨٣٠.

باناه أرتنا؛ بعد القراض دولة سلاجقة الروم حكم بها دورخان ابو سعيد آخر حكام الدولة الابلخانية القسم الاعظم من شرقي الاناضول، وقد أعطى هذا القسم عام ٧١٧ الى تيمورتاش من أبناه شوبان من المغول، غير أن تيمورتاش سلم أحد أركاته وهو أرتنا إدارة البلاد، وانتقل هو الى مصر، فاعترف أبو سعيد بأرتنا حاكماً رسمياً عام ٧٣٨، ولما مات أبو سعيد عام ٧٣٦ استقل أرتنا بما تحت يده، تم تبع كوشك بن شوبان في تبريز، ثم تبع المهاليك في مصر حيث كان السلطان ناصر الدين محد بن قلاوون، واتحد قيصرية، تم سيواس قاعدة له، وكانت أنقره، وتوقات، وأرزغان، وأماسيا، وصاحون، وقونيه تبع له

إيناء كرميان، وكانوا قرب ملاطبة، تم انتقلوا إلى قرب انقره، واتحدوا مدينة كوناهية حاضرة فم، وقامت دولتهم عام ٧٠٠ بعد زوال دولة سلاجقة الروم، واستعرت حتى عام ٧٩٠، حيث غضب السلطان العثمالي بايزيد على أميرها يعقوب التاني فقبض عليه وسجته، غير أنه تُحكّن من الغرار فالنجأ إلى تيمورلنك فاعاده الى إمارته بعد عام ٥٠٥، وبعد وفاة تيمورلنك عادت الصلة اخسة مع العثمانيين، ولم يكن لمه أولاد فسأوصى بإمارت، إلى السلطان مراد التالي عام ٨٣٠.

٥ - أيناه جيد؛ وأسس هذه الامارة حيد بيك التركماني، وكان مقره في الحردير الى الغرب من قوئية، واستقل بإمارته هذه بعد انتهاه دولة سلاجفة الروم، وقد أهطى ابنه الذي خلقه وهو دندار الملقب فلك الدين اسم عاصمت و فلك أباد ، وهاجم تيمورتاش والي المغول دندار الذي قر الى انطالبا، ولكن قبض عليه وقتل هام ٧٢٤، واستوقى تيمورتاش على إمارة أبنا حيد. ولكن لم يبث تيمورتاش أن قر إلى مصر، وظهر خضر بن دندار، واستعاد ملكه عام يبث تيمورتاش أن قر إلى مصر، وظهر خضر بن دندار، واستعاد ملكه عام الدي وخلفه ولده اسحاق، ثم الباس بن إسحاق، ثم ولده كمال الديس حسر ابن إسحاق، ثم ولده كمال الديس حسر ابن إسحاق الذي النجأ الى السلطان مراد عام ٧٧٦ ينخلص من تهديدات أمارة قرمان له، ويقي محمق الديس حسن حتى تبولي عنام ٧٩٦، وضفت الامارة بعد ذلك إلى العثمانين، وانتهت سلطة أبناه حيد.

الدين معود الثاني سلطان السلاجة، وقد توفي سبف الدين سليان حوالي عام الدين معود الثاني سلطان السلاجة، وقد توفي سبف الدين سليان حوالي عام ١٠٠٧ فاستقل ابنه محد في المنطقة، وكانت دولة السلاجةة قد انتهت، ونلقب باسم مبارز الدين محد، ثم خلفه ابنه سليان شاه، وقد استولى والي المغول يعمورناش على إمارة أبناء أشرف عام ٢٠٨، ولما فر الى مصر، احتل أبناء حيد المنطقة في أيام خضر بن حيد.

٧ - أبناء قرامي (قره عيسى): كان قره عيسى من أمراء السلطان مسعود الثاني، فاستقل عند ضيباع دولة السلاجقة عبام ١٠٠٠ في مقباطعة (ميسيا)، واتخذ مدينة (باليكسر) عاصمةً له، ولما كانت المنطقة ساحلية فقد السبت عده الإمارة أسطولاً لها، وخلف (قره عيسى) اينه (عجلان بك)، وكان على صلة حسنة بعنهان بن أرطغول منوسس الدولة العنهائية، وخلف عجلان ولده (دمورخان)، ودخل أورخان بن عنهان إمارة (قره عيسى) عام عجلان ولده (دمورخان)، ودخل أورخان عن عنهان إمارة (قره عيسى) عام ١٧٣٧، بعد اختلاف ولذي دمورخان على الحكم، وهي أول إمارة ضعيا العنهائيون اليهم، وهي إمارة صغيرة تقع جنوب يمر مرمرة وشوق بحر إيد.

A . أيناه صاروخان: وهم من أسرة تركانية استقرت في مقاطعة (ليديا)، وكانوا أمراه عند السلاجقة، وقد استقل صاروخان بمنطقته عندما ضعفت دولة السلاجقة عام ٥٠٠، وأسس أسطولاً، واصطدم مع الجنوبين الذين كانت لهم مراكز على سواحل آسيا الصغرى، وحاول عقد حلف من الامراء المستقلين ضد العثانيين، وتعاون مع امبراطور بيزنطقة تم تقض العهد معه، وتوفي عام ٢٧٦، وخلفه ولده فخر الدين الياس حتى عام ٢٧٦ حيث توفي، ونولي مكانه ابنه مظفر الدين اسحاق شلي فدخل في الحلف الذي شكلته ناديباً، وأيتى له قسياً منها، ومات اسحاق شلي عام ٧٩٠، وخلفه ابنه خضر شاه حتى عام ٧٩٠ حيث ضم السلطان بايزيد إليه الامارة، وأعاد تبمورلنك خضر شاه الى مملكنه بعد انتصاره على السلطان بايزيد في معركة انقره عام خضر شاه الى مملكنه بعد انتصاره على السلطان بايزيد في معركة انقره عام خضر شاه الى مملكنه بعد انتصاره على السلطان بايزيد في معركة انقره عام خضر شاه ولده محد شهلي الذي أعدم من قبل العثمانيين عام ٨٠٠، وخلف خضر شاه ولده محد شهلي الذي أعدم من قبل العثمانيين عام ٨٠٠، وخلف خضر شاه ولده محد شهلي الذي أعدم من قبل العثمانيين عام ٨٠٠، وخلف خضر شاه ولده محد شهلي الذي أعدم من قبل العثمانيين عام ٨٠٠،

٩ - أبناه هنتشا؛ ويعودون الى أصل كودي، وكان حاجي أمير السواحل في عهد السلاجقة، واستقل ابته منتشا في منطقة (قاربا) القديمة واستمر حتى عام ٧٣٠، حيث خلفه ابته أورخان شجاع الدين، ثم ايراهيم الذي زاره ابن بطوطة، ثم تاج الدين أحد غازي بن ابراهيم، ثم محمد بن ابراهيم، ثم الباس بن محمد الذي لم يتمكن من مقاومة السلطان بايزيد فقر الى حيوب عام ٧٩٢، وبعد هزيمة العنائيين عام ٨٠٥ أمام تيمورلنك عاد الباس الى منطقت حتى عام ٨٢٤ حيث خلفه بعد وقاته ابته الليث حتى عام ٨٢٩ حيث دخل السلطان مراد الثاني الامارة وقبض على أولاد منتشا وسجنهم في توقات وانتهى أمرهم.

أيناه جاندار (اسقندبار): يدعون انهم تخزوميون من نسل خالد بن الوليد، وقد فنح قسطموني حسام الدين شومان بك، وفي عام ١٩٦ نعتب الايلخانيون عليها شمس الدين تحرجاندار، م خلفه ابنه سليان،

وألحقت بالدولة العثمانية عام ٧٩٥ في ايام السلطان بسايستريسد، وبعد هسترية السلطان في معركة انقوه أمام تبعورلنك عاد اسفنديار احد أفراد أسرة جاندار الى الحكم، واستمر حتى عام ٨٤٧ حيث توفي، والعثمانيون ينسبون الى اسفنديار هذا، وقد تزوج السلطان العثماني مراد الثاني ابنة اسفنديار، وفي عام ٨٤٦ دخل السلطان محد الفاتح قسطموني، وانتهى وضع هذه الامارة.

11 - أيناه بواوقة: استولى عز الدين كيكاوس سلطان السلاحقة في الاناضول على مدينة سينوب الواقعة على البحر الاسود عام 111، تم عاد امراطور طرايزون إليها، غير أن أحد أمراه السلاحقة وهو بروانه معين الدين سلمان تمكن ثانية من استعادتها أيام السلطان قسليج أرسلان الرابع الذي منحه حكمها، وخاف براونه أن يعاود فينتزعها منه فعمل على قتله أتاب معين الدين سلمان ابنه معين الدين محد عليها، وفي عام 177 أعدم براونه، فاستقل ابنه في سينوب ويقي حتى مات عام 191، وخلفه ابنه مهذب الدين مسعود ابنه في سينوب ويقي حتى مات عام 191، وخلفه ابنه مهذب الدين مسعود فسالم المعول محالفاً سياسة أبه، وقد اختطفه الفراعة من تجار جنوه إذ جاءوا الل سينوب من (كفا) مستعمرتهم في شبه جزيرة القرم، ثم قدى نفسه بمبلغ صينوب من (كفا) مستعمرتهم في شبه جزيرة القرم، ثم قدى نفسه بمبلغ ضخم، وعاد الل حكم سينوب ويقي حتى مات عام ٢٠٠٠، وانتقلت بعد ذلك ضخم، وعاد الل حكم سينوب ويقي حتى مات عام ٢٠٠٠، وانتقلت بعد ذلك في غازي شلبي بن السلطان غيات الدين مسعود الثاني.

۱۲ - أيناء صاحب أثاء كان الصاحب فخر الدين علي بن الحسين بن أي بكر من الوزراء البارزين عند سلاحقة الاناضول، ويُعرف في قونية باسم وصاحب أثاء، ويسبب الاحداث التي وقعت، وتسدخل المغول في شؤون السلاجقة الزوى في قرية و نادره، وحفظ أمواله في و قره حصاره، ثم توفي عام ١٩٥٦، وحكم بعد ذلك أحفاد (صاحب أثا) قره حصار حتى استولى عليها أبناء كرميان.

١٣ ـ أيناه قراعان: فنح علاه الدين كبقاد الاول مدينة أرمناك،
 وأسكن حولها بعض الفبائل التركيانة ، وعين عليهم أحد أمرائهم كوم الدين

قرامان، وفي عام ٩٥٤ جعل السلطان قليج أرسلان الرابع كريم الدين قرامان أميراً على أرمناك، وعندما نوفي عام ١٦٠ خلفه ابنه محمد الاول وقد انفق مع جري الذي ادعى أنه أحد أولاد عز الدين كيكاوس السلطان السلجوقي، واحتل قونية عام ١٧٥، وجاء غياث الديمن كيخسرو الشالث بجيش مسن السلاجقة والمغول، وهزمها وقتلها عام ١٧٦.

وتولَّى الحكم بعد محمد أخوه محمود. وصاهر علاه الدين أمير القرمان عام ٧٨٢ السلطان مراد الأول ، وتزوّج ابنته نفيسة ، وأعطاه ابنته ، ولم يمنعه هذا من عاربة العثانين، غير أنه أسر، فتوسطت له ابنت زوجة السلطان فأطلق سراحه، وأبقى له إمارته مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً. ثم عاد للحرب فقتل على بد أحد القادة العثمانيين في ايام السلطان بايزيد عام ٧٩٣، وسجن ابنه من نفيسة ابنة السلطان مسراد في بسورصة، وألحقت أكثر إمسارت، بالسدولية العانية. فلها حُرْم السلطان بالبزيد أمام تيمودلسك عام ٨٠٥ بعد معركة أنقرة، خرج محد بن علاه الدين من السجن وأهيمد الى ملكمه، وضرب تقوداً بامم تيمورلندك، ثم تنوسع فسيطنو عنام ٨١٤ على إصارة أبناء كرميسان، قبر أن السلطسان محد شلبي أخسوجه منهسا عسام ٨١٧ ، وفي حرب أخرى وقع أسيراً بيد العثمانيين غير ان السلطان العثماني قد عَمَا عَنه، فاتحِه الى الماليك في مصر، ثم عاد فحاربهم ووقع أسيراً فسيق الى مصر عام ٨٢٢، وقرّ من مصر ورجع الى ملكه عام ٨٢٤. وحارب العثمانيين ثالبةً وحاصر انطالياً ، وأخبراً توفي عام ٨٢٧. فأعلن أخوه علاه الدين على استقلاله ، وكان موالياً للماليك ، وقام ابراهيم بن محد وأخوه عيسى يناقسانه ، وانجها الى مراد التالي السلطان العتهالي فزوجهها بأخنيه، ووأنى عيسى لواء الرومللي، تم أخذ إمارة قرامان من علي علاه الدين وزوَّجه بأخته الثالثة , وولاَّه لواه صوفيا، وأعطى ابراهيم إمارة قرامان.

حاول ابراهم أن يعطمي ابنه الكبير اسحاق الحكم قموقع الخلاف بين الإخوة، وتولى بير احد الحكم وهو من ابنة السلطان محد شلي ، فلجأ اسحاق

الى أوزون حسن ملك أق قيونلي (الخاروف الابيض) في اذربيجان، وتمكّن بساعدته من احتلال قونيه، غير ان السلطان محمد الفاتح أعاد بهير أحمد، وفر اسحاق الى اوزون حسن. وبعد مدة أعلن بهير أحمد الحرب على الدولة العثمانية غير انه هزم ١٨٧١، وغدت قونية تتبع الدولة العثمانية، واشترك بهر أحمد وشقيقه قاسم في حكم بقية إمارة قرامان حتى عام ١٨٧٤، ثم اختلفا ومات بهير أحمد عام ١٨٧٤، ثم اختلفا ومات بهير أحمد عام ١٨٧٤،

انهزم قاسم أيضاً امام العنائيين عام ١٨٠، وقر إليه الأمير العنافي جم من وجه أخيه بايزيد التاني، وشاركه في الحكم، ثم غادر جم قرامان الى فرسان رودوس النصارى الصليبيين، وعقد قاسم معاهدة مع السلطان بايزيد، وبقي قاسم حتى نوفي عام ١٨٨٨، وأختار الأمراء من بعده محود بن طورغوث أحد كبار إمارة قرامان، وفي الوقت نفسه ابن ابنة قاسم، وذلك ليكون حاكماً على الامارة، وذلك لأن أولاد قاسم قد ماتوا معه، وقد وافق السلطان بايزيد واعترف بذلك، الا أن محود بن طورغوث لم يلبث أن أعلن العصبان على الدولة العنهائية، وأظهر الطاعة للماليك في مصر، فأرسل العنهائيون له قوة عام ١٨٩٢ انهت الامارة، وقد استعملت هذه الامارة اللغة التركية، وعمت بعد ذلك على حين كان السلاجقة يستعملون اللغة اللغاربية.

11 - أبناء رهضان؛ وهم عشيرة تو كهانية استقرت حول مدينة أفسة، وقد اسس عده الإمارة شهاب الدين أحد بن رمضان (مير أحد) حوالي عام ٧٧٨، وقد حارب الماليك وانتصر عليهم، ثم تزوج السلطان المعلوكي فرج برقون ابنة الامير احد عدا، فتحشت العلاقات بين الطرفين، ووقفا معاً ضد شمورلنك، وأخذ طرسوس من إمارة أبناء قرامان عام ٨١٨ بعد حصار دام ستة أشهر، وتوفي أحد عدا عام ٨١٩، فاختلف ايناؤه من بعده، ثم تسلم الامر ابنه ايراهيم، وانتهى الحلاف، وعوض ايراهيم على إخوته وأبناه عده عام الامر ابنه ايراهيم، وانتهى الحلاف، وعوض الراهيم على إخوته وأبناه عده عام الله الماليك مكانه ولده عز الدين وسجن في عصر، ثم قتل عام ١٨٠، واختار المهاليك مكانه ولده عز الدين

حزة ، ولم تطل ايامه ، وكان عماه محد وعلي بجلكان مدنة أخرى تنبع أصنه ، فحدث خلافات انتهت باستلام ارسلان داود بن ابراهيم الاهارة ، واستمر في وضعه حتى قتل في جهات ديار بكر عام ٨٨٥ . وخلف داود ولده غرس الديس خليل ، وبقي حتى عام ٨٩٦ ، وبقي أبناه رمضان هذه المدة كلها بجانب مصر ، غير أن قوة العنهانيين التي برزت قد جعلت خليل يتقرّب منهم ، وخلف خليل أخوه محد فائمه الى استانبول ، واتفق مع السلطان ، وسار معه لقتال الماليك ، وقتل في معركة الريدانية على ابواب القاهرة عام ٨٩٣ ، وخلفه اخوه بيري بك ، وبفي تحت سلطة العنهانيين ٨٩٦ - ٨٤٨ م استقبال من الاسارة ، وأسبحت منطقة اضه ولاية عنهانية ، وجزد أبناه رمضان منها ، وحمدتت خلافات في المنطقة فكلف بيري بك بالعودة اليها فعاد واستمر في عمله حتى وأسبحت منطقة المن إغرته في ولايات ثانية . وخلف بيري بك ابنه الاصغر درويش ، وكان من قبل أميراً على طرسوس ، وبعد سنة اشهر قام مكانه أخوه الاكر ابراهيم الذي كان أميراً على عنيتاب ، واستمر حتى عام ٩٩٧ حيث خلفه ابنه محد حتى انقرضت إمارة أبناه رمضيان عام ٩٩٧ .

10 \_ أيناه ذي القادر؛ وقد وصل هؤلاء الى الاناضول مع هروب التركمان من وجه الهجوم الوحشي المغولي في ايام جنكبزخان، ومع الهم يدعون الهم من أصل فارسي، ويعودون الى الساسانين، الا ان الاصل التركماني واضح عليهم، وفي اثناه فوارهم كان أمير احدى الفرق منهم ذو القادر، وتمكن ابنه زين الدين من تقوية نفسه في منطقة البستان تم أعلن استقلاله عام ٧٤٠، وطال به العمر، وتوفي عام ٧٨٠، وخلفه ابنه خليل الذي ملك ملاطية ومرعش تم قنله أخوه ابراهيم أمير خربوت الذي أعلن الطاعة للمهاليك وذلك عام ٧٨٨. وأبناء أخوه ابراهيم أمير خربوت الذي أعلن الطاعة للمهاليك وذلك عام ٧٨٨. وأبناء قوامان الامر الذي جعله يتجه الى العتمانيين، وعاد ثانية ابراهيم الى قتل أخب (صولي) عام ٨٠٠، وكان الامير العنهاني محمد شلبي قد تزوج ابنة اخب (صولي). ورغم فعلة ابراهيم في قتل أخويه الا انه لم يتمكن من استلام السلطة (صولي). ورغم فعلة ابراهيم في قتل أخويه الا انه لم يتمكن من استلام السلطة (صولي). ورغم فعلة ابراهيم في قتل أخويه الا انه لم يتمكن من استلام السلطة

اذ أن أخاه التالث ناصر الدين محد قد أخذها وقائل الماليك، وأبناء قرمان، والعنمانيين، كما قاوم تيمورلنك عام ٨٠٢ غير أنه اضطر للخضوع فيا بعد، ولما رجع تيمورلنك عادت الصلة فتوطّدت بين السلطان محد شبلي وناصر الدين محد والنقبا في انقره عام ٨١٥. لكنه رجع فاستعان بالماليك ضد أبنا، قرامان، فقدم له الماليك مدينة قيصرية مكافأة له، ولكن العنمانيين قد احتلوا هذه المدينة، ثم اختلف ثانية مع الماليك والنجأ الى السلطان العنماني مراد الناني فأعاد اليه مدينة قيصرية. ورجع الى الماليك، وراد القاهرة، ولما رجع الى مقر ملكه لم يلت أن أدركته المنبة عام ٨٤٦.

خلف سلمان أمير ملاطبة أباء ناصر الدين محمد ، وعاد الى حسن الصلة مع العثمانيين، وزوَّج ابنته مكرمة للامير العثماني تحمد (الفاتح)، وتوفي عام ٨٥٨، وتنولى مكانه ابنه ارسلان فهاجه ملك الاسرة القراقيلونية أوزون حسن وأخد منه (خربوت) فاستنجد بالماليك، وسار الى القاهرة فاغتيل في المسجد عام . ٨٧ ، وتولَّى مكانه أخوه (شاه بوداق) مؤيداً من قبل المالبك على حين نصب العثمانيون ألحاء الأخر (شاه سوار)، واختلف الأخوان، وفرّ (شاه يودان) الى مصر عام ٨٧١، فعين الماليك مكانه عبه رسم بن ناصر الدبن محد والياً على البستان، ولكن شاه سوار قد تعلُّب على الماليك، وعلى ابناه ومضان عام ٨٧٦ غير أنه عاد فانهزم أمام الماليك في فينتاب عام ٨٧٦ ووقع السيرة بأيديهم و فحمل الى مصر ، وأعدم هناك عام ٨٧٧ ، وأعادوا شاه بودان الى الحكم. ودهم العثمانيون أخاه الأخر بوزقورت علاه الدولة. ففرّ شاه بودان الى مصر عام ٨٨٤ ، وخلا الجو لعلاء الدولة ، قالند الدعاء وأظهر المبل الى الماليات، وتحكن من القنض على أخبه شاه بودان وسلَّمه الى مصر فلنل عام ٨٩٥ ، وعندما حقق ما يريد رجع الل العثانين، وزوَّح السلطان بايزيد ابت عائشة وهي والدة السطان سلم، ولكنه عاد فأعلن عالمة العتاسين، فشنوا عليه حزياً بعد أن انتهوا من الصفويين، وقيضوا عليه، وقبل عام ٩٣، وحُسل رأسه الى ابن ابنته السلطان سلم الاول

وعين العثانيون مكانه علي بن شاه سوار ، وأصبحت الخطبة للسلطان العثاني، وسار الامبر علي هذا في حملة السلطان سليم التي قضت على حكم الماليك في الشام ومصر ، ولكنه أعدم عام ٩٢٨ بأمر السلطان سليان القانوني ، وانتهت الدولة منذ ذلك اليوم.

ولم تكن هذه الامارات او الدويلات التي قامت في الاناضول وحدها بل هناك غيرها كثير دون انساعها او أقل منها أهمية مثل أهراء دفري الذين انتهت إمارتهم في أيام السلطان العثماني مسواد الشاني عام ٨٣٢، وأعسواء سيواس، والاقيونيون في ديار بكر الذين انتهت دولتهم في آمد، وماردين حوالي ٩١٢ على بد السلطان سلم الاول و....

وكانت الامارات المعاصرة بعضها لبعض متنافسة، وتنتقل المدن من يد إمارة الى أخرى أو المناطق تم تعود للامارة الاولى عندما تتقوى أو تحد لها دعمًا، حتى قضت الدولة العثمانية عليها حيعاً في اوقات متفاونة.

#### الفضلالثاني تأسيش الدّولة وَفَوْتَهُــَــا

في الوقت الذي بدأ فيه الهجوم المغولسي نحو الغرب قاصداً دولة خُوارزُم بالدرجة الاولى عام ٦١٧ خافت القبائل من ذلك الهجوم الوحشي، والذي يقتل بلا حساب، ويمرق الاخضر واليابس، لا يعرف رحمة، ولم تمرٌّ على مسامعه كلمة شفقة او إنسانية كأنما قُدّت قلوب عساكره من صخر، وبدأت القبائل تهجر مواطنها ، وتنجه نحو الغرب امام ذلك الزحف الخطير ، وكانت من بين هذه القبائل قبيلة قائي التركانية والتي يرأسها سليان شاه بن قيا ألسب، وكان موطن قبيلته بالقرب من مرو قاعدة بلاد التركيان فيمم وجهه شطر الغرب، قمرٌ على طوس، ومن شال نيسابور فجرجان، ثم اتجه الى شال الري، ومرَّ على قزوين فنبربز تم وصل الى خلاط شال بحبرة وان، واستقر هناك، وهدأت موجة المدُّ المغولي، إذ عاد المغول الى بلادهم، فرغب في الرجوع الى موطنه الأول، والخذ طريقاً ثالبةً، أذ تابع الى ديار بكر، واتجه نحو الرقة. وأراد عبور نهر الغرات فهوى فيه وغرق، عام ٦٣٨ ، فدفن هناك قرب قلعة حمر ، واختلف من بعده ابتاؤه الاربعة في الطريق التي يجب أن يسلكوها ، اما ابه لكبر (ستورنكن) فقد حقق رعبة ابيه ، ورجع مع أخيه (كمون طوغري) الى موطنهم الأول ، وكان (سنقورتكن) هو الذي تولَّى إمرة القسلة وزعامتها بعد موت أبيه. وأما أخواء الأخران، وهما (ارطفول) و (دندان) فقد عادا ادراجها، وانحها نحو الشيال حيث وجدا طيباً في العيش، وجودةً في المرعى، وكانت معها اربعالة اسرةِ تركيانيةٍ، ومها قبل: من هو اول من





اعتنق الاسلام في هذه القبائل ؟ فإنها كانت مسلمة بالاصل قبل أن توحل من مكانها الاول، ولا صحة في أن عنمان مؤسس الدولة هو أول من اهتنق الاسلام، إذ معروف أن هذه القبيلة تركهائية، وكلمة تركهان تُطلق على النرك الدين يعتنقون الاسلام، فالقبيلة مسلمة من بداية ظهورها، واسم زعيمها سلمان دليل على ذلك.

تولَّى ارطغرل زعامة أفراد القبيلة الذين بقوا في الاناضول، وأخذ بنحول في تلك الربوع ولا يويد أن يصطدم مع حكام تلك الجهات فالظروف نمير حواتبة له بعد ليدخل في اشمها كات لذا فقد أرسل اب ( ساو حي ) لبطلب من الامير علاه الدين السلجوقي أمير إمارة قرمان التي مركز عا مدينة قوب. والتي بقبت من بعد ما زالت دولة سلاجلة الروم لبطلب أرضا نعبش فيها القبلة كي لا يقع تزاعات. نحير أن ( ساوجي ) لم يعد الى أب إذ توفي في الطويق. وفي عده الانبأء لاحظ أرطغول جبشين بقنبلان، فأسرع ودهم الجبش السلجوفي بعاطفه إسلامية صد الجيش البيزيطي، إصافة الى أنه يعيش في أرصه، وأرسل إلى يطلب منولاً لمن معه , وبعرف رايته , وهنافات الجبش , وبلنقي معه بالأصل العركماني. أما أنه ساعد الحيش الذي بدت عليه علاثم المزعة. أو الحبش الصعف للكون لمساعدته أثر واضع في التصر فهذا غير مقبول. إذ لا يحكه أن يقف عالب السونطين التصاري أبدأ، فهم أعداؤه ولا يمحن أن نكافته و. ويعطوه أرضا في بلادهم لم يكون عدوا للم، وإن فعلوا للع الحرب سه وسنهم بعد حير. وأحرز الأمير علاه الدين النصر بدعم صديقه الجديد أرطفرل فكافأه . وأقطعه أرضا على حدود بالاد الروم ليكون درءاً له يصد به هي اماريه فارات السريطين ، وتولي ارطفر ل عام ١٨٧٠ ، وخلفه اينيه عنمان أكر أولاده. وساء على رأي الأمير علاء الدين أيضاً. والى عنمان هذا تُنسب الدولة ، فهو مؤسسها ، وأول حكامها

 ١ عثمان، بدأ يوسع إمارته فسكن أن يضر إليه عام ١٨٨ قلعة قره حصار (القلعة السوداء) أو أفيون قره حصار، بشر الملك علاء لدين بهذا كثيرا، فسجه لقب (بهك)، والأراض الى عدما أن كافة، وسمح له

3.0



بضرب العملة ، وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة.

وفي عام ٦٩٩ أغارت المغول على إمارة علاء الدين ففرٌ من وجههم. والنجأ إلى امبراطور بيزنطية، وتوفي هناك في العام نفسه، وإن قبل أنَّ المغول قد للحكوا من قتله، وتولية ابنه فياث الدين مكانه، تم إن المغول قد قتلوا غياث الدين، قفسع المجال لعنهان إذ لم تعد هناك سلطة أعل ت توجهه أو برجع البها في المهات، فبدأ يتوسّع، وإن عجز عن فنح أزميد (أزميت)، وأزنبق (نبقبة) رغم تخاصرتها، واتخذ مدينة (بني شهر) اي المدينة الجديدة فأعدة له، ولقَّب نفسه باديشاء أل مثهان. وانحذ رابة له، وهي علم تركبا البوم ودعا أمرًا، الروم في آسيا الصغرى الى الاسلام، فإن أبوا فعليهم أن يدفعوا الحزيــة فإن وقضوا فالحرب هي التي تحكم بينه وبينهم. فخشوا على أملاكهم من، قاستعانوا بالمغول عليه، وطلبوا منهم أن ينجدوهم ضده، غير أن عنهان قد جهز جيشاً بإمرة اب أورخان الذي قارب الثلاثين من العمر ، وسيَّره للنال المغول فشت شملهم. تم عاد وائيه الى بورصة (بروسة) فاستطاع أن بدخلهما عام ٧١٧ وتعد من الحصول الرومية المهمة في أسيا الصغرى. وأمَّن أهلها، وأحسن إليهم فدفعوا له ثلاثين ألفأ من عملتهم لذهبية، وأسلم حاكمها (أفرينوس)، فمنحه عنمان لقب بيك، وأصبح من القادة العنمانيين البارزين. ولوفي عثبان عام ٧٣٦، وقد عهد لابنه أورخان بالحكم يعده.

۴ م أورخان: ولد عام ۲۸۷ في السنة التي تولى أبره فيها الحكم. وهو ثاني أبناه أبيه من حيث السن، لكن يبدؤ أنه كان أكثرهم تباعة، وأشجعهم فنال بدلك الملك، ولم بنالفه أخوه الاكبر منه علاء الدين، ولكنه رضي يذلك فقدره أخوه أورخان، وسلمه الوزارة، فالصرف علاء الدين الى الأمور الداخلية، وتوجه أورخان الى الاعمال الحارجية.

نقل أور خان قاعدته الى بورصة، وضرب العملة الفضية والذهبية، وأسس الجيش (يني تشري) اي الجيش الجديد من أبناء الاسرى، والصفار الدين يتمون في الاسر، فيربون في تكنات صحرية تربية إسلامية ويُدربون تدريباً عسكريا، وينجرجون لا بعرفون إلا الفيال والحياة العسكرية والاسلام والمهاد



117 pag 1940



في سيل الله، ليس روابط قبلية أو عشائرية إذ لا يعرفون إلا السلطان سيداً غم، لذا كانوا قوة كبيرة ساعدت العتماليين في ضرب خصومهم، وامتداد الفتوحات العتمالية، وكان يمكن ان تبقى كذلك لو بقي السلاطين أقوباء لا يسمحون غم بالتدخل في غير ما اختصوا به، ولا يسمحون للأمراء والوزراء بالاتصال بهم وأخذ الدعم منهم، ولا ان يعطوهم أكثر من قدرهم فتنفيز طباعهم، فما تدخل العسكريون في شؤون الحكم إلا أفسدوه، ولا تصرفوا لي أمور البلاد الا أضاعوها الا من عصم ربك، وهكذا كان شأنهم في النهابة إذ عدوا طريق الهزيمة وسب المفاسد حتى قضي عليهم عام ١٢٤٢ في أبام السلطان عدوا طريق الهزيمة وسب المفاسد حتى قضي عليهم عام ١٢٤٢ في أبام السلطان عدوا طريق الهزيمة وسب المفاسد حتى قضي عليهم عام ١٢٤٢ في أبام السلطان

فنح أزميت، تم حاصر أزليق وفتحها، وعنى ابنه الكبر سلهان خاكم عليها، وأحسن الى أهلها، قسمح بالهجرة الى من يريدها، وسمح لمن بشي بإقامة شعائر دينه، وبعد مدة توفي أخوه علاء الدين فعني مكانه سلهان س اورخان.

وفي هام ٧٣٦ توفي حاكم إمارة (قردسي) الواقعة جنوب بحر مرمرة وإلى الشرق من بحر ابحه، واختلف ولداء فها بينهما على السلطة، فأسرع أورخان وضعها الى إمارته كي لا تقع فريسةً بيد الروم.

وفي عبام ٧٥٦ طلب امراطبور بيسترنطية يبوحنها الخامس (يبوحنها باليوج) (المن أورخان مساهدته ضد اميراطورالصرباصطفان دوشان الملقب بالقوي الذي تحالف مع البندقية ، والإمارات الصربية للهجوم على القسطنطينية ، ووعد بأن يزوجه ابنة الوصي على العوش يوحنه كانتاكوزين التي تزوج هو أختها الاخرى، اي يصبح عديلاً له، وأرسل له أورخان الجند، غير أن

<sup>(</sup>۱) برحا الحاسى، نوفي واقده الامواطور أندروبكوس فالله عام ۷۱۲، وكان بوحنا صغير ابن تنج حنوات، فنسلم رئيس الوزراء بوحنا كانناكوزين الوصاية، وكان بماول أن يربح الامراطور عن الموشى، ويسلم مكانه تنجة صغره، ورغم أنه زوج ابنه، واستمر بوحنا الماسى امراطورة على فلسطنطينا حتى عام ۷۹۳ أي حكم إحدى وحسن عاماً



اصطفان دوشان قد أدركه الموت، وتوقف الاستعداد، وعاد الجنود العثهانبون الى بلادهم دون قتال، وتزوّج أورخان ابنة الوصي.

وشعر أور حان بضعف الامراطورية البيز تطبة بعد أن طلب الامراطور منه الساعدة للوقوف في وجعالصرب، ووأى أن ينتقل الل الضفة الغربية من مضيق المدردنيل ليتقدم بعدها في أوربا، ويتمكن مين الاحباطية ببالقسطيلينية، والمحجوم عليها من الغرب فقد عجز المسلمون من قبل عن فنحها بالمجوم عليها من الشرق، وإن لم يكن هو فعن يأتي بعده، فقرر الجهاد، وأرسل ابنه الكبر سليان، ووي العهد، ووزير الدولة الاول لدراسة الغزو والتخطيط له، وفي عام سليان، ووي العهد، ووزير الدولة الاول لدراسة الغزو والتخطيط له، وفي عام وصلوا الى الضفة الغربية استولوا على الزوارق الرومية الراسية هناك، وعادوا مسلوا الى الضفة الغربية استولوا على الزوارق الرومية الراسية هناك، وعادوا بها الى الضفة الشرقية، إذ لم يكن للعثمانيين أسطول حيث لا تزال دولتهم في بداية تأسيسها، وفي الضفة الشرقية أمر سليان جنوده أن يركبوا في الزوارق بداية تأسيسها، وفي الضفة الشرقية أمر سليان جنوده أن يركبوا في الزوارق حيث تقليم للى الشاطي، الاوري، حيث احتلوا قلعة (الترنب)، وغالبيولي التي حيث تقليم للى الشاطي، الاوري، حيث احتلوا قلعة (الترنب)، وغالبولي التي فيها قلعة (حيث قليم على مضبق فيها قلعة (عين من الجنوب الى الشهال حتى تصبح رودستو، وكلها تقع على مضبق الدردنيل من الجنوب الى الشهال حتى تصبح رودستو على بحر مومرة الدردنيل من الجنوب الى الشهال حتى تصبح رودستو على بحر مومرة

وفي عام ٧٦٠ توفي وفي العهد سلبان، أو هذا القائد الفذّ، نتيجة سقوطه عن جنواده وأصبح وفي العهد مراد، وفي العام التالي توفي السلطان أورخان فخلفه ابنه صراد.

٣ - مواد الأول: ولد مواد في عام ٧٣٦، وهو العام الذي تولى فيه والده الحكم، فكان عبوه يوم أصبح سلطاناً سناً وثلاثين سنةً، وفي عدم الأثناء ألبناء النقال الحكم من سلطان إلى آخر أخدت الحياسة أمير دولة القرمان في انقره فاستهض همم الأمراء المستقلين في أسيا الصغرى لقنال العثمانيين، وعمل على اسبعهم، غير أن هذا الأمير وهو علاء الدين لم ير إلا وجيش مواد الأول عبد عندينه انقوه، ويدخلها فائماً، فاضطر الى عقد الصلح معه يشاؤل فيه عن انقره، ويعترف السلطان مواد بالأمير علاء الدين أميراً على بقية أملاك دولة القره، ويعترف السلطان مواد بالأمير علاء الدين أميراً على بقية أملاك دولة القره، ويعترف السلطان مواد بالأمير علاء الدين أميراً على بقية أملاك دولة القره على بقية أملاك دولة القره على المدين أميراً على بقية أملاك دولة المدين أميراً على المدين أميراً على المدين أميراً على المدين أميراً على بقية أملاك دولة المدين أميراً على الدين أميراً على المدين أميراً على المدين أميراً على المدين أميراً على الدين أميراً على المدين أم

بموجبه للدولة العثمانية ٥٠٠ دوكاً ذهباً لجزية حوية.

وحاول ملك الصرب الجديد (لازار بلينا توفتش) وأمير البلغار سيحان الانفاق على قتال العتمانيين، وقد وجدا نفسيها ضعيفين رغم أنها لم يخوضا سوى بعض المعارك الجانبية، فاضطرا إلى دفع حزية سنوية، وتزوج السلطان ابنة أمير البلغار عام ٧٨٠.

ونُظَمَت فرق الخيالة في عهد السلطان مراد الاول، وهي التي عُرفت ب (سياه) أو السباهية ويقصد بها الفرسان، وأصبح لها نظام خاص بحيث يُعطى كل فارس جزءاً من الأرض إقطاعاً له، ويبقى بيد أصحابه سواه أكانوا من السلمين أم من النصارى يعملون به، ويدفعون خراجاً معيناً لصاحب الإقطاع الذي يسكن وقت السلم في إقطاعه، ويعدون وقت الحرب نفقته، ويجهز معمه جندياً آخر، وهذا النظام وإن قدّم خدمات في بداية الأمر إلا أن هؤلاه الساهية قد أصبحوا في النهاية أصحاب نفوذ يصعب السيطنرة عليهم، ويتفايق أصحاب الأرض الأصلين وبيدهم القوة فيُتقدّون ما يريدون، ويتفايق أصحاب الأرض فينقمون على الساهية وبالتالي على الحكم، وتكون الغوضى والفجوة بين الحكم والرعية.

ولم يس السلطان مراد الأول آسيا الصغرى بل بقي دائب التفكير فيها وفي النخلص من تلك الإمارات الصغيرة التي تشكل رقعاً محدودة المساحة، فهو لا بريد أن بأخذها بالقوة ويُشكّل نقعاً عليه، ولا يريد أن يتركها تنصارع بينها، وتبعل بجالاً للندخل في شؤونها من قبل الغرباء، وفي الوقت نفسه لا تنفق وتتوخد لتقوم بغزو القسطنطينية يداً واحدة، وتُجاهد كقوة واحدة، ورأى أن يجل مشكلاتها تدريجياً مع الزمن، وقد بدأ بإمارة كرميان أقرب الإمارات إلى أملاكه، فزوج ابنه بايزيد من ابنة أمير كرميان فقدتم الأب لابته مدينة كوناهية قضّت إلى الدولة العنهائية، وفي عام ١٨٨٠ ألزم أمير دويلة الحميد الواقعة بين إمارات قرمان، وتكه، ومنتشا بالتنازل عن أملاك، للدولة العنهائية.

القرمان، وتزوّج مراد الاول ابنة علاء الدين.

وفي عام ٧٦٢ فتح العثمانيون مدينة أدرنة ، وقد سلمها القائد الرومي بعد أن يشن من المقاومة ، فنقل مراد الأول عاصمته إليها ليكون على مقربة من الجهاد في أوربا ، وليكون الهجوم على القسطنطينية من جهة الغرب أكثر قوة ، وبقيت هذه المدينة عاصمة للعثمانيين حتى فنحوا القسطنطينية عام ٨٥٧ . كما فلحت مدينة (فيليه) قاعدة الرومللي الشرقيي (جنبوبي بلغاريا اليوم) ، وأصبحت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين ، وتقدم امبراطورها فدفع الجزية طواعية ، وقليه ملى ، بالاحقاد .

وخاف الأمراء الأوربيون الذين أصبح العنائيون على حدودهم فكنوا إلى ملوك أوربا الغربية وإلى البابا يستنجدون يهم ضد المسلمين، حتى امراطور القسطنطينية فحسب الى البابا وركع أمامه وقبل يديه ورجليه ورجاه الدعم رغم الخلاف المذهبي بينها، فلمي البابا النداء وكنب إلى ملوك أوربا عامة يطلب منهم الاستعداد للقبام بحرب صليبية جديدة حفاظاً على النصرات من النقدم الإسلامي الجديد، غير أن ملك الصرب (أوروك الحامس) الذي خلف اصطفان دوشان لم يتوقع هذا الدهم السريع من البابا وملوك أوربا، لذا فقيد استهضي همة الامراء المجاورين له والذين أصبحوا على مقربة من الخطر على استهضى همة الامراء المجاورين له والذين أصبحوا على مقربة من الخطر على (جنوبي رومانيا)، وأعداد من فرسان المجر المرتزقة، وساز الحميع نبو ادرت حاضرة العنائين، مستعلين انشعناك منواد الأول ببعض حروب في آسيا الصغرى، غير أن الجيش العنائين قند أسرع للقاء اعدائه فاصطدم بهم على نهر مارتيزا المهزمهم هزية مسكرة، وولوا الأدبار، واضطرت بعد ذلك إمارة ماراية صغيرة على بو الافزيانيك على ساحل يوغوسلاها اليوم، وهي إمارة نصوره) أن نوسل وفدة إلى السلطان، ويعلد معه صلحاً ندفع الإمارة (راجوره) أن نوسل وفدة إلى السلطان، ويعلد معه صلحاً ندفع الإمارة

و ۱ ) بهر عارتبوا د نير صعر پسخ من هري باعتربا . وقر على آدرية . تو يصت في عر اينه

وتأخر الصرب والبلغار في دفع الجزية ويبدو أنه على اتفاق بيتها في هدا التأخير، فتوجهت الجيوش العثانية الى بلادهم ففتحت بعض الصربية التي نقع اليوم في جنوبي يوغوسلافيا ، كها حاصرت عاصمة البلغار صوفيا وفتحتها عام ٧٨٤ بعد حصار استمر ثلاث سنوات، كها فتحت مدينة سلانيك ، المدينة اليونانية المشهورة والواقعة على بحر ايجه.

تمرّد ساوجي بن السلطان على أبيه بالانفاق مع ابن امبراطور القسطنطينية (الندرونيكوس بن يوحنا باليوج)، وكان يوحنا قد حرم ابنه هذا من ولاية العهد وأعطاها لابنه الآخر (عمانويل)، فأرسل السلطان لابنه جيشاً انتصر عليه وقتله، كما أرسل إلى الامبراطور البيزنطي فقتل ابنه أيضاً.

وقام أمير دويلة القرصان علاء الديس، وبعبض الأصواء المستقلين بحوب الدولة العثمانية فأرسل لهم جيشاً انتصر عليهم في سهل قونية، وأخذ الامير علاء الدين أسيراً، غير أن اينته زوجة السلطان قد توسطت له فأطلق سواحه، وأبقى له إمارته، ولكنه قرض عليه دفع مبلغ من المال سنوياً وذلك عام ٧٨٧.

واستغل الصربانشقال الجيوش العثابة في الاناضول لقتال علاه الدين أمير القرمان ومن معه فهاجوا القوات العثابة في جنوب الصرب وحصلوا على بعض النجاح عام ٢٨٨، وتأهب أمير البلغار سيسمان للقيام بدوره أيضاً غير أن الجيوش العثانية قد داهمته واحتلت بعض أجزاه من بلاده قفر إلى الشمال، واعتصم في مدينة نيكوبلي القريبة من الحدود الرومانية، وجع فلول جيث وعاجم مها العثمانيين غير أنه غزم ، دوقع أسيراً ، لكن السلطان أحس إليه فأيقاه أميراً على نصف بلاده ، وضم الباقي إلى الدولة العثمانية كي لا يعاود الهجوم ، ولما علم على الصرب الازار ما لم بأمير البلغار السحب عيوث غو الغرب للانضام إلى الألبانيين وعارية العثمانيين معه ، غير أن الجيوش العثمانية أدرك قبل وصوله الألبانيين والتقت معه عام ٧٩١ في معركة وسط سهل (قوص اوه) أي ال مستغاد ، والنقت معه عام ٧٩١ في معركة وسط سهل (قوص اوه) أي

صهر لازار قد انحاز إلى جانب المسلمين بفرقته المؤلفة من عشرة آلاف مقاتل ، فانهزم الصربيون، ووقع ملكهم لازار أسيراً بأيدي العنهانيين، وهبو جريح فقتلوه لما فعل من أفاعيل خية بأسراه من المسلمين، وإذا كانت الصرب قد فقدت استقلالها غير أن السلطان مراد الاول ذهب في المعركة أيضاً وبينا كان بنفقد نتائج المعركة وبنفخص الجنث إذ قام إليه جندي صرفي من بين الجئث وطعنه غنجر فأرداه قنبلاً، وقتل الجند العنهانيون القبائيل الصرفي مباشرةً.

ع بايزيد: ولد بايزيد عام ٧٦١ أي في العام الذي تولّى فيه أبوه السلطنة، فكان عمره ثلاثين عاماً عندما تسلم الحكم، وكان دائم الجهاد ينتقل من أوربا إلى الأناضول ثم يعود مسرعاً إلى أوربا يحقق فيها نصراً جديداً أو تنظياً حديثاً حتى لُقب باسم (يلدرم) أي الصاعقة نظراً لتلك الحركة السريعة والانقضاض المفاجى».

عين اصطفان بن لازار ملكاً على الصرب في عام ٧٩٢، وسمح له بالحكم على مقتضى نظمهم وشرائعهم مقابل دفع جزية سنسوية، وتقديم همدو سن المقاتلين يتضمون إلى الجيوش العثمانية وقلت الحرب وحينا يطلب السلطان ذلك. كما تزوج السلطان أخت اصطفان وهي و اوليفير ،، وربحا فعل ذلك كي لا يبقى مشعولاً في موضوع الصرب وغاراتهم وحركاتهم.

إنتقل إلى الأناضول فضم عام ٧٩٣ إمارة منتشا، وإسارة (أيسديس)، وإمارة (ضاروخان) إلى العثمانيين دون قنال، ولكن فر أبناء حكامها إلى قسطموني مركز ولاية (اسفنديار)، كما تنازل أمير دولة الفرمان من من من أملاكه إلى السلطان كي يبقي له الجزء الباقي، كما فتح مدين الاشداد أمير، وهي أخر مدينة كانت قد يقيت للروم في غرب يلاد الاشتار يكن أن يكون قد أمن خلفه، إذ كان حكام هذه الإمارات يمكن أن المحافظة على إمارتهم

ائحه إلى الغرب وحاصر القسطنطينية عام ٧٩٤، وضيق احصا

عاصرةً وسار بحيش إلى الأفلاق!!! وأجبر حاكمها على توقيع معاهدة يعترف فيها بسيادة العثمانيين على بلاده، ويدفع جزيةً سنوياً، ثم أبقاء حاكماً على بلاده، يمكم فيها بقوانيتهم الحاصة وتظمهم.

اضطر السلطان بايزيد إلى العودة إلى الأناضول مسرعاً، لأن أمير دولة القرمان علاه الدين قد ندم على تنازله عن جزء من أملاك للعتمانين، ووجد السلطان مشعولاً بأوربا وحربه خاكم الأفلاق، فاستغل هذا الظرف، وهيا جنده، وأثار خصوم السلطان من يعض الأمراه، وهاجم العتمانيين، وقد لمكن من إحراذ يعض النصر، وأسر أكبر القادة العتمانيين في الأناضول، فأسرع السلطان، وهزمه، ولاحقه حتى أخذه وولديه أسرى، وأبيى دولة القرامان، كما انهى إمارة سيواس، وتوقات، تم النقت إلى اسقنديار التي كانت ملجأ لأبناه الأمراء القارين من وجه العتمانيين فطالب السلطان أمير أبناه الأمراء الذين يحتمون عنده فلما أبي عاجه وضم يلاده إليه، أما الأمير فقد لمر والنجأ المنبوولنك

استمر حصار النسطنطينية، وسار السلطان إلى بلاد البلغار، وقد قُتل أميرها سيسان، فجعل تلك اليلاد ولايةً عنهانية، وأسلم ابن الأمير مقتول، فأخذه السلطان وجعل والياً على صامسون.

ولما وصلت أخبار الانتصارات العنائية عده إلى ملك المجر استغاث بالبابا وملوك أوربا ، وأعلنها اللبابا حرياً صليبة ودعنا إليها الملبوك والاسراه فاستجاب دوق بورغونيا لذلك وإن كانت إمارته صغيرة سياً ، وتقع في شرقي قرنسا ، وليما الذلك وإن كانت إماراه النعسا ، وبافاريا التي تقع في جنوبي ألمانيا ، ورؤساه فرسان القديس بوحبنا الذيمن خرجوا من عكا في الخروب الصليبة بصد أن أجروا على ذلك فسرحلوا إلى قبرص ، ثم إلى ودوس ، ثم إلى مالطة ، وسار الجميع فاحتازوا نهر الدانوب ، وحاصروا مدينة

وبعد هذا الانتصار هقد السلطان بايزيد صلحاً مع امبراطور بيزنطه قلت توجه الحصار على القسطنطية مقابل دفع ما يعادل عشرة آلاف دينار ذهبي، والسماح للمسلمين بيناه مسجد لهم في القسطنطينية.

وقعة تيمورلنك وضعف السلطنة ؛ وصل تبمورلنك في انسياحه الوحشي لحو الغرب إلى بغداد ففرً من وجهه أحمد بن أويس الجلائزي الذي النجأ الى السلطان بابزيد، فأرسل تيمورلتك إلى السلطان يطلب منه أن يسلمه احد ابن أويس فرفض ذلك، فاتجه تيمورلنك إلى آسيا الصغرى، ودخل مديسة سيواس، وقبض على الامير أرطغول بن السلطان بايزيد وقتله، وتابع سيره نجو الغرب، فأسرع السلطان بابزيد إليه وقد حشد له ما بزيد على مائة وخسة وعشرين ألف مقاتل، على حين ضمّ جيش تبمورلنك ما يربو على تمانمائة ألف مقائل، ومعه أمير قسطموني وعبدد مين أبساء أميراه الدويلات التي قسمهما العنماليون اليهم، وكانت مستقلمة قنامت على انقناض دولية السلاجقية في الاناضول، والنقى الجيشان في سهل انقره يوم ١٩ ذي الحجة عام ١٠٤، واستمرت الموكة طيلة ذلك اليوم من قبل شروق الشمس إلى ما بعد غرومها ، ورغم ما أبداء السلطان من شجاعة إلا أنه عُزِم بعد أن فرَّت فرق أبدين، ومنتنا ، وكرميان، وصاروخان، وانضمت الى جيش تيمورلنك حيث أبناه أمرائها فيه، وكانت النتيجة أن وقع السلطان بايزيد نفسه وابنه موسى في الأمر ، حبث وقفا في وجه الخصم ، وصمدًا في وسط مبدأن المعركة ، والحنفي ابته الأخر مصطفى، وفر من المعركة أيناؤه سلبان، وعبسى، وتحد

١٠١ الألمان المره المتول من رومانيا الموم.

ورغم أن تبمورلنك لم يُسيء إلى السلطان إلا أنه شدّد عليه المراقبة حيث حاول الغرار من الأمر ثلاث مرات، وقشل قبها كلها، والإهانة النفسية تعدّ عظيمة إذ كلّف بمراسة موسى بايزيد أمير كرميان أي عدوّه، وقد أصاب السلطان ضبق شديد فنوفي في ١٥ شعان عام ١٠٠٤، وعمره لا يزيد على أربعة وأربعين عاماً، وسمح تبمورلنك بنقله جنة السلطان لنّدفن في بورصة.

تابع نبدورلنك تقدمه نحو الغرب بعد معركة انقرة فاستولى على الأنبق و وبورصة ودك حصون أزمير ، ولما وصل إلى أقصى الغرب في الأناضول وأراد الرجوع أعاد الإمارات التي كانت قائمة قبل أن يضتها العتماليون إليهم وهي ا قسطموني ، وصارو خان ، ومنتشا ، وأيدين ، وكرميان ، وقرمان فعادت النجزئة إلى الاناضول كما كانت من قبل ،

ورأت الإمارات الأوربية التي كانت خاضعةً للعثرانيين ما حلّ بالدولة وسلطانها ، فأعلنت استقلالها وهي : البلغار والصرب ، والأفلاق فصغرت رقعة الدولة من جديد .

واختلف أبناء السلطان بابزيد على السلطسة بعند صودة ليمسور لنسك عبن الأناصول فزاد الأمر ضعفاً، والدولة تمزّقاً، وشجعهم ليمورلئك أيضاً على هذا الاختلاف ليقوا في ضعف، وتبقى له الحيمة، واستعان بعضهم به ضد بعض، كما طلب بعضهم دعم امراطور القسطنطيسية ضد بعض، وهذا شأن الدول عندما تكون ضعيفة والحكام عندما يكونون عجزةً.

استقل سلبان بن بابزيد في أدرته وجعله جنده سلطاناً عليهم، وعلى المناطق العنمانية في أوربا، وعقد حلفاً مع امراطور بيزنطة عمانويل الثاني، وتنازل له عن مدينة (سلانيك)، وعن سواحل البحر الاسود ليساعده على إخوته، وتزوج من إحدى قريبانه.

وأما عبسى فقد كان تعنيثاً بمهات بورصة فلها علم يوفاة والده أعلن نفسه سلطاناً ، وساهده كبير قادة بني عثهان (ديمور طاش).

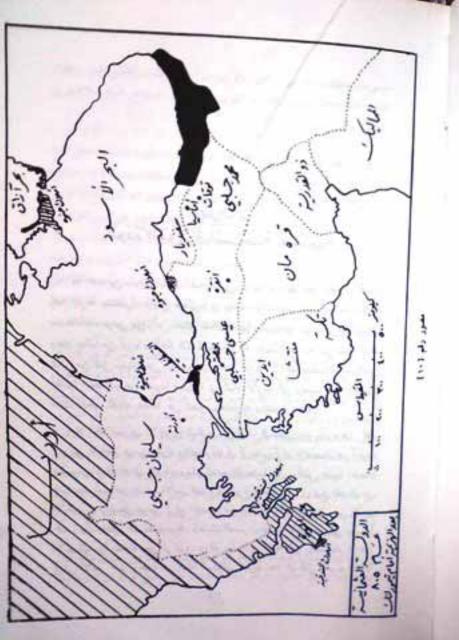

واما محمد فقد كان مخبؤه في أواسط الاناضول فلها وجد الفرصة مناسبة لد، وخف ضغط النتار خرج وجع حوله الجند، وانطلق بقاتل النتار، وتمكّن من أخد مدينة (توقات) ومدينة (أماسيا) منهم، وقموي أمره، واستطاع أن المص أخاه موسى من بد أمير كرميان المكلّف بحراسه من قبل تيمورلنك، وسار لمحاربة إخوته.

The state of the same of the last the same of the last the

هيسى، وسلمان، وموسى، وتفرّد بالأمر من أجل الملك، والملك عقيم. ويتفرّد الأمير محمد يدأت السلطة العنهائية تقوى من جديد، وتتابع خسة سلاطين في المنكم، وهم:

١ عد جلبي؛ ولد السلطان محد عام ٧٨١، وانفرد بالسلطة عام ١٦٨ إلا ان الفتن الداخلية قد تنابعت وغم الخوف من السلطان بسبب قتله إخوته، فاذا فعل هذا بإخوته فكيف يكون مع الآخرين ؟ ويبدو انه كان مع الآخرين أرحم بكثير بما كان مع إخوته، لأن الملك عقيم، فقد انتضر على أمير القرامات، وأخذه أسيرا، وعفا عنه، وأقدم له بالطاعة، غير أن الأمير قد حنث بيميته، وعدا لل قنال السلطان فانتصر عليه، وأخذه أسيراً مرة أخرى، وعفا عنه أيضاً. وانتصر على أمير أزمير (قره جنيد)، وعفا عنه، وعبته حاكماً على مدينة (نيكوبولي)، وفام بالدعوة الى الاشتراكية بدر الدين الذي كان قاضي الجبش عند الأمير موسى، وكثر أنباعه فقائله، وانتصر عليه، وقتله.

وظهر الأمير مصطفى بن بايزيد وأخو السلطان محد، وهو الذي كان قد اخنى بعد معركة انقره، وطالب أخاه بالحكم، وانضع البه (قبره جنيبد)، ودخل الى بلاد اليونان، ولكنه شرّم أسام جنيد أخيه، ففير الى معدينة (سلابك)، وكانت تنبع الدولة البيزنطية صند هنريجة العثمانيين في انقيره، فطلب السلطان تسليمه، فأبي الأميراطور ولكن وحد بإيقائه تحت الاقامة الحربة، ما دام السلطان على قبد الحياة، فوافق السلطان على ذلك وخصص الحربة، ما دام السلطان على قبد الحياة، فوافق السلطان على ذلك وخصص لأخيه رانيا شهريا، وبعدو أن السلطان بعد أن قتل إلحوته السابقين قد خفف من شدة وطأته وقسونه على أقربائه وعلى الأخرين، أو أحسى بتريجة القتبل، وقدوم الموت بعد أن صفه إلحوته إليه على يديه. وكذلك عفا عن (قره جنيد) طام ٨٢٢.

ومات السلطان عام ٨٣٤ بعد أن أوصى لإينه مراد من بعده، وقد كان بوم وفاة أبيه في أماسيا، وكنم وفاة السلطان حتى وصل مراد الى أدرته بعد

## الغض الناك عَودَة الْعَوَة إلى السَسَلطنة العُسُمّانيَّة

اتجه محد بن بابزيد لقتال أخيه عيسى، وجرت بينها عدة معارك خرج عد إثرها منتصراً، وقُتل عيسى، ورجعت الاناضول تحت إمرته. وأرسل بعدها أخاه موسى على رأس جيش لقتال أخيها سلبان غير أن موسى قد هرم، وعاد خالباً من أوربا، فأعاد الكرة بعد أن قاد جيشاً آخر للغرض نفسه، وقد تمكن من قتل سلبان على أبواب أدرته عام ١٩١٣ تم اتجه لمعاقبة الصرب الدبن أعلنوا انفصالهم عن الدولة العثمانية في أثناء الأزمة التي وقعت قبها، فأسرع على المجر لقتاله دقاعاً عن الصرب فحاربه وانتصر عليه.

عاد الخلاف بين الاخوين الباقيين من أيناه السلطان بايزيد، وهما ي محد وموسى إذ اختر موسى بقوته وانتصاراته في أوربا ، وأراد الانقصال عن أخيه ، وتأسيس دولة له في أوربا ، وسار لفتح القسطنطينية ، وألقى عليها الحصار فاستنجد أميراطورها بالأمير عمد ، فأسرع لنجيدت ، ووقع القنال بين الأخوين ، واضطر موسى لوقع الحصار عن المدينة ، وتشكل حلف من الأمير عبد ، وأميراطور القسطنطينية ، وملنك العسرب بسيد الأمير صومى ، ويبدأ الاتصال سراً بقادته حتى تركوه ، ووقع بين يدي أحيه فأمر بقتله عام ١٦٦ ، ويقي الأمير عمد وحده من أيناه السلطان بايزيد بعد أن قبل إخوته الثلاثة ويقي الأمير عمد وحده من أيناه السلطان بايزيد بعد أن قبل إخوته الثلاثة

واحد وأربعين يوماً ، ودفن محمد جلني في بورصة .

٣ - مواد الثاني: ولد عام ٨٠٦ ، وتولَّى أمر السلطنة بعد وفاة أب عام ٨٣٤ ، فكان عمره لا يزيد على تماني عشرة سنة ، رأى أن يعمل قبل كل شي. على إعادة الإمارات في الأناضول الى حظيرة الدولة العنمانية بعد أن أعادها تبمورلنك عند سيطرته على المنطقة، ولهذه الغاية فقد عقد هدنةً مع ملك المجر لمدة خس سنوات، كما صالح أمير القرامان، وأما أميراطور القسطنطينية فقد طلب من السلطان أن يتعهد له بعدم قناله، وكي يكون هذا العهد مضموناً فيجب على السلطان أن يسلمه اثنين من إخوته رهينةً ، واذا ما فكر السلطان بالحرب فإن الأمبراطور على استعداد لأن يُطلق سراح عم السلطان وهو مصطفى بن بايزيد المحجوز في سلانيك. رفض السلطان هذا النعهد فما كان من الامبراطور إلا أن أطلق سراح مصطفى ودعمت بعشرة مبراكب كمساعدة له على حصار مدينة غالبيولي عل شاطي مضيق الدردنيل، ولم يتمكن مصطفى من دخول قلعتها رغم دخوله المدينة فترك في المدينة حامية لحصار القلعة كني لا يصل البها المدد , وسار تحو أدرته , فالنقى بالقائد العتهاني بابزيد باشا فانتصر عليه وقتله، وتابع سيره نمو ابن ألحبه مراد، فيم أن قدواد مصطفى لم يطبعوه وتنقوا عنه مع جنودهم وقت الشدة ففرًا، وسار تحو مدينة (غالبيولي)، فقيض عليه وأعدم. وسار السلطان مراد نحو القسطنطينية انتقاماً من أمداطورها وألقى عليه الحصار، وهاجها في مطلع رمضان من عام ٨٢٥ كن تكون الروح المعتوية أقوى، غير أنه عجز عن فنحها، واضطر الى رفع الحصار عنها لأن أخاه مصطفى قد شتى عصا الطاعة هليه وساعده أمراه الدويلات في الأناضول، وقد تمكن من هزاية أحبه مصطفى وقنله ، ووجد ان عدقه الأول وهو إعادة الإمارات إلى الدولة عب أن يعود إله، وأن يقدمه على غيره، وإن قنال هذه الإمارات فيه كلام لأن كلا الطرفين مسلم. وتركها لا يمكن معها الجهاد فهي مطبع الأعداء أولاً ، ودخول الى المركة من غير

وخاف أمير قسطموني على نفسه إذ كان يدعم الأمير مصطفى وقد انتهى أمره، لذا ققد أسرع وتنازل عن نصف إمارته، وزوجه ابنته عام ٨٣٦-

وقام (قره جنيد) واستولى على إمارة آبدين، وأعلن انفصاله عن الدولة، غير انه غرم وقُتل، ثم دخل السلطان إمارات آبدين، ومتنشا، وصاروخان، وقتل أمير القرامان محد، وعين مكانه ابنه ابراهم الذي تنازل للعتهانيين عن اقليم الحميد، وتوقي عام ٨٠١ أمير دويلة الكرميان ولم يكن له عقب فأوصى أن تلتحق الإمارة بالدولة العنهانية، وانتهى بدلك من كمل مشكلة في الأناضول، وأصبح بامكانه النوجه إلى أوربا لتصغية حسابه مع الحكام الذين أساءوا للعنهانيين في أثناه المحنة التي حلّت بهم أيام السلطان بابزيد، وبعدها بصغير له الجو لفتح القسطينية ومعاقبة أميراطورها الذي حرّض عليه، وكان السلطان مراد النافي برى أن القتال في أوربا أسهل فهو جهاد والروح المعنوبة لدى المسلمين تكون عالية ما داموا يقاتلون ضد التصارى، ويعملون مجاهدين لنشر دينهم على حين كانوا يُساقون لقتال أمراه الدويلات في الأناضول دهماً.

بدأ يقنال ملك المجر وعقد معه معاهدة تنازل فيها للسلطان عن أملاكه التي نقع على الضفة اليمنسي لنهم الدانسوب الذي سيكنون حنداً فناصلاً بين الطرفين

ورأى أمير الصرب (جورج برنكوفتش) عجزه فعقد معاهدة مع السلطان تغفي بدفع جزية سنوية قدرها خسين ألف دوك ذهبي، وأن يُقدم قرقةً من جوده لمساعدة السلطان في حروبه، وأن يقطع علاقاته مع ملك المجر، وأن سارل صن بعنض المواقع للعتهامين، كما منزوج السلطنان ابنية (حبورج برنكوفشن) مارا

واسعاد مديسة سلانيسك همام ٨٣٣ من البندقية، وكمان أميراطمور المستنطسة فد تنازل عنها لهم، وقد حاصرها السلطان خسة هشر يوماً. واعترف أمير الأفلاق بسادة العتيانين على بلاده عام ٨٣٦.

وخضعت له ألبانيا بعد حروب بسيطة، واشترط أميرهـا عـدم النعـرَض لعقائد السكان، وسلم أولاده الأربعة رهينة للسلطان، وعندما توفي هذا الامير عام ٨٣٤ ضمّ السلطان أملاكه اليه.

ظن السلطان أن وضعه في أوربا قد استقر ، وأن أمبراطور القسطنطية لم يبق له سند لا في الأناضول، ولا في أوربا وبإمكانه الآن التوجه إليه و إلزامه على الاستسلام، ودخول القسطنطينية عسى أن يكون مغفوراً له ، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن بدأ يستعد لمهنته حتى عاد حكام أوربا المتعاقدين معه على تقض العهد وإعلان العصبان.

لقد حرّض ملك المجر أمير الأفلاق وأمير الصرب فنارا فأديها السلطان، ثم سار الى ملك المجر فخرّب عدداً من المدن، وعاد بعدد عظم من الاسرى...

عاد أمير الصرب ( جورج برنكونش) فنار ، فهاجه السلطان ، وفنح جز ، أ من يلادالصرب ، وحاصر العاصمة بلغراد سنة أشهر ، وغادرها أميرها منوجها الل ملك المجر ، ثم غادرها ، وأرسل جيشه للهجوم على ترانسلفانيا من أملاك المجر ، وتقع شهال الأفلاق وإلى الغرب من البغدان ، وتشكّل اليوم الجز ، الغربي من دولة رومانيا ، غير أن جيشه قد هُزم وقُتل قائده مع عشرين ألفاً من الجند ، وانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب . فأرسل السلطان جيشاً آخر قوامه تحالون ألفاً غير أنه هُزم أيضاً ، وأسر قائده عام ٥٤٥ ، وسار الجبش المجري بعد ذلك الى بلاد الصرب فالنفي عام ٥٤٨ بالسلطان مراد النالي لف فنشبت بين الفريقين للائة معارك مُزم فيها السلطان كلها ، واضطر إلى دوقع معاهدة تنازل فيها السلطان عن الأفلاق للمحر ، ورد للصرب بعض الهراقع ، وقامت بين الطرفين هدية عدتها عشر سنوات ،

شعر السلطان بالنعب قوأى أن يقلد إلى الراحة، قارك الحكم لابنه النالي

كان البابا براقب الأخداث، وكم سره هزيمة السلطان وخاصة انه كان قد الشرك مع المحربين أعداد من الصلبيين من بولنديين، وفرنسين، وألمان، ويناذقة، وجنوبين إضافة إلى الأفلاق، والصرب وغيرهم، وأثارت البابا تلك المعاهدة التي وقعها السلطان مع المحربين وأثبت الحرب بين الطرفين لمدة عشر سوات لذا فقد أرسل مندوباً من قبله وهو (سيزاريني) إلى علك المحر، وطلب تفضى العهد، وليس في هذا النقض شيء من الناحية الدينية، فليس مع الكار المسلمين تقض لعهداً أو حت بقسم.

ناوى ملوك النصارى اشن حلة صليبة جنديندة . فجمعوا حوعهم ، وعاجوا بلاد البلغار ، وساعدهم على ذلك أن السلطان كان في مكان عرائه في مناطعة (أيدين) في مدينة (مغيبها) ، وأن طفله لم ينموس بعد على القنال ، ووسل الخبر الى السلطان فغادر مكانه ، وانبه إلى أوربا ، فقاد الجيشي وسار خو الأعدا ، فوجدهم بماصرون مدينة فارنا البلغارية الواقعة على ساحل البحر الأسرد ، فنازلهم ، وقبل ملك المجر في ساحة المعركة ، فاختل ترابط الجند ، فهاجم السلطان معسكر الأعدا ، واحتله ، وقبل الكنارديسال (سيواريني) متدوب البابا ، وتم النصر المسلمين في ٢٨ رجب عام ٨٤٨ ، وهاد فترك السلطان الأمر إلى ابنه ، ورجع إلى مغيبها .

ولم تعلل إقامته أكثر من ثلاثة أشهر إذ اضطر للعودة إلى أدرته قاعدة الدولة حبث استصعر قادة الحبش العثمانيين من الانكشارية السلطان الصعير ، إذ حصوا أمره، ونهوا المدينة، ووصل السلطان فأدب القادة وأشغلهم بالقنال في بلاد اليونان، ذلك أن أمراطور القسطنطية قد قدم أملاكه بين أولاده إذ

و ، إدالاس الأكبر البعد علاه الدين، وقد عرفي عام 200 قلبل العوال البه التألفان ورعا كانت هذه الرعاد سنا في اجرال الرفد



£11.1 , and 1.11.3

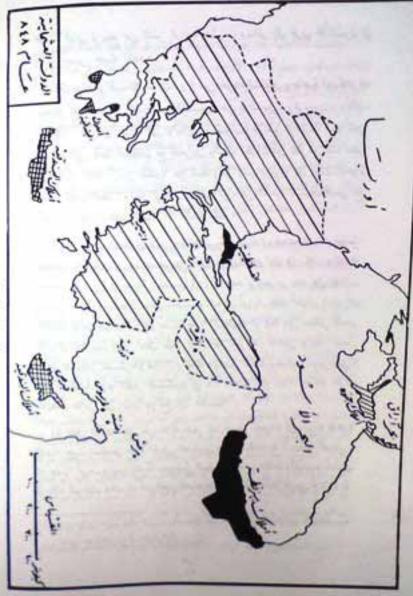

أعطى ابنه حنا مدينة القسطنطينية وابنيه قسطنطين بلاد الموره أي جنوب اليونان، فسار السلطان لحرب اليونان، واستعمل المدافع الأول مرة، ولم يتمكن من فتحها بسبب تمرد اسكندر بك.

كان اسكندر أحد أبناء أمير ألبانيا الذين عاشوا رهينة عند السلطان عدما سلّم أبوه البلاد للسلطان قاظهر اسكندر الإسلام، ولما وجد السلطان مشتولاً بالحروب قرّ إلى ألبانيا، وطود العثمانيين منها. فسار إليه السلطان بقوة كبيرة وهزمه، وأخذ منه بعض المواقع عام ١٨٥١، ثم اضطر إلى تركه للتوجه إلى مقابلة الجيش المجري الذي أراد أن يتأر من معركة (فارنا)، والنقي به في وادي كوسوقو، وانتصر عليه انتصاراً مؤزراً عام ١٨٥٢، ثم عاد قالمه إلى اسكندر بك، وحاصر مدينة (أق حصار)، ولم يتمكن من فنحها لنعب جبوشه، فأراد أن يتفق مع اسكندر بك بحيث يسلمه حكم ألبانيا مقابل جربة سنوية، فيم أن اسكندر بك لم يقبل، واضطر السلطان أن يعود إلى أدرنة ليستعد بصورة أفضل، وبينا هو كذلك إذ وافته المنية في مطلع عام ١٨٥٥ (٥ عرم) عن عمر يناهر التاسعة والأربعين، وتقلت جثته إلى بورصة حبث دفن هناك، وتسلم السلطنة ابنه محمد باسم محمد الثاني، وهو الغاتع.

٣ - محد الثاني (الفاتع): ولد بحد الثاني عام ١٨٣، وتوتى السلطة عام ١٨٥٠ فكان عمره بومذاك التنبن وعشرين سنة، وأراد أن يتمم ما بدأ به أبوه. وكان أول عمل قام به أن أرجع زوجة أبيه الأميرة الصربية (مارا) إلى أبيها. وقتل أخاً له رضيعاً السه أحد (١١) ، ثم بنى قلمة على مضبق البوسفود على الشاطى الأوروبي مقابل القلمة التي بناها السلطان باينزيد على الشاطى، الأسيوي كي يتحكم بالمضبق، ويمنع وصول الامدادات إلى القسطنطينية من علكة طرابزون الروحية الواقعة على ساحل البحد الأسود شال شرقي

الأناضول، ورأى قسطنطن ان تحد الناني عازم على دخول مدينته فعرض دفع المزرة التي بريد فرفض السلطان ، ورأى أن ينزوج بأرملة السلطان مرأد الناني أم السلطان بحد و كانت، لا نزال على نصرانيتها قرفضت واعتكفت في بعض الأدبرة ، وبدأ الأمراطور يستنجد بالدول النصرانية ، فأرسل الساسا ثلاثين سفة حربة لكنها عربت من القرن الذهبي ، وطلب النجدة من الروس لكنهم لم يكونوا أصحاب قوة أنذاك ، وتظاهر الجنوبون في موقع غلطة الأنهم على الحاد ، ثم جاءه دعم من جنوه ، وهو عارة عن قوة بحربة كبيرة بقيادة موسنان وقد اصطدمت عده الموة البحرية بالسفن العنمانية التي صاوليت منعها ، وانتصر الجنوبون أو وتحكوا من دخول القرن الذهبي ، حيث رفعت السلامل التي نسد المداخل لهم وأغلقت في وجه العنمانيين ،

عرض السلطان على الأمراطور تسليم المدينة كي لا تُصاب يأذى، ولا يملُّ بالأعال الكبات، وينعهد السلطان عهاية العقائدو إقساسة الشعمائيو فسو فسفى الأمراطور

حاصر السلطان المدينة من البر (الجهة الغربية) المنود يزيد عددهم على ماشين وحسين ألف مقاتل، ومن جهة السحر بحاثة وتحانين سلينة بحرية، وأقام المدافع حول المواقع، وكان أشهوها المدفع العظم الله الخرصة المجسوي أوربان للسلطان، ثم استطاع نقل سبعين سفينة بحرية إلى القرن الذهبي على ألواح خشية سافة تقرب من عشرة كبلومترات بعد أن مهد الطريق ثم وضع على الألواح الربوت والشحوم كي لنزلل المراكب عليها، وبهذا أحكم الحصار على التسلطية، وبهذا أحكم الحصار على التسلطية، وبهذا أحكم الحصار

 <sup>(</sup>۱) هذه الفشل لا يصبح آبداً ، فالطفل رضيع ولا فنب له ، ولا بنحثل وزر غيره إن كانت هناك أوزار بريد السلطان ان ينتهي منها . فهذا الشفل افالقة شرعية ، وحدّما الشفل

 <sup>(1)</sup> مرقع عليك عليه النقاء مصبق المرسعور مع القرن الذهبي، وقد قُدّم الأهل جنوة مكاها أو من الروم : كما قدم غير غيره ، مثل أرسير أن الاناضول، وكتافا أن شمه جزيرة القرم ، حبث كان للجدون مواقع منظرة.

 <sup>(\*)</sup> كان الدعم الذي اختراء أوربال بفذف كرات من الهجر وزن الكرة (\*) رطاؤً شاها ١٠)
 كندمور وحراء عباح إلى ١٠٠ شخص



Tirling, spa



السلطان المهاجين ومناهم بالأعطيات. وانطلق المهاجون مع الفجر، وتسللوا الأسواد، وقتلوا من عارضهم، ودخلوا كنيسة أيا صوفيا، ودخل السلطان المدينة ظهراً، فعنع اعمال السلب التي كانت قائمة، ووصل إلى كيسة أيا صوفيا فأمر أن يؤذن للصلاة وقد تحولت بعدها إلى مسجد. وسمع للتصارى بإقامة شعائرهم دون معارضة، وأعطاهم نصف كسائسهم، وحق اختيار بطريرك عم، وحول نصف الكنائس الأخرى إلى مساجد. وبعد أن أقام العدل علد النصارى الحائفين الذين كانوا بريدون الفرار الى يلاد نصرائية، وأطلق على القسطنطينية امم استانبول أي مدينة الإسلام.

أراد السلطان الغائج بعدئد أن ينوجه إلى بلاد الموره للنحها ، فأرسل ملكها وفدأ إليه يعرض عليه دفع جزية سنوية قدرها ٦٣ ألف دوك لامي

وصالح أمير الصرب مقابل جزية قدرها قانون ألف دول عام ١٥٥٠، وفي السنة الثانية دخل السلطان إلى بلاد الصرب، وحاصر بلغراد، ودافع عنها المجر، ولم يتمكن العنهانيون من فنحها، لم سار الصدر الأعظم محود بائنا ففتحها مين ٨٦١ ـ ٨٦٢.

وتذكّن من فلح بلاد الموره عام ١٧٦٣، وفرّ ملكها الى إيطاليا. كما فلح الجزر التي في نمر إامه قرب مضيق الدردنيل. وعقد صلحاً مع اسكندر بك أمير أليانيا.

توجه سرأً إلى الأنافسول ففتح مبناه ( اماستريس ) الدي يسع جنوه ، وأكثر سكانه من التجار ، كما وخل مبناه سينوب ، واحسل تذكية طير إسرون دون مقاومة ، وكانت تتبع القسطنطية .

سار إلى أوربا لمجارية أمير الأفلاق لطلمه ونعديه على العتيابين. فعلله الأمير صلحاً مقابل جزية سنوية قدرها فشرة الاف دول، فوافق السلطان عبر أن هذا الأمير لم يطلب هذا الصلح إلا اساح له الفرصة لينفق مع ملك المجبر لمجارية العقابين، فلما انفقاء وعلم السلطان أرسل إليه رجلين يستوضح

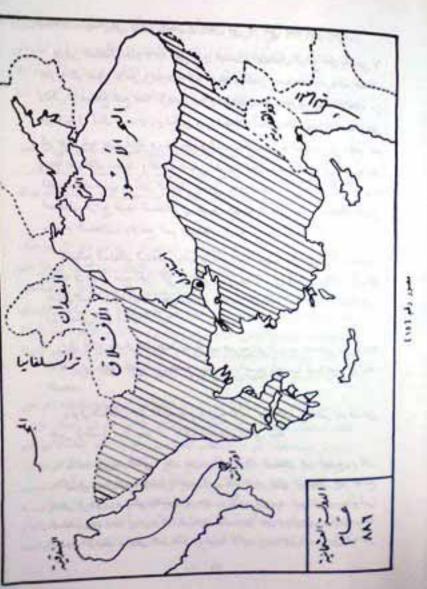

اخبر فقتلها أمير الأفلاق، وسار مُعيراً على أملاك الدولة العتمانية في بلغاريا، فأصد فيها، واستاق الاسرى، فأرسل إليه السلطان وفداً يطلب منه أن يعيد الاسرى، ويبقى على صلحه، قمثل بهم شرّ تمثيل، فسار إليه السلطان ففر أمير الأفلاق إلى ملك المجر، فضم السلطان الأفلاق إلى العتمانيين، وعين أخا أمير الأفلاق والياً عليها من قبله.

وامتنع أمير البوسنة عن دفع الحراج فسار إليه السلطان، وانتصر عليه، وضمَّ البوسنة للدولة العثمانية، وحاول ملك المجر مساعدة أصل السوسنة (البوشناق) لكنه هُزم، وأسلم الكنير من البوشناق بعد ذلك.

واصطدم السلطان مع البنادقة الذين يملكون بعض المواقع في بلاد المورة، وجزراً كثيرة في بمر إيجه، وقد هاجم البنادقة بعض المراكبر العنهاب، ودخلوها، فسار إليهم السلطان ففروا من مواقعهم ودخلها العنهابيون، وبعد هدمة سنة عاد البنادقة لفيهم اذ أرادوا استعادة ما فقدوه، وبدؤوا يُعبرون على الدولة فكانت النبجة أن فقدوا بعض مواقعهم المهمة.

بدأ البابا يدعو الى حرب صليبة قشجع اسكندر بك أمير ألبانيا على نقص عهده مع السلطان ودعا ملوك أوربا وأمرائها لمساندته، غير أن البابا قد توفي ولم تقم الحرب الصليبية، لكن اسكندر بك تقض العهد، وحارب العتراني، وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين، وتوفي اسكندر بك عام -٨٧٠.

الهد السلطان الى الأناضول فضم إليه إمارة القرمان تهائياً إذ اختلف أبناه أميرهم ابراهير الذي أوصى هند وفاته لابته اسحاق هنازهد إخرت فأيد السلطان إخوة اسحاق هليه وهزمه، وعين مكانه أحد إخرته فل رجع السلطان الى اورباء احتل اسحاق قوتية وفرص نفسه . فرجع إليه السلطان وعزمه، وضم الإمارة إلى الدولة العتمانية.

وهاجم أوزون حسن أحد خلفاء تيمورانك شرفي الأناضول، واحتل مدينة توقات، فأرسل إليه السلطان جيئاً هزمه هام ٨٧٥، تم سار إليه

-40

السلطان بنف على رأس جيش وأجهز على ما بقي معه من جنود.

عوض السلطان عام ٨٧٨ على أمير البعدان اصطفان الرابع الجزية حتى لا يتاريه فلم يقبل الأمير، فأرسل البه جيشاً والنصر عليه بعد حروب عنبلة، ولكن لم يستطع فنح هذا الإفليم، فعزم السلطان على دخول القرم للإفادة من فرسانها في قتال البعدان، وتحكن من احتلال أملاك الجنوبين المسدة عل شواطى، شبه جزيرة القرم، ولم يقاوم النئار سكان القرم العنهائين بل دفعوا لم مبلغاً من المال منوباً وأقلعت النفن الحرابة العنهائية من القرم الم مصب به البناوب فدخلت، وكان السلطان بدخل بلاد البعدان عن طريق الره فابرم المنطقان الرابع فتبعه السلطان في طريق يجهولة فانقض عليه اصطفان الرابع والهزم السلطان، وارتفع اسم اصطفان الرابع وذلك عام ١٨٨١.

وصالح السلطان السادقة ، وانهزم أمام المجر عندما سار لفتح تر انسلفانها ، ولكنه في المحر فنح الجزر التي بين اليونان وابطائها ، كما فتح مدينة اوترات في حنوفي شبه جزيرة ايطالها عام ١٨٥٥ ، وحاصر في العام نفيه جزيرة رودوس ، ولم يتمكن من فنجها

وفي أثناء حصار القسطنطينية قرف ضريح أبي أينوب خبالمد بس زيد الأنصاري رضي الله، فيني عنده صبحداً ، وأصبح تنصيب السلاطان يلز بهذا المسجد .

ونوفي السلطان محمد الفاتح يوم 1 رسع الأول عام ١٨٨٦ عن عمر ينوف عل خس وخسين سنة بعد أن حكم إحدى وتوازين سنة

ينده بوقاة والده كي يأتي وربما استطاع تسلم الأمو , غير أن حاكم الأناصول سنان باشا أدرك اللعنة فقتل رسول الصدر الأعظم الى الأمير جو قبل أن ينظل له اخبر . وكانت رغبة الأنكشارية وعاطفتهم مع الأمير بايزيد فلما أخبروا مما فعل الصدر الأعظم قاموا عليه وقتلوه وتهبوا المدينة ، وأقاموا (كركود) ناشياً عن أب حتى يصل الى عاصمته .

وصل الأمير بابزيد فاستقبله الانكشاريون، وطلبوا منه العفو على ما فعلوا كما طلبوا منه طلبات نقدها لحم كلها ، وسريع بابزيد سلطانة، وتسلّم الأمر ، ومع أنه كانا بمباً للسفم وللإشتغال بالعلم إلا أن أحوال البلد افتضت أن يقرك ما لحرف وبسلم الأمر بشدة.

عندما وصل خبر وفالا السلطان اهد الفاتح إلى ابنه جم سار الى بورصة د واستها هدد. ودعا أخاد السلطان بابريد النفسو البلاد بينهما البت بسنفل جم ماسا . ويسفل بابريد بأوريا . فلم يوافقه السلطان وحاريه ، ودخل بورصة ففرً سم، والبحث الى الماليك هام ١٩٨٦ حبث بقي هاما كاملاً هند السلطان فايتباي في الفاهرة، وبعدها أنبقل الى حلب، وبدأ براسل الأمير هامم خفيد أمراء الفرمان، ووجده بإهادة إمارة القرمان إن تمكن الأمير هم أن التكم الدولة المنابذ، ومارا مما للهجوم على فوتية لكنها فشلا فشلا طويعاً

و حاول الأدبر بيم الصاعة مع أشبه السلطان على أن يعطيه مقاطعة ; فر فضي ذلك السلطان حيث فهم نصبح الدولة ، والطائق الأدبر حم إلى وحيان جزيرة رودوس فاستشاره ، فيم ان السلطان العبل بيم ، وطلب صهم إيقاء الأأدبي سم عدهم الت الأقامة الحديث مقابل دفع خلغ من المال من السلطان للرعبان ، وعدم المعرّض للمعرية ذما وام حياً فوافق الرغبان على ذلك ، ورفضوا اسلسه الى ملك المحر ، ثم وفضوا اسابيه الى الرغبان على ذلك ، ورفضوا اسلسه الدمك المحر ، ثم وفضوا السابية الى فرسا ، وصها الى البايا و المهم أنذ عاب عام الدولة الحارات ، ولكت تكم بعدلة الى فرسا ، وصها الى البايا و المهم أنذ عاب عام د ، » و مو بيد، الضورة وقد استراح خله السلطان سواء أكسان الت الاشاب

الجبرية أم عندما فارق الحباة.

وحصلت خلاقات مع مصر التي كان لها نفوذ على بعض الإمارات في جنوب الأتاضول، ووقع قنال بين الطرفين غير أن باي تونس قد أصلح بينها، خوفاً من زيادة القنال بين المسلمين على حين أن النصاري بترتصون الدوائر بالمسلمين، ويُسرُون للخلافات التي تحدث بينهم.

وفشل العثمانيون في فتح بلغراد ، وتوطدت الصلات مع يولونيا عام ١٩٥٥ ثم حدث الخلاف بينها إذ كان كل من الجانبين يدعي الحياية على البغدان، وقد اعترف أمير البغدان بالحياية العثمانية ، وقائل معهم البولونيين.

وبدأت الدول تنقرب من الدولة العنائية، وتطلب عقد الحلف معها الإفادة منها في قتال خصومها، وخاصة الإمارات الايطالية، وقد حارب العنائبون دولة الندقية، وانتصروا عليها، فاستنجدت علك فرنسا والبابا، وكانت حرباً صليبية بين الطرقين.

وظهرت دولة روسيا عام ٨٨٦ حيث استطاع دوق موسكو ابذان النالث من تخليص موسكو من أيدي النتار، وبدأ بالنوسع، وفي عام ٨٩٧ وصل أول سفير روسي لاستانبول، ويتعل معه الهدايا، وكان وصول السفير الناني عام ٨٠١ وقد حصل على بعض الامتبازات للتجار الروس

يعض المقاطعات الأوروبية عام ٩١٦، فطعع سلم وسار الى أدرته، وأعلن نف سلطاناً عليها، فحاربه أبسوه وهنزمه، وفسر الى القبرم، ثم تسدخلت الانكشارية فعفا السلطان عنه، وأعاده الى أوروبا، فسار به الإنكشارية الى استامبول، وطلبوا من السلطان التنازل للأمير سلم عن الحكم قوافق واستقل عام ٩١٨، وانتقل السلطان ليعيش بعيداً عن الحكم فنوفي في الطريق. أما الأمير كركود، وهو الولد الكبير للسلطان فقد رأى أخاه سلباً يفرض رأيه لذا اتبه إلى مقاطعة صاروخان، واستلمها دون أمر أبيه، فحاربه أبوه وهزمه قبيل وفاته بقليل.

world and the second of the second

وبين هاتين المرحلتين كان خلاف بين أبناء السلطان بابزيد الأول الذي أمثل في معركة أنقرة عام ٨٠٥، والتي دارت بينه وبين تيمورلنك، واستمرت مدة اخلاف أحد عشر عاماً ٨٠٥ - ٨١٦ حيث تفرد السلطان محد جلبي بالسلطنة.

ويكن أن نلاحظ في مرحلة السلطنة العثمانية أن همتها الأول كان محصوراً في فتح القسطنطينية، ويبدو تذليل الصعاب في سبيل هذه المهمة هو القضاء على الإمارات التركيانية التي كانت قائمة في الأناضول لتنوحيد جهمود المسلمين أولاً، وكي لا يبغى سند للروم فها إذا أرادوا الاعتباد على بعض الرجال الذين بغضلون مصاخهم على مصلحة الأمة، واستمرت هذه المهمة مدة طويلة بل شغلت عهد السلطنة الأول كله، وربحا تجاوزت قليلاً حتى قضى السلطان سلم على إمارة أبنا، رمضان، وإمارة ذي القادر عام ١٩٢٢، وكانت مهمة السلطنة النائية عيى النوسع في أوروبا للغاية نفسها وإسقاط كل دعم يفكر فيه الروم، واستمر هذا أبضاً في عهد السلطنة النائي كله.

وترى أيضاً ان اهنام السلاطين العنهائين بالأمة المسلمة كان ضعيفاً وغم فكرة الجهاد التي حلوها ورغم أن أوربا قد وقفت في وجههم باسم الصليبية ، وكان البابا المحرك الرئيسي لقنال العنهائيين خياية النصرائية ـ على حد زعمه مكان برسل النداءات للوك أوروبا وأمرائها للوقوف أمام الدولة العنهائية ، وإن عدم اهنام العنهائين بالأمة المسلمة لأنهم كانوا يشعرون أن سلطنتهم ضعيفة وصعيرة ولا نشكل ثقلاً عظياً في الأوساط العالمية ، أو بين الدول القائمة آلذاك فيرون أن دولة المهاليك أقوى منهم، وهي مركز الحلاقة وعليها المسؤولية الأولى في هذا المجال، مع ان العنهائين كانوا يتصورون في أن الضغط على أوربا من جهة الشرق يُخفف عن مسلمي الأندلس عما يعانون من حسرب أوربا من جهة الشرق يُخفف عن مسلمي الأنداك إلى مرحلة من الضغف لا صليبة . مع أن مسلمي الأندلس قد وصلوا أنذاك إلى مرحلة من الضعف لا يعدي معها دعم، ولا ينفع معها مذ ، فقد كانوا يعيشون في البذخ والترف ، ويصرفون وقتهم في الفن وتزيين القصور ، وزداعة الحدائق وفي الوقت تفسه ويصرفون وقتهم في الفن وتزيين القصور ، وزداعة الحدائق وفي الوقت تفسه

### ملاحظات على السلطنة العثانية

امتدت سلطتة بني عنهان ما يقوب من مائتين وإحدى وثلاثين سنة ، وموت بمرحلتين تجاوزت كل مرحلة مائة سنة ، وبينهما مدة من الحلاف بين أبناء السلطان بايزيد الأول تجاوزت أحد غشر عاماً . وحكم في كل مرحلة أربعة سلاطين ، انتهت أولاهما بأيام بايزيد الأول ، وانتهت الثانية بعهد بايزيد الناني ، وهاتين المرحلتين هما بأولا ،

> ۱ - عشان ۱ - عشان ۲۸۷ - ۲۲۱ ۲ - أورخان ۲۲۱ - ۲۲۱ ۲ - مراد الأول ۲۲۱ - ۲۹۱ ۲ - بايزيد الأول ۲۹۱ - ۸۰۵

وإن كالت سلطنة عنمان الحقيقية أو التي حملت لقب سلطان قد يدأت عام ١٩٩٦ عندما زالت دولة سلاجلة الأناضول، وتقرّد بعندها، وأعلس نفسه سلطاناً، أما قبل ذلك فقد كان أميراً عادياً.

- 14

۱ - عد على ١٦٦ - ١٦٨ ١ - مراد الثالي ١٩٦٤ - ١٥٥

٣ - عد التالي - الناسع عدم - ١٨٨

\*\* AA' JU --- - 1

# الفضل الديم الخساكفة العشمانية - عَصْرالقَّوَة

اختلف عهد الملافة العثانية عن عهد السلطنة إذ بعداً الإعتام ببالأصة السلمة، والعمل على توحيدها، ثم الوقوف أمام الصلبية صفاً واحداً، وقد عمل الخلفاء على صداحتي ضعف أمرهم فأصبح تفكيرهم ينحصر بالمحافظة على ما نحت أبديهم، حتى إذا زاد الضعف بدأت الدول النصرائية تغنظم من الدولة جزءاً بعد آخر حتى أنهت عليها، واصطنعت لنفسها أعوائاً بين المسلمين، حتى قضت على الخلافة الإسلامية نهائياً، وتشتت أمر المسلمين، وانقسموا فرقاً وشيعاً وعصية، لذا فقد توالى على الخلافة العثمانية ثلاثة عصور كان أولها عصر القوة، وتعاقب عليه خليفتان فقط عها اسليم الأولى وابته سلهان الأولى.

۱ - سليم الأول: بعد أن تنازل بايزيد لابنه سليم عن الحكم بدخم الإنكشارية، أرضى السلطان سليم الإنكشارية وتوجه إلى أسبا للتخلّص من إخوته الذين يُنازعونه السلطة أو لا يرضون به سلطانا، فتعقب أضاه أحد إلى أنفره، وقيض عليه بعد جهد، وقتله، تم سار إلى ولاية صاروخان وتنتيع أخاه الأخر كركود قفر منه، وبعد البحث عليه لمكن منه، وقتله، وأخذ خدلًا من أولاد إخوته في بورصة وأمر بقتلهم، واطأن بعدها حسب قناعت من المنافسة الأسرية. وكان قد عين ابنه سلهان حاكماً على استانبول ليتقرغ لأموره التي في رأسه.

يستحدون بطعاة نصارى الإسبان بعضهم على يعنض، وعندما سقطت الاندلس بيد نصارى الإسبان مع مطلع عام ٨٩٨ كان سلطان العثمانيين بايزيد التالي عبة الى الدعة والسفم.

كما للاحظ أن روسيا لم تسدخيل ميندان الصراع في أنساء السلطية العثمانية وذلك الأن الروس كانسوا تحت حكم التسار المسلمين، وأول مرة استطاع دوق موسكو ابقان الثالث أن يُخلص مدينه من حكم التنار عي عام ١٨٨ أي في العام الذي توفي فيه السلطان محمد الفاتح، أو أن عهد السلطة كان في أخره، وقد أرسل الروس السفراء إلى استانبول في تلك المدة.

ونالاحظ أن الصراع لم يحدث بين العثمانيين وبين الدول المسلمة المحيطة بهم من الجنوب والشرق بشكل عنيف وذلك الانصراف العثمانيين الى مهمتهم الني تكلمنا عنها ، أو الانصرافهم الى شؤوتهم الخاصة ، وعندما كاد النزاع يقع بينهم وبين الماليك تدخل باي تونس في الأمر ، وحال دون وقوع قنال بين المسلمين عليا مع العلم أن العثمانيين كانوا بينمون بالجانب الإسلامي كثيراً ، وكانوا أصحاب عاطفة إسلامية فاختامهم كان غو الجهاد الا الى قنال المسلمين .

النقل بعد ذلك إلى أدرنة فوجد سفراه البندقية، والمجسر، ومسوسكسو، وسلطنة مصر ينتظرونه، فعقد معهم معاهدات حيث بريد أن يتقرغ إلى ما تخطط له.

إِنَّ السلطان سلم ذو شخصية قويةٍ، وهو عسكري بقطرته، لذا كانت نظرته إلى القضايا كلها من وجهة نظرٍ عسكريةٍ، فيرى أن الأمور المستعصية لا تملّها إلا القوة، وهذا ما جعل العسكريين يُحتونه، ويعملون على تسلّمه السلطة.

رأى السلطان سلم أن دولته قد أصبحت أقوى الدول الإسلامية آنذاك لذا عليه أن يقوم بالمهمة الملقاة على عائقه في توحيد أبناء الأمة المسلمة. ورأى أن الأندلس قد صقطت بهد النصارى الإسبان، ولم تعد هناك قائدة للضغط على أوربا من جهة الشرق للتخليف عن المسلمين في الغرب:

ورأى أن أوربا النصرائية لا يمكن مواجهتها إلا بالمسلمين كافة لذا يجب أن يخضع المسلمون لدولة واحدة، ولا شك أنه يُفكّر في أن هذا الخضوع يجب أن يخون للمتانين بصفة أن دولتهم أقوى الدول الإسلامية القائمة يومذاك. ورأى أن دولة الماليك قد ضمّك أمرها، ولم تتمكن من تأدية دورها في مواجهة البرتغالين الذين قدموا على المسلمين من الجنوب، وأن الحلاقة العباسية في مصر ليست سوى خلافة صورية يتصرف بها الماليك كيف يشاءون.

ورأى أن البرتغالين بهذون العالم الإسلامي من جهة الجنوب، ويهذون باحدال المدينة المنورة، وأخذ رفات الني الكرم محد بن عبدال محليج ، وعدم نسليمها حتى يتخلّوا عن القدس للنصارى، وقد عجز الماليك عن مقاومتهم، وفوق هذا فإن عوّلا، البرتغاليين قد وجدوا لمم أعوالاً بين المسلمين أنفسهم، إذ طلب الصلوبيون من البرتغاليين أن يُشكّلوا حلقاً ضلا العتمانيين بل ضد أهل السنة من المسلمين، ورأى أيضاً أن موقف الصغوبين في الخليج ضد البرتغاليين كان موقفاً فيه كنير من الميوعة،

ورأى أن الصغوبين بعامل الخلاف المذهبي بينهم وبين العنائبين قد بدؤوا بتحرشون بالعنائبين من جهة الشرق، ويُحاولون التوسع، كما يعملون على نشر المذهب الشبعي، فقد دخل الشاه امناعيل الصغوي ديبار بكر و وجعل عاصمته تبريز القريمة، وطلب من الماليك التحالف معهم فسد العنائبين للوقوف في وجه توسمهم كما ساعد الأمير أحد فعد والده السلطان بابزيد النائي، ثم ضد أخيه السلطان سليم، فلما تمكن السلطان من أخيه كان لا بد من ضرب من كان يعاونه.

أمام هذه المرئيات وحب طبيعته العسكرية، وجد أن يحسم الأمور بالعمل المسكري، وقور أن يسير نحو الصغوبين لياديم ويبعدهم عن البرتغالين، في يتحالف مع الماليك ليقفوا معاً في وجه البرتغاليين فإن أبي الماليك التفاهم احتل بلادهم، ووقف أمام البرتغاليين بجاهدهم وخاصة أنها حرب صليبية واضحة يتابع البرتغاليون من خلافا المسلمين بعد أن أخرجوهم من الأندلس، وفي الوقت نفسه يكون قد قطع مرحلة في توجيد المسلمين بضم أجزاه واسمة إلى دولته، وكلها أقسام من بلاد المسلمين، وربحا شجعه على ذلك ضعف دولة الماليك، وخوف السكان من البرتغاليين، وسعمة العثمانيين التي ارتفعت في نفوس الأهالي، وأمل المسلمين في قدوم السلطان العثماني لمثالة البرتغاليين.

انجه السلطان سلم من أدرنه على وأس جيش عظم باتحاه الصغوبين، وكان قد أحصى الشيعة الذين يُقيمون في شرقي الدولة الأنهم سيكونون أنصاراً للصغوبين، وأمر يقتلهم جيعاً، ثم نقدم نحو تبريز عاصمة الصغوبين الذين أرادوا خديمته بالتراجع المخطط حتى إذا أنهك الجيش العنها في انقضوا عليه، ويتي السلطان في تقدمه حتى التقى بالجيش الصغوي في جالديران جنوب مدينة قارص في شرقي الأناضول وكانت معركة عنيقة بين الطرفين في الثاني من قارجب عام ١٩٢٠، انتصر فيها العنهانيون، وفرّ من الميدان الشياه اساعيل رجب عام ١٩٢٠، انتصر فيها العنهانيون، وفرّ من الميدان الشياه اساعيل الصغوي، وبعد عشرة أيام دخل السلطان تبريز، واستولى على الحزائن، ونقلها إلى استانبول، وتتبع الشاه، ولكن لم يتمكن من القيض عليه، وأقبل فصل إلى استانبول، وتتبع الشاه، ولكن لم يتمكن من القيض عليه، وأقبل فصل

الشناه بدرده في تلك المرتفعات فالشند الأصر على الجنبود العثمانيين، وبسدا تذمرهم، فترك السلطان المنطقة، وسار نحو مدينة أماسيا حتى انتهى فصل الشناء، رجع السلطان إلى أذربيجان ففتح بعض القلاع، ودخل إمارة ذي القادر، وترك الجبوش العثمانية تنقد المهمة التي أعطاها لها، وعاد إلى استانبول، فقتل كبار الضباط من الانكشارية الذين أبدوا تذمُّراً من التقدّم بسبب البرد كي لا تنكرر الحادثة، وكانت الجبوش العثمانية قد دخلت أورفة، والرقة، وماردين، والموصل،

بعد الحرب التي شنها السلطان سلم على الصغوبين بدأ يستقد لحرب الماليك الذين تحالفوا مع الصغوبين على العثمانيين، والذين يحتلف معهم بشأن إسارة ذي القادر على الحدود بين الطرفين، والتي قاعدتها مرعش، وشجعه على هذه الحرب وجهاء الشام الذين خافوا البرتغاليين، ولم يجدوا في الماليك القدرة على المقاومة، وبروز العثمانيين كفوة ضخعة اكتسحت أجزاء من أوربا، ولما علم سلطان الماليك قانصوه العرري الملك الأشرف أبو النصر سبف الدين استعداد السلطان سلم لغزو بلاد الماليك أرسل إليه رسولاً يُعرض عليه وساطته للصلح بين العثمانيين والصغوبين، غير أن السلطان سلم بطبيعته العسكرية طرد الرسول وأهاله، لأنه قرر الحسم العسكري.

سار السلطان ملم عيشه نحو بلاد الشام، واستعد السلطان الأشرف قاتصوه العوري، وانحه نعو الأناضول، والنفى الطرفان في مرج دابق شهال عربي مدينة حقت، وكان السلطان العنهائي قد الصل بولاة الشام ومناهم، أو النقوا بد، وتقرّبوا اليه، وعندما النحم الحيشان يوم ٢٥ رجب من عام ١٩٣٢، المفصل ولاة الشام عن معهم وانضموا إلى العنهائين فالمنصروا، وهُرَم المهاليك وغم شجاعة السلطان الأشرف" والجهد الذي قدّمه، وثباته في المعركة حتى قُتل.

دخل السلطان سلم حلب، وجاه، وحص، ودمشق دون مقاوسة بسل بالترحيب في أغلب الأحيان، وأبقى ولاة الشام على ولاياتهم حسيا وعدهم، بسل زاد في مناطق نفوذ بعضهم حسيا بذلوا في ميدان مرج دابق، واقحه إلى مصر، بعد أن قابل العلماء وأكرمهم، وأمر بترميم مسجد بني أمية بدمشق، وقد عين جانبرد الغزالي على دمشق، وفخر الدين المعني على جبل لبنان، وهنو من الدروز، وقد ساهد السلطان سلم، ووقف إلى جانبه بعد أن ترك الماليك ليحصل على الولاية، وهو من ألد أعداء العثمانين وما يحملونه من أفكار إسلامية.

كان الماليك في مصر قد اختاروا سلطاناً جديداً هو خليفة قانصوه الغوري وبُدعى طومان باي ، وقد أرسل البه السلطان سليم بعرض عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة العثمالية على مصر ، غير أن طومان باي رفيض ذلك ، واستعد للقنال ، والنقى الطرفان عند حدود بلاد الثام فهرم الماليك ، ودخل العثماليون غزة ، وفي اليوم الأخير من عام ١٩٢ النقى الطرفان في معركة الريدانية على أبواب القاهرة ، وانطلق طومان باي مع كوكية من فرسانه إلى مقر السلطان سلم ، وقتلوا من حوله ، وأسروا الوزير سنان باشا ، وقتله طومان باي بيده ظنا منه أنه السلطان سلم ، ورغم الشجاعة التي أبداها الماليك ، والمقاومة التي أظهرها المقاتلون قبإن العثمانيين قيد انتصروا عليهم لنقوقهم بالمدفعية ، وفي ٨ محرم ٩٢٣ دخل العثمانيون القاهرة . وانطلق طومان باي الى جهات الحيزة يقاتل العثمانين ، غير أنه سقط أسيراً بأيديم ، وقتل في ٢١ ديم الأول ٩٢٣ .

بقي السلطان سلم في القاهرة ما يقرب من شهر وزّع خلافا الأعطيات، وحضر الاحتفالات، وقد تنازل له الخليفة الماسي تحد المتوكل على الله من الخلافة، وسلّمه مقاتبح الحرمين الشريفين، فأصبح السلطان العثمالي منذ ذلك اليوم خليفة للمسلمين، كما جاء، تحد أبو نحي بن الشريف بركات شريف مكة، وأعلن له الطاعة.

 <sup>(1)</sup> تولّی استفال آشوف فانصوه تعوی السلطة في مصر عام ۲۰۱۱ و وهو کا بویدها ، و کالت
سه فوق اثر ایمة والسیر ، وقام بإصلاحات کشواد و طاخی معرکة موج داخل و صوره آلمتون
ماساً

وسافر الخليفة العناني من مصر منجها نحو الأناضول عن طريق الشام، وقد عني حاكم على مصر خير بك، وترك عنده حامية من الإنكشارية، واصطحب معه الخليفة العباسي المتنازل أو المخلوع، ومرّ على دمشق، وأقام فيها مدةً، يني خلاطا الجامع على ضريح نحي الدين بن العربي، ومرّ على حلب وأقام بها شهويس، تم سافر إلى أدرنة، وهناك جاءه سفير إسبانيا من أجل السهاح للصارى الإسبان بزيارة بيت المقدس مقابل مبلغ بُدفع له سنوياً ، كها كنان الأمر مع الماليك، وبدأ يستقد لمحاربة الصفويين غير أنه توفي في ٩ شوال عام

٣ مسليان: ولد سليان عام ١٠٠، وتولّى اخلافة بعد وفاة أبيه عام ١٩٠، ولي عهده بلغت الدولة أوح قوتها والساعها. وما أن شاع خبر وفاة الخليفة العتماني الأول حتى أعلن جانبرد الغزالي حاكم الشام تمرده، وانصل بخبر بلث حاكم مصر ليكون نصيره فراوغه ووعده، وفي الوقت نفسه أطلع الخليفة الجديد على مراسلاته له. وسار الغزالي ليأخذ حلب وألقى الحصار عليها، وهو في حصاره كما وصلت إليه الجيوش العتمانية فترك الحصار، وأصرع إلى دمشق ليتحصن بها، فلحقته الجيوش وحاصرته فيها، فحرج بريد القنال يوم دمشق ليتحصن بها، فلحقته الجيوش وحاصرته فيها، فحرج بريد القنال يوم دمشق ليتحصن بها، فلحقته الجيوش العتمانية فقتك.

وأرسل الخليفة رسولاً الى ملك المجر يطالبه بدفع الجزية، فقتل الملك الرسول، وعندما وصل الخبر الى الخليفة جمع جيشه، وسار على رأسه لقتال المجر، ودخل مدينة بلغراد بعد حصار قصير، وفادرتها الجنود المجرية.

وفنح جزيرة رودوس في ٢ صفر عام ٩٣٩ مستغلاً انشغال أوربا بقضاياها الخاصة واختلافاتها فيا بينها كي لاتساعد رهبان هذه الجزيرة الذين يُسيطرون عليها ، وقد انتقل هؤلاء الرهبان الى جزيرة مالطة.

وأصحت شد جزيرة اللوم ولاية عنائية ، وكانت من قبل ولاية يحكمها

التنار من فرع القبيلة الذهبية ، ثم وقع الحلاف بين حكامها فندخَّلت الدولة العنهانية في شؤونها ، ولكن بقيت الفوضي قائمةً حتى ضمتها إليها عام ١٣٦٨.

وفي عام ٩٣١ أرسل جيئاً استولى على عاصمة الافلاق، وأخذ أميرها الى استانبول، وكالت من قبل تعترف بالسيادة العثانية، وتدفع الجزية, ولكن الأعيان ثاروا على ذلك بمساعدة أمير توانسلفانيا وعينوا أميراً جديداً فوافق السلطان مقابل زيادة في الجزية.

وقد رغب ملك فرنسا في التحالف مع العثانيين كي يحاربوا المجر النابعة لملك النمسا شارلكان الذي تحيط أملاكه بفرنسا من كل جهة إذ كانت تنبعه إسبانيا ، وهولندا ، وإمارتا جنوه وفلورنسا ، وصقلية ، وجنور السالشار ، وقي الوقت نفسه يعد امبراطوراً لألمانها ، لذا فقد أرسل ملك فرنسا سفيراً للخليقة العَمْهُ فِي هِذَا الشَّأَنِّ، ووعدهِ الخليفة بذلك، وفعلاً فقد سار الخليفة عام ٩٣٢ على رأس مائة الف مقاتل إضافة إلى تمانمائة سفينة انطلقت في نهر الدانوب، وقد جعل قاعدته مدينة بلغراد. وأحرز الانتصار، وقتــل ملكهــم لــويس، ودخل بعدها العاصمة وبودا ، في ؟ ذي الحجة عام ١٣٢ ، وعين أمير ترانسلفانيا ، جان زابولي ، ملكاً على المجر ، ورجع بعدها الى استانبول غير أنه في العام النالي ٩٣٣ ادعى الأمير فرديناند أخو ملك النمسا شارلكان أحقيته بملك المجر ، فسار البها ، ودخل عاصمتهما و بسودا و، وهمزم ملكهما وجمان زابولي ۽ الذي استنجد بالخليقة ، فسار البه عام ٩٣٥ ، وحاصر ديودا ۽، وفرّ منها فرديناند متجها نحو ، قيينا ، فتبعه ، وألقى الحصار على المدينة ، وأسر بالمجوم عليها في ٢٠ صغر ٩٣٧ بعد أن أحدث تغرات في أسوارها ولكنه لم يقو على اقتحامها إذ تقدت ذخيرة المدفعية ، وداهمه فصل الثناء البارد فقرر قلك الحصار والعودة. وفي العام التالي ٩٣٨ أرسل ملك النصا جيئاً لدخول ه بوداً و غير أنه عجز عن ذلك أمام مقاومة الحامية العنائية. وعاد الخليفة نحو قبينا عام ٩٣٩ إلا أنه رجع من الطريق لما علم من استعدادات شارلكان

وحادث مـقن بحرية تابعة لشارلكان والبابا واحتلت بعض المواقع في شبه جزيرة الموره البولانية والنابعة للدولة العثمانية. وبعد ذلك وقعت معاهدة بين النهما والخليفة العثماني.

وفي عام ٩٤١ اتمه العثمانيون نحو تبريز فدخلوها ثانية. وجاء اليها الخليفة إلر ذلك، وسار منها نحو بقداد قفتحها في العام نفسه.

العمل العثماني في بلاد المغرب: كان البحار المشهور خبر الدين وأخوه عروج نصرانيان من إحدى جزر بحر الجه، ويعملان في القرصة البحرية، تم عداها الله إلى الإسلام فأسلما، ودخلا في خدمة السلطان محد الحفصي في تونس، وكانا يعترضان السقن النصرانية، ويأخذان ما فيها، ويبيعان ركابها وملاحبها رقبقاً، وقد أرسلا للسلطان العثماني سلم إحدى السقن التي أسروها فلها منها، وأجزل لها العطاء، فقويت نقسيها، وعندما جاء السلطان سلم الى مصر أرسلا له رسولاً يُعلن له خضوعها للدولة العثمانية.

واستطاع عرّوج أن يستولي على مدينة الجزائر، وأن ينتصر على جبوش شارلكان التي أرسلها لمحاربة هرّوج، كما استولى على مدينة تلمسان غير أنه قُتل في إحدى حرويه مع الإسبان، وأرسل خبر الدين بعد ذلك رسولاً الى الخليفة العتماني سلم الأول وكان لا يزال في مصر يُعلمه أنه قد فتح مدينة الجزائر باسم الحليفة، فأصدر الحليفة أمرأ يقضي بتعيين خير الدين والياً على إقليم الجزائر، وأعطاه رتبة (باشا)، وبدا أصبحت الجزائر ولاية عنمانية.

وكان الإسبان قد أخذوا طرابلس الغرب من بني حفص عام ١٩٦٦، وستزول الإسبان في طرابلس شعر السكان بالخطر الصلبي يتهددهم، فأرسلوا الى الخليفة العثماني سلبان الأول وفدأ عام ١٣٦ يستغيثون به، فأنحدهم بقوة صغيرة بامرة مراد ألها الذي نزل شرق طرابلس، وسار لحصارها، لكنه لم يتمكن من فتحها، وجاءت قوة من جنوه ونابوني الإيطاليتين وغزت بعض سواحل بلاد المسلمين، واحتلت بعضها ومنها جزيرة جزيا التونسة. هندها

أحس الخليفة العثماني بالخطر الصلبي على حقيقته هناك، فأرسل الأسطول العثماني بقيادة طور قول الذي هاجم الإسبان في طرابلس، وقتح المدينة، وطرد النصارى الإسبان منها، وتنولى الإسبان من بنزرت ووهران، وغزا ميورقة، وكورسيكا.

واستمر خبر الدين في عمله البحري فنزل على شواطى، ايطاليا، وفرنسا،
وإسبانيا، وأخذ حصن (بيتون) الذي أقامه الإسبان على جزيرة أمام مديئة
الجزائر، غير أن السلطان سلبان قد طلب منه أن يكف عن مراكب فرنسا
بعد المعاهدة التي عقدت بين فرنسا والعنمائيين، فكف عن ذلك، ولكن وجه
اهنامه ضد الإسبان انتقاماً لما فعلوه بالمسلمين في الأندلس بعد أن سقطت
غرناطة بأيديهم عام ٨٩٨.

وفي عام ٩٣٩ دعا الخليفة سلمان إلى استانبول خير الدين، وكلّفه بيناه السفن والاستعداد لغزو تونس، فقام بالأمر حق قيام، وعندما سافر الخليفة الى تديز عام ٩٤٠ سار خير الدين عبر مضيق الدردنيل إلى مالطة كي يُخفي قصده، كما غزا بعض مواني، جنوبي ابطاليا، ثم قصد تونس عام ٩٤١، وقد عزل مولاي حسن آخر الخفصين، وعين مكانه أخاه الرشيد. ونتيجة ذلك الفوز اتفق شارلكان، وأشراف الإسبان في برشلونة، ورهبان منالطة على حسرب المسلمين، وقساد الجموع شارلكان بنف، وتوجه نحو تونس وتحكن من دخولها، وقام جنوده بأحقر وأبيت الأعمال، وأهاد حسن الخفصي إلى الحكم بعد معاهدة معه، بأحقر وأبيت الحوب، وتنازل لشارلكان عن بنزرت وعناية، واضعل خير الخفصي تكاليف الحرب، وتنازل لشارلكان عن بنزرت وعناية، واضعل خير الدين أن يسحب إلى الجزائر،

والنقى خبر الدين عام ٩٤٤ بأسطول شارلكان وانتصر عليه، كما غزا جزيرة كويت، وتوفي عام ٩٥٢ هـ.

الحروب في أوربا؛ هاج الرأي العام النصرائي في أوربا على قرنسا وتحالفها مع الدولة العنيائية السلمة التي تقاتل النصا الدولة النصرائية فها كان من ملك قرسا فراسوا الأول الا أن خضع للرأي الصلبي، وهادن ملك النسا، وأخلف يما وعد به العنهائين من غزو مشترك لايطاليا.

وهادت اخرب بين العثمانيين والنصاعام ٩٤٣ وانهزمت النصا، وحرض فرديناند أخو شاولكان أمير البغدان على النشرد على العثمانيين لكن فنت قد قُمعت، وغُول عن الإمارة، وتولّى مكانه أخود اصطفان عام ٩٤٤، وعرز العثمانيون حاميتهم هناك.

والقن جان زابولي ملك المجر ، مع الأمير النمساوي فردينابد على اقتسام المجر ، وإنهاء الندخل العثمالي وللإيقاع بزابولي فقد أرسل فردينابد نسخةً من الانفاق إلى الخليفة العثماني ليعرف عدم ولاء زابولي ، ويقصب عن الملك . وعندها يزداد النفوذ النمساوي في المجر ، ويزول من طريقه حليف العثمانيين .

ومات جان زابول ملك المجر عام ١٤٦ قبل أن يلقى الجزاء من الحليفة ،
وهاجت الجبوش النصاوية المجر بسرعة لإنهاء الحراية العثمانية ، وحساصرت
مدينة ، بودا ، وفيها أرملة زابولي وطفلها ، واحتلت مدينة ، يست ، المقابلة
للدينة ، بودا ، ومع وصول الحر ال الحليفة الحه فوراً عام ١٤٧ على وأس
جيش ففر النصاويون ، وفدت المجر ولاية عثمانية ، وأما أرملة زابولي وأم
الطفل والوصية عقيه ، فقد قبلت تلك الحيالة الموقنة لبلوغ الطفل سن الرشد .
وأخيراً عقدت معاهدة بين الخليفة العثماني والنصا عام ١٥٥ لمدة خس سنوات
للفع بموجها النصا جزية سنوية لقاء ما بلقي تحت يدها من المجر .

العمل العنماني في جزيرة العرب: أمر الخليفة العنماني سلبان القانوني حاكم مصر سلبان باشا أن يُجَهر أسطولاً ، ويتجه به لمحاربة الصليبين البرتغالبين ، وأن يفتح عدن وبلاد البعن كي لا تقع بأيدي الصليبين، فيني سلبان باشا أسطولاً مؤلفاً من سبعين سفيتة ، واتبه به على وأس عشرين ألف جندي ،

وفتح عدن، ومستعط، وحاصر جزيرة هرمز عام ٩٤١. وكان قد وصل إلى استانبول قبل عام سغير من كوجرات بالهند، يستنجد بالخليفة ضد البرتغالبين الذين وصلوا الى سواحل الهند، وآخر من دهلي يستنجد به ضد همايون بن ظاهر الدين محمد المشهور ببابر، وهو من المغول الذين دخلوا الهند وحكموها.

وانطلق سلبان باشا الى كسوجسوات، ودخـل بعـض القلاع التي أقــامهــا البرتغالبون على سواحل الهند، ولكنه هُزم في معركة (ديو) البحرية أمام البرتغالبين، ورجع الى بلاده، وكانت اليمن قد أصبحت ولايةً عثمانيةً.

العمل العثماني في أذربيجان؛ جاء الى استانبول أخو الشاء الصفوي، يشكو الى الخليفة ظلم أخيه، وهضم حقوقه، وطلب منه مساعدته ضده، فسار الخليفة عام ٩٥٤ ودخل تبريز، وكان هذا الدخول العثماني لهذه المدينة المرة الثالثة وعاد الخليفة الى استانبول عام ٩٥٥.

العودة الى أوربا: تنازلت ايزابيلا أرملة زايبول عن تبرانسلفانيا الى قرديناند الأمير النمساوي مخالفة بذلك شروط الهدنية الموقعة بين العثانيين والنمساويين، فأرسل الخليفة جيوشه التي احتلت ترانسلفانيا بعد مقاوسة، وذلك عام ١٥٧، كما انتصرت على النمساويين في عدة مواقع عام ١٥٨.

ومات ملك فرنسا فرانسوا الأول وخلفه ابنه هنري الثاني فجدد المعاهدة مع العثمانيين عام ٩٥٩، وأغارت بعدها الدولتان على صقلية وجنوبي إيطاليا، وفتحت أساطيلها جزيرة كورسيكا، ثم اختلف القائدان، فتركا الجزيرة، وعاد كل منها الى بلده.

وحاصر العثمانيون جزيرة مالطة عام ٩٧١ مدة أربعة أشهر، ولم يتمكّنوا من فتحها.

وعاد الخليفة للقتال في بلاد المجر عام ٩٧٢ تتيجة الخلاف بين اصطفان زابوني ملك المجر، ومكسمليان ملك النمسا الذي خلف أبوه فرديناند. وتوفي

### الفضل الخامش عَصِّر الضَّعِف

لم يطل عصر القوة في الخلافة العثمانية ، اذ لم يزد كثيراً عن النصف قرن ،
ولم يشمل سوى عهد خليفتين هما سلم الأول (٩٢٣ - ٩٢٦) وابته سلمان
الأول ، الفانوني ، (٩٣٦ - ٩٧٤) ، وهما الخليفتان الأوليان وجاء عصر الضعف
بعدهما مباشرة ، وبدأ الخط البياني للخلافة العثمانية بالهبوط باستمرار ، وإن
كان يتوقف عن الهبوط ، ويسير مستوياً في بعض المراحل لقوة بعض الخلفاء
النسبية أو لهنة حاشبتهم وخاصة الصدر الأعظم ، وكان لهذا الضعف عوامل
كثيرة يمكن أن نتلمس بعضها للعبرة والفائدة التاريخية ، ومنها ؛

١ - سيطرة العقلية العسكوية: هذه العقلية التي تنزع إلى حلّ الأمور بالسبف، وتبتعد عن الدراسة والتخطيط ومناقشة الموضوعات، وكانت سيطرتها عامة سواه أكان على الخلفاء أم على أبنائهم أم على ضباط الانكشارية، ثم الولاة. فالسلاطين أو الخلفاء كانوا يرسون تسريبة عسكسرية واسلاسية، فالتربية العسكوية إن لم يطبغ عليها الإيمان ويُسدّيها ويعد من طغيانها كانت معاد الله - أقرب إلى حباة الجزار، وفي بداية الأمر كان الإيمان هو الأقوى، وهو المحرك، لذا كانت الحياة العسكرية تدريباً وفئاً ومعرفة بأصول التنال، فلها مرت الأيام وغدا الحرص على السلطان نقطة جوهرية، أصبح تطبيق الندريب أساساً على من يقف في وجهه أو يُنازعه، ودبما يزيد الأمر إلى تطبيق الندويب أساساً على من يقف في وجهه أو يُنازعه، ودبما يزيد الأمر إلى

### المليعة في أثناء حصاره الإحدى القلاع هناك عام ١٧٤.

وكان الحليفة قد قتل ابته مصطفى بدسيسة من زوجته الروسية (روكسلان) ليتولى ابنها سلم ثنائي الخلافة بعد أب. وكان مصطفى قائداً عظياً وبحبوباً من الهساط، كما سعت (روكسلان) ثقتل ابن مصطفى الذي لا يزال رضيعاً وكذلك قتل سليان القانوني ابنه الآخر بايزيد وأبناه والأربعة بدسيسة من أحد الوزواء بتعلم من سلم بن سليان واضطر بايزيد أن يتشرد على أبيه خوفاً من عدما امتح عن تنفيذ أوامره بالانتقال من حكم ولاية قونية الى (أماسيا)، عند أنه هرم، فقر مع أبنائه الى الصفويين، فراسل الشاء طهاسب الحليفة ، تم سلمهم الى وسول الحليفة الذي يُعث لاستلامهم فقتلهم مساشرة في مدينة قروين.

أن يتصور تصورات خيالية في منازعين له من أهله وأقربائه فيعمل فيهم السبق، فبقتل إخوته، وكل من يتوهم اله يخالفه، وتصبح الاسر المتكوبة معادية. ويفتر عندها الحهاد، ويضعف اخلاصها، وتقل خدمتها، وأول أسرة أصابها عدم الباسك والتجزئة هي الأسرة الحاكمة، أسرة بني عنهان، بل إن قرابطة بني أفرادها أصبح واهياً، بل بن الأب والأبناه، والأخ وإخوته، والمهم عند كل فرد أن يصل إلى السلطة ويعمل على المحافظة عليها.

ولما كان السلطان أو الحليفة يخشى على نفسه أو على سلطانه من إخوته وأقرباته، فإنه يعمل على نولية أبنائه على الولايات ذات الأهمية، وعلى قيادة الجيوش أحياناً، وهنا يشعر كل ولد من أولاد الحليفة أنه ذا مكانة في الدولة، وأن إخوله دونه، وخاصة أنهم ليسوا أشقاه، وتربّوا تربية مسايتة، وغالباً ما تكون أعارهم منظاربة لأنهم من عدة أمهات، فيعمل كل منهم الى الوصول إلى السلطان. فيدس الدسائس الإخوته، وتساعده أمه بل هي التي تحرضه أحياناً، وتولّى كبر دلك وخاصة إن كانت لها مهمة، اذ كانت يعضهن على غير ديانة وتولّى كبر دلك وخاصة إن كانت لها مهمة، اذ كانت يعضهن على غير ديانة الإسلام، أو أن كل واحدةٍ تحبّ أن تكون أم الحليفة، وتكون المكرّمة المبلغة، وإذا ما مات الحليفة، والموت قاية كل حي، بدأ النزاع بين الإخوة، ونيجة النزاع بحدث الضعف للدولة.

والانكثارية وهم عاد الجيش، ونتيجة التربية الإسلامية والعسكوية التي رسّوا عليها، كانوا قوة صحمة، ولديهم روح معنوية عالية، لذا فقد أحرزوا التصارات عقليمة، وأسدوا للدولة خدمات جلّى، وبعد همذه الإنتصارات أعطيت لهم اسبارات، وقدمت لهم إقطاعات، فأخلدوا إلى الأرض، ومالوا عن لقال، وسمع لم بالإقامة طارح التكنات فزاد ارتباطهم بالحياة المدنية، فيدأت علائم الشعف تقلير على الجيش بعد أن كان مهيباً. وكان السلطان أو الخليفة يترج على رأس الجيش للقنال فيزيد ذلك من قوة المقاتلين، ويرفع من الحجم المعنوية، قلما قوي أمر الإنكثارية أصبحوا لا يجرجون للقتال إلا إذا وحجم السلطان معهم، وهذه بداية التذكر، وإظهار شيء من هذم الرضا أو خرج السلطان معهم، وهذه بداية التذكر، وإظهار شيء من هذم الرضا أو

الحضوع الصحيح، فلما كان حكم الخليفة سلمان القانوني أيطل قاهدة خروج السلطان، وسمح لأكبر ضابط في الانكشارية في قيادة الجيش، وهنا يصبح الضابط ذا شأن، وبرى نفسه في مركز لا يكاد بعادله أحد، فنصبح له منطلبات واجبة التنفيذ، ويغدو في الدولة أكثر من سلطةٍ فنفسد الأمور، إذ تنضارب المصالح، وتضعف الدولة.

ولما كان للانكثارية دور كبير في الحياة العسكرية لذا كانت تفصّل ولداً من أولاد السلطان على ولد وغالباً ما تفصّل القائد القوي، وتسعى جاهدةً لدى السلطان لنقدم هذا على ذاك، وقد لاحظنا كيف رغب الانكثاريون في تولية السلطان سلم على إخوته، ودعموه بكل امكاناتهم وطاقاتهم حتى ثم له الأمر، وساروا معه، ويكون الحسد بين الإخوة نتيجة ذلك، ويقع الخلاف وبحدث الشقاق، وتضعّف الدولة.

ولما كان للانكشارية دور كبير في الإنتصارات الحربية التي يخوضونها، ولهم دور كبير في تنصيب السلطان لا بدّ من أن يكون لهم متطلبات على من عيّنوه، وكان على السلطان الجديد أن يُرضي قادة الانكشارية على الأقل يوم تنصيبه فيعطيهم مبالغ من المال، أو يُقدّم لهم امتيازات جديدة، فيرضى هذا وقد لا يرضى غيره، وتقع الخلافات وتضعف الدولة.

فيطرة القوة العسكرية يصورة عامة نضعف الدولة لأن المسكري يحبّ بطبعه النسلط ويُعكر بسيفه وأحياناً عداله لا يعقله، وتدولية الأبنياء على مقاطعات ذات أهمية تجعلهم يشعرون بشأنهم وإمكانياتهم، ويفكر كيل بالسلطة، والملك عقيم، فيقع الخلاف وتحصد نتاجه الدولة، وإعطاء العسكريين امتيازات، ومحاولة ارضائهم باستعرار بجعلهم يُفكرون باستخدام قوتهم إن لم تُحقق رغبانهم، وهذا من البلاء الذي تحصد نتاجه الدولة أيضاً، فالعسكريون يحيب أن يبقوا في معسكواتهم، تُقدم لهم حقوقهم، ويقدمون واجباتهم في الطاعة وتنفيذ المهات الموكلة اليهم، لا يتدخلون في شؤون البلاد أبداً، إلا إذا

دمت الفرورة أو كُلُفوا بِتَنفِيدُ مَهِمَاتِ مُعَدَّةٍ.

 الاتفاقيات مع الدول الأجنبية: لم يكن للأجانب عامة وللنصارى خاصةً أيَّ أثرٍ في حكان الدولة الإسلامية سواء أكانوا من المسلمين أم من النصاري أم من غيرهم، وإنما يشعر الجميع أنهم غرباء لا علاقة لهم بما يدور في داخل الدولة. قلما كان الخليفة سلهان القانوني أراد أن يحطم انفاق الدول الصليبة عليه ، ويُفكِّك وحدتهم ، فأعطى من انفق معه امتياز ات خاصة ، وقد م لهم صلاحيات لم تكن موجودة من قبل ولم يحلموا بها أبدأ. وكذلك أراد أن يُعِيد للبحر المتوسط ما فقده من دور في الملاحة والتجارة بعد أن النف الدِ تَعَالَيونَ حَوْلُ إِفْرِيقَيةً ، وعرفوا رأس الرجاء الصالح ، وبدؤوا يستولون على بلاد السلمين فيشرقي أفريقياوجنوب شرقي آسيا بل أخذوا بُهاجون أطراف الجزيرة العربية ويستقرون في مراكزهم، ويُخضعون صوائهما لهم، ومس تم يُتاجرون مع تلك الجهات، ويتقلون البضائع إلى أوربا عن طريق رأس الرحاء الصالح بعيدين عن البحر المتوسط فقدت بذلك مواك قيمتها ، وفقد النجار الأرباح التي كانوا يجنونها ، وارتفعت أسعار الحاجبات، والعكس هذا على الدولة, على حين بدأت الأرباح تؤواد على النجار الأوربيين، وبدأت تصل إلبهم بشكل أرخص وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية إذ بدأ يظهر الرفاه ونسجة ذلك النظور إضافةً إلى الإحتكاك الذي يحدث مع الأمم الأخرى وللل العادات وبعض الصناعات التي يعرفونها في ثلث البلاد سواء أكانت مسلمةً أم لها صلة بالبلاد الإسلامية ، فأراد لذلك اخليفة أن يعقد اتفاقات مع بعض الدول تكون من مصلحتها عودة الملاحة والتجارة إلى البحر المتوسط مثل فرنسا ، والإمارات الإيطالية .... جنوه .... والبندقية .... وغيرها ولا بدّ من أن يُقدّم بعض النازلات ليحصل على مثل هذه الانفاقات، وظنّ السلطان أن هذه الانفاقات موفئة وما دامت الفوة بيده فإنه يستطيع أن يُلغيها في الوقت الذي يربد بل يُحطِّم هذه الدول صاحبة الاتفاقات من شاه ، ويُجرها على أن نستلت ما يوف

عقد الخليفة سلبان القانوني الفاقية مع دولة البندقية عام ١٣٨ تنهن على
حق قنصل البندقية في الدولة العثمانية في النظر في تركات النصارى ، كما يحق له
أن يرسل ترجان لحضور المرافعات التي تُقام ضد رعايا البندقية . كما سمحت
الانفاقية للبندقية بالبقاء في جزيرة قبرص مقابل دفع عشرة آلاف دوكا في
كل سنة .

وعقد انفاقية مع فرنسا عام ٩٤٢ مؤلفة من سنة عشر بنداً وبما جاء فيها،
يمق لرعايا فرنسا المناجرة مع العثانيين ونقل البضائع من وإلى الدولة العثانية
برأ ويحراً، ويحق لقنصل فرنسا في استانبول أو أثينا أن يمكم ويقطع بمقتضى
قانونه في جبع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك
فرنسا دون ان يمنعه من ذلك حاكم أو قاض شرعي أو أي موظف آخر، ويمق
لفنصل فرنسا الاستعانة بالسلطة العثانية لتنفيذ منا قضى به، (من البند
الناك).

ولا تسمع الدعاوى المدنية التي يُقيمها السكان العثمانيون أو جياة الحراج ضد النجار الفرنسيين أو رعايا ملك فرنسا عامة. (من البند الرابع).

يُدعى المتهمون الفرنسيون إلى مكان الصدر الأعظم الرسمي، ولا يحقُّ دعوتهم إلى المحكمة أو أي مكان آخر. (من البند الخامس).

لا يجوز بحاكمة التجار الغرنسين ومستخدميهم فها يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي، وإنما تكون محاكمتهم أمام الباب العمالي. ولهم الحق يماتيماع شمائرهم. (من البند السادس).

إذا خرج فرنسي من الدولة العثمانية وعليه ديون فلا يُطالب بها أحد. ولا يُسأل القتصل الفرنسي عن ذلك ، وكذلك لا تُطالب المملكة الفرنسية بذلك. (من البند السابع).

لا يجوز استخدام أملاك القرنسيين على كرو منهم. (من البند الثامن).

ما يتركه فغرنسبون في فدولة العثمانية بعد وفاتهم تُنقل أو تُوزَع بمعرفة القنصل (من البند الناسع).

واشترط ملك فراسا أن يكون للبابا ، ولملك انكلترا أخيه و حليفه الأبدي ، وملك إيقوسيا الحق في الاشتراك عنافع هذه المعاهدة.

وهكذا أصبح لرعايا قرنسا وحلفائها دولة ضمن دولة، محاكمهم خاصة، وعلى أفل مستوى، وفي مقر الصدر الأعظم، ولا يحقّ للعثبانيين الندخل في شؤونهم، واتما يكون ارتباطهم بالقنصل، وفي الوقت نفسه أصبح الفرنسيون يتعلون برعاباهم مباشرة، وأصبحوا تبعاً لهم، ويرتبطون بهم لا يغيرهم.

ونسي الخليفة أن هذه الاتفاقيات أصبحت مُلزمة لمن بعده، وأذا كان هو قادر على تغييرها وإلغائها فإن غيره قد لا يكون قادراً على ذلك، بل لا يحته، وهذا ما حدث، فأصبحت طوقاً في أعناق الخلفاء فها بعد تقودهم إلى الهاوية.

ونسي الحليفة من جهة ثانية ، أن هذه الدول التي كانت توافقه ظاهراً على عودة الملاحة إلى البحر المتوسط، وكانت عواطفها مع البرتغالبين والإسبان أخوتها في العقيدة، وتعرف أنها كانت تدعمهم بكل ثقلها وإمكاناتها لطرد السلمين في الأندلس، حتى تم لهم ذلك.

إذن بدأت الدول الأجنبة تندخل في شؤون الدولة العنمانية عن طريق رعاباها من النصارى، كما أصبحت معنوبات هؤلاء الرعابا كبيرة بميث لا بينتون بالدولة أبدأ، ويتصرفون كما يربدون، الأمر الذي سب ازعاجاً للدولة وضعفاً، إذ كانوا يحرضون على النحرة، ويؤسسون الجمعيات.

٣ - الترف: حصلت الدولة تنجة الفنوحات على كثير من الفسائسم فأثرت، وضح المجال أمام الخلفاء وكبار الدولة أن يتصرفوا إلى اللهو في قصورهم، وأن يبلزوا الأموال على الشهوات، وبناء القصور، والحدائق، وقد

كان السلاطين من قبل يقودون الجيوش بأنفسهم فيقوا بعيدين من الترف. وعل شيء مسن الحزم والجد، والاستعداد الدائس، فلما فيسر الحليفة سلمان القانوني هذه القاعدة، وصمح لضباط الانكشارية بقيادة الجيوش بقي الحليفة في القصر لا يهمّ بأمر النصر كما كان من قبل إذ يلقي النبعة على فيره.

وكانت رئاسة مجلس قضايا الدولة المهمة للسلطان نفسه أو الخليفة ليكون على اطلاع دائر بما يدور ، وإعطاء الرأي بما سيكون ، ومتابعة القضايا يدقة ، فلها غير القانوني هذه الطريقة ، وأوكل رئاسة هذا المجلس إلى تعسر الأهنم أصبح الخليفة في القصر بعيداً عن مهات الدولة الأساسية ، وأصبح الحاكم الفعلي هو الصدر الأعظم ، وفي الوقت نفسه لم يعد للخليفة من عمل مهم ، لذا يجد عنده الغراغ الكافي فيتصرف إلى اللهو وتحقيق الشهوات ، ومع قلة السؤولية للخليفة ضعفت الدولة إذ أصبحت بيد غير أولي الأمر وأصحاب السلطة ، ومن الحكم باسمهم ، وخاصة إذا كان الهدر الأعظم من غير السلمين حقيقة ،

الزواج من الأجنبيات، يصبح الزواج سن الفنيات الصرابيات والبهوديات، ولكن قد نقتهي الصلحة البيائة بعدم الزواج منهن إن كان لهن تأثير على أزواجهن وهم من أصحاب السلطة، أو على أبنائهن وهم من أهل الحكم، أو إذا كالت المسلمات يبقين بلا أزواج وهير ذلك.

وكان السلاطين ينزوجون بالغنيات من النصارى أو اليهود إهجاباً عالهن، او لمصلحة سياسية، كمان بننزوجوا بنيات الاصواء من الأصداء، ويخبون أن يبقى هؤلاء الإمواء على وثام مع الدولة دون تمود، أو لتوطيد الصلات بين الدولتين، أو لتوثيق المعاهدات والانفاقات وما إلى ذلك، نحير أن هذه النسوة قد يبقين على عقيدتين السابقة فيكون ارتباطهن بأصحاب عقيدتين أكثر بكتير من ارتباطهن بدولتهن الجديدة، لذلك يعملن لأبناء دينهن وهم من النصارى خالياً، وهم من أعداء العثرانين والمحاربين لهم، أو

يكن بن البهود، والأمر واحد في مرارته، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه السوة أيربين أولادهن على تحية النصارى أو عدم كرههم على الأقل كذلك تمرص كل واحدة على توقية ابنها الحلاقة أو السلطنة ليكون لما تفوذ كبير، فنفوذها لحالياً ما يكون لمصلحة أبناء دينها ، وخلاف ابنها مع إخوته يكون لمصلحة أعداء العثمانيين، وقد لاحظنا دمالس روكنلان الروسة زوجة الحليفة سليان القانوني كي يتولّى ابنها ملم النائل الحكم . كما الاحظنا أن أم محمد الفاتح قد بقيت على عقيدتها , وكذلك زوجة أبيه الأخرى (مارا) إينة أمم الصرب، وقد أعادها محمد القانح إلى أعلها بعد أن تولّى السلطة .

٥ - عدم وجود مهمة أساسية؛ منذ أن قامت دولة بني عنهان كانت أمامهم مهات أساسية بحب إنجازها وإلا قُضي عليهم، ومن هذه المهات الإنتهاء من الإمارات القالمة في بلاد الأناضول، والتي دولتهم إحداها. وكل دولةٍ تربد أن تنوح عل حــاب الأخرى، وتحاول القضاء عليها لتحكم أرض الثانية، واستمر العثمانيون في صراع مع هذه الإمارات حتى قُفي على أخرها في عهد السلطان سلم، كما كانت من المهات الأساسية للعنهاليين فتح القسطنطينية لهدف ديني، ثم لإحتلال هذه المدينةوامتلاك أرضها، وقد سعوا لذلك، وعملوا على تطويقها قدعا ذلك إلى تقدمهم في أوربا، وفي النهاية نم فتح اللسطاعلينية على يد محمد الغاتج عام ١٨٥٧، تم كان من مهاتهم بعد ذلك إضعاف الدول الأوربية المجاورة لهم خاصةً كي لا تحاول الهجوم على الأملاك العنائية، وتحاول استردادها، وإثارة اوربا التصرائية، والقيام عوب صليبية جديدة، وقد مُ لهم ذلك. وكان من مهاتهم تحطيم القوة الصفوية التي عملت على نشر الشيعة في شرقي الدولة العنائية، والتي انفقت مع البرتغالين النصارى ضد المسلمين، ومع الماليك ضد العنالين، وقد م اللعثالين ذلك، كما ضربوا الإسان وأجلوهم عن يعض الجهات في شالي إفريقية، وقضوا على دولة الماليك، وتازلوا

البرتغالبين، وانتصروا عليهم، وأجلوهم عن بعض المواقع التي كانوا قد احتلوها ... فلم يعد يشعر الحلفاء أن هناك مهمةً تُهددهم وتُهدد كيائهم، لذا لم يكونوا دائماً على استعداد، ولم يبذلوا الجهد من أجل مهمة جديدةٍ، بل قصروا في الأمر، فبدأت نظهر أمامهم المشكلات التي أدّت بالنالي إلى ضعف الدولة.

٦ \_ سعة وقعة الدولة؛ انسعت الدولة العنائية كثيراً نتيجة الفتوحات فامندت أراضيها من أواحظ أوربا حتى حواحل بحر الخزر، ومن جنوب جزيرة العرب حنى سواحل البحر الأسود الشالية، إضافة إلى شه جزيرة القرم، وبلاد القوقاز، وأجزاء من إيران اليوم، وشهالي إقريقية كله، وزادت مساحتها على سنة عشر مليون كيلو متر مربع، أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ، هذا الإنساع يحتاج إلى خليفة قوي الشخصية ، ولا يمكن أن يتعاقب بالوراثة خلفاء أقوياء، فلا بد من الشورى وإختيار الرجل القوي الأمن، ولا بدّ من أن يكون هذا القائد على أهبة الإستعداد، يُتابع الأمور بتفسه، ويُقبم منهج الله فإن فعل ذلك أمكنه صَبط الأمور ، وإذا لم يكن ذلك بدأ الضعف وهذا ما حدث، وخاصة أنه انتهى عهد الأقوياء الذين بذلوا وبنوا، وجاء دور الذين ورثوا المجد ولم بُقَدَّمُوا شَيْئًا، ولم يُضحُوا بشيء، بل تركوا الأمر لغيرهم فصعُب عليهم القبض على زمام الأمور، وتواخت أيديهم عن أملاكهم فضعفت الدولة، وخاصة بجب أن نعلم صعوبة المواصلات يومذاك والعقبات الطبيعية التي عول دون الوصول إلى منطقة ما لقمع حركة فيها، أو لدعم وال أو ...... وهذا ما يُشجّع أصحاب النفوذ ، الطامعين في السلطة والمصالح في أن يثيروا الفوضى أو يعينوا في الأمن وهذا ما يؤدي الى الضعف.

الصليبية الأوربية: كانت أوربا عامة وعل رأسها البابا تُذكي المياس الصليبي ضد العثمانيين كي نقف الدول كافة في وجه النوسع الإسلامي القادم من الجنوب الشرقي، ومع أن هذه الدول الأوربية لها

مصالح تتضارب بعضها مع يعض، وينشأ خلافات وحروب إلا أنها تلتقي معاً صَدَّ السَّلَمِينَ، وعندما تحاول بعض هذه الدول ان تستقيد من قوةً غدولة العنالية فعلد معها الفاقات أخرى إلا أنها لا تستطيع أن تقوم بالتواماتها كاملة تماء العتراتين بسب الروح الصليبة التي أمغلها . وبسب النيار الأوري الصلبي الذي تختاه أيضاً بسبب مصالحها فقرنسا عندما النقت مع الدولة العثالية لتعملان معاً ضدُّ النمسا ومع أن مصالح فرنسا أكثر من مصالح الدولة العتمانية، في ذلك إذ أن أملاك النمسا أصبحت تحف بفرنسا من كل جهةٍ فيه أن فرانسوا الأول ملك فرنسا أحجم عن القيام بدوره خوفاً من أن يُرمى بالمروق عن النصرانية باتحاده مع دولة إسلامية فسة دولة تدين بديته، وقد هدده النابا بذلك. ورتما كانت الاستيازات الفنصابة التي قلامها سلبيان القانوني لفرنسا والبندقية انما كانت الغاية منها تحطير تجمع الدول الصليبية ضده وقك عقدها , واستغل خلافها فها بينها، والواقع أنه قدّم الكتبر، والذي كان سبأ رئيسياً في ضعف الحلافة العثمالية والذي أسرع فيها بالسير نحو حنفها إلا أنه لم يستفد كثيراً من هذه الإمتيازات التي قدمها لتلك الدول إذ أن النزعة الصليبية هي المحركة لهم، وإن أظهروا موقتاً موافقتهم للعنهاليين، أو أن مصالحهم برزت موقتاً قوق

وإذكاء الروح الصليبة لا يُتبر الدول الأوريبة فقسط، وإنما يُتبر التصارى الذين يعيشون في وعاية الدولة العنهائية أيضاً، فكانوا يقومون باخركات ضد الخلافة وتدعمهم الدول التصرائية وهذا ما يؤدّي الى التمرد وإشعال التورات والحروب، وبالتالي إلى إنهاك الدولة العنهائية وإضعافها.

٨ - عدم الانصراف نحو العلم: الصرف المتأنبون بكل ثقلهم نحو الندرب المسكري والقنال ونعية الجيوش وبناء الأساطيل، وربما كانت المهمة الملقاة على عائقهم اضطرتهم إلى ذلك، أو أن طبيعتهم الأولى الأقرب إلى البداوة قد حرصوا عليها أو لم تسمح لهم بالتوجه نحو العلم بسبب

الصرافهم الى ميادين القتال والتوجه الى ما أسد إليهم من مهمات، فيقيت الأسالب العلمية على طريقتها الأولى لم ينلها شيء من النطور وكانت أوروبا في البداية أقل منهم حلماً في هذه الناحية، غير أن الطلاقة أوروبا نحو الخارج بعب طرد الملمين مسن الأنسداس، ومحاولة ملاحقتهم، ومعرفة رأس الرجاء الصالح، والوصول إلى الشرق، وبدء عهد التجارة قد حمل دول أوربا تحصل على شيء من الثراء فبدأت تنطور في حباتها المادية. كما أن احتكاك الأوربين من قبل في الأندلس، وصقلية، وجنوبي فرنساء ونلقى العلم في هذه المراكز على أيدي المسلمين، ومحاولة تلمس طويق العلم وجاء النراء ودعم ذلك فبدأ يؤتي تماره.... ففي الوقت الذي يدأت فيه أوربا ننطور وتنقدُم في المجال العلمي بقيت الدولة العثالية محافظة على ما كانت عليه قديماً. ولم تواكب التطور العلمي فنجم عن ذلك التخلُّف، ومع الأبام برز النطور الأورني وأصبع واضحأ وغدا التخلف العثماني جليأ فظهرت المزيمة النفسية والفكرية لدى العثمانيين.... وكفي هذا ضعفاً بل تنازُ. وبوزت فكرة تقليد أوربا والسبر على خطاها إذ كان ينظر إلى أوربا نظرة الأعلى.... وهذا هو الضعف، وهو الهزيمة، وهو عقدة الصغار.... ولا يمكن أن يتم نصر والصورة على هذه الحال.

٩ - الحركات والثورات: لا شك أن ضعف الدولة يجعل أصحاب الأطاع والمصالح يتحركون، يريدون تحقيق منافع لهم، أو تأسيس إمارات ودول على أنقاض الدولة الضعيفة، أو اقتطاع أجزاء منها يبنون عليها أعادهم، وقد اعدهم في الدولة العثمانية انساع رقعة الدولة إذ يصعب عليها أن تطالم لبعد الشقة، أو لوعورة مناطقهم، ولضعف الدولة بصورة أساسية، إلا أن نقطة تبرز هنا هي الامتيازات الأجنية التي حصلت عليها الدول الأوربية بحيث يمكنها الإنصال مع النصارى الذين يعيشون في الدولة العثمانية، ويعتونهم على تحريض الناس للقيام بحركات، وخاصة الأقلبات الموجودة والموزعة في أرجاء الدولة العثمانية كالدروز، والأومن، وغيرهم الموجودة والموزعة في أرجاء الدولة العثمانية كالدروز، والأومن، وغيرهم

ولم يقم النصارى أنفسهم بحركات وإنحا كانوا يكتفون بالتحريض، لا يقومون مم لأنهم بخشون بطش الدولة، ولا تستطيع الدول النصرائية حيداك حابتهم، أما التحريض قلا يناقم بطش الدولة لأنهم ليسوا هم الذين يقفون في الوجه، وانحا يعملون من الخلف، وعندها تحميهم الدول الأوربية التي يرتبطون بها، ولا تستطيع الدولة محاكمتهم أمام القضاء الشرعي.

١٠ الجمعيات السوية والتنظيات؛ عندما زاد ضعف الدولة العناية غيراً التصارى، وبدؤوا يعملون على تأسيس الجمعيات، وإن كانت تحمل الطابع الأدني، أو تأخذ الصغة العلمية إلا أنها تعمل في الحقيقة ضدة الدولة العناية. وفي الوقت نفسه شجعوا على تأسيس الجمعيات السوية وتشجعوا أحيانا وانضعوا إليها، ولعل أهم هذه الجمعيات ما حلى الدعوة اللوية، وليس لهم من دعوة يحكهم أن يحملوها وتعمل على تهديم الدولة سوى القومية لذا فقد ساهموا فيها ونشطوا، وكانت عاملة مهمةً في أضعاف الدولة إذ إنقسم أبناؤها إلى قوميات متعددة تعمل كل منها بين أبناه جنمها، وتريد الإنفصال بهم عن الدولة، ويكفي في الإنفصال والنجرية ضعفاً للدولة، أو تقطع أوصافاً وقيرها في النهاية وهذا ما حدث.

11 - ويمكن أن نضيف الى هذه الموامل تعدد الجواري والمحطبات الدى أصحاب السلطة، وينشأ عن هذا نفكك الاسرة الحاكمة لتعدد أمهات الأولاد وبالنالي إختلاف الأولاد فيا بينهم. وتدخّل هذه الجواري والنساء في لقصر عامةً في سياسة الدولة والنوس لدى الحليقة لوقع هذا، وسلم الصدارة العظمي إلى هذا وبين هذه النساء يعيش وفي العهد محجوماً لا يعوف شيئاً من أمور الدولة فعندما يؤول إليه الأمر ينظر إلى ما يتوض عليه نظرة الجاهل فيتلاعب به الوزراء، وكبار المسؤولين أو الصدر الأعظم، وبعد ثم أصبح عدد من الحلفاء ألعوبة بيد الانكشارية فيمزلون، ويقتلون، ويتعتبون.

وربما يخون الصدر الأعظم الدولة إذ وصل الى هذا المنصب عدد منهم غرباء عن البلاد، أو لم يكونوا مسلمين، فأظهروا الاسلام، وأيدوا الطاعة، وقدموا الخدمات فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وعندما حكموا نقدوا ما خططوا له، وخانوا الدولة، وقد يلاحظ هذا الخليفة فيتول فيهم الدل، ولكن يكون قد حدث ما أضر بالأمة وأنهكها.

١٢ ـ وقوق كل هذا وذاك كان من أهم أسباب الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية هو مخالفة منهج الله، فالدولة العثمانية منذ أن قامت كانت العاطفة الاسلامية حياشة، ولكن العاطفة لا تقدّم شيئاً، قلما تبعها النربية الاسلامية والندريب السلم للنظام الجديد العسكري الذي أوجد وهو الانكشارية كانت القوة وكان الفتح، وكان التوسع، قلمٌ ضعَّفت التربية الاسلامية، وسرى تعاطى الخمرة، وبدأت أعمال السلب عند الفتح، وفي عدًا اندراف واضح لمنهج الله، ثم وجد عدم الطاعة قلما حاول الحليقة العنماني الرابع مواد النالث منع شرب الحمر فمثل لأن الانكشارية لم تطعه. ولم يتمكَّن من إجبارها فتراجع عن القرار، واستمر الانحراف... وزادت أعال السلب والنهب . . وتبعنها أحداث الفوضى، والثورات إن لم تنفذ رغبات الجند ... بل وصل الأمو إلى المخالفة، وقتل الولاة، وإظهار العصبان، هذا من جانب الانكشارية أما من جانب السلاطين فقد الصرفوا عن الاستعداد المادي والمعنوي لجهاد الأعداء من طواغيت وظالمين فعكلوا في قصورهم، ولركوا قبادة الجيوش لكبار ضباط الانكثارية بعد سلبان الغانوني، كما تركوا ننث الأمور المهمة التي تعترض الدولة وأوكلوا ذلك الى الصدر الأعظم، وجلسوا هم في قصورهم بيحثون في شهواتهم وملذاتهم وأمور دنياهم، ولا شك فإن الولاة وكبار الموظفين صورة عن السلاطين والحلفاء. ويتع ذلك من هو دونهم، فالصغير يُقلُّد الكبير حتى تصل إلى أسفل السُّلُم، وفي هذا انحواف عن منهج الله، ثم هناك إعطاء الاستازات حى للمسيء من الانكشارية بل ربحا تكون الإعطاءات أكثر والإقطاعات

أكبر. والامتيازات أوسع لمن يُظهر الغوضى وعدم الطاعة خوفاً منه ... و في هذا المراف، فمن لم يستطع أن يقف في وجه الظالمين يتخلَّى عن الأمر لبحل عله من يستطع أن يقوم بهذا الأمر، وليس هناك من ناصبح ، أو ثاي ﴿ لَمَنَ الذَينَ كَفُرُوا مَن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن صوم ذلك يما عصوا وكانوا يعندون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبشس ما كانوا يفعلون ﴾ ١١. ويمكن أن نشير أيضاً إلى المراف عظم وهو قسل الاخوة الابرياء ومن نمير ذنب سوى الحوف من المنازعة على السلطان.

ولم يستعدّ العثمانيون معنوباً فقد أهملوا الجانب العلمي لينقونوا مادياً ، فالدراسة ، والبحث ، ومتابعة النظور والنتائج نؤدي إلى الابتكار والاختراع الجديد الذي تستفيد منه الدولة لإنشاءات تستطيع أن نصد أهدائها بها بل تنفوق طبهم ولي الوقت نف لم يُذكوا روح الجهاد ، ولم يُلقوا الدروس والقطب الايانية لترتفع معنوبات الجند ، والحا كانوا يكتفون بالقول بأننا نظائل كفاراً ، ويكتفون بالعاطفة إذا كانت قد بقيت هناك عاطفة ، وإن وجدت فعند القليل ، أما الباقي فلا يعرفون شيئاً لم يُقاتفون ؟ ومن يقاتفون ؟ . كما لم يستطيعوا نشر الاسلام في المناطق التي فتحوها إذ لم تكن عدهم إمكانات فإن فاقد الشيء لا يعطي شيئاً وإن حاولوا أحياناً تشر عدهم إمكانات فإن فاقد الشيء لا يعطي شيئاً وإن حاولوا أحياناً تشر الاسلام بالسيف، وهذا لا يُقيد ، وإن أفاد ففي الطاهر ولا يلبت أن الاسلام بالسيف وهذا لا يُقيد ، وإن أفاد ففي الطاهر ولا يلبت أن يعنيز إن قُدَم له ما هو أفضل ، أما عن نتيجة الفكر والاقتاع ، والقدوة وهذا كله عاطفة فقط .

وتولّى في هذه المرحلة خمة عشر خليفة ويُعد أكثرهم مغموراً. إلا من حدثت في أيّامه أحداث جمام فسلطت الأضواء عليه وغرف بسبيها، وأولم وهو سلم التالي، وتعود معرفته لتوليه الحكم بعد أب الذي طارت

١ ـ سليم الثاني: ولد عام ٩٣٠ في أيام خلافة أبيه، وأمه روك لان الروبة، ونولى بعد أبيه عام ٩٧٠، وبعد أن قتل أبوه ابنيه الآخرين بدسائس من زوجته روك لان، وابنها سليم أيضاً \_ كما مر معنا \_. واعطى الجنود العطايا بعد أن تمنّع فأظهروا العصيان فاضطر إلى العطاء، وعر في بلغراد ينتظر وصول جثة أبيه.

كان السلطان سلم الثاني ضعيفاً إلا أن هيبة الدولة في السابق، وقوة وزير، محمد الصقلي قد أوقف سقوط الدولة أو ظهور الضعف المباشر،

عقدت الدولة صلحاً مع النما عام ٩٧٦، اعترفت فيه بأملاك النما في المجر، وعلى أن ندفع النما مقابل ذلك الجزية السنوية المقررة، ومقابل اعترافها أيضاً بتبعية أمراء تسوائسلفالها، والافلاق، والبغدان للمدولة العنائية.

وجددت هذه الماهدة مع بنولنونينا منع اعتراف الدولة العثانية بالتحالف الذي ثم بين ملك يولونيا وأمير البغدان.

وجددت المعاهدة مع فرنسا عام ٩٧٧، وكان ملك فرنسا شاول التاسع الذي تولّى الحكم بعد موت أخيه فرانسوا الأول، وهما ولدا هنري التاني، وأيّد سلم الثاني الإمتيازات القنصلية، ونتيجة ذلك يدأت فرنسا ترسل ارساليات تصرانية كاتوليكية الى وعاياها في الدولة العثبانية مثل يلاد الشام، وبذلك بدأ العمل من الداخل ضد العثبانيين، وتربية التصارى على

V4 - V4 (100 (10 (1)

الإرتباط بغرنما، وأبدت الدولة ترشيع أخي ملك فرنسا ملكاً على بولونيا ضداً بالنصا وروسيا، وأصبحت بولونيا تحت حاية الدولة العتهائية.

استطاعت الدولة قمع لورةٍ قامت باليمن بإمرة المطهر بن شرف الدين . فأرسلت حيثاً كبيراً بقيادة عنهان باشا، ودهم سنان باشا والي مصر ذلك، قفصت على لتورة عام ١٧٦.

وفتحت قبرص عام ١٩٧٨، وكانت تتبع البندقية من قبل، وأصبحت تتبع الدولة العثالية، حتى جاءت الكلترا عام ١٢٩٦ه. كما أخذت من البندقية بعض المواقع على بحر الادرباتيك، وغيزت جنوبيرة كبريت، فأسرعت البندقية وعقدت حلماً مع البابا وإساليا للوقوف في وجه العثاليي، والفتم إلى ذلك رهبان جزيرة مالطة، وحدثت معركة بحرية التصر فيها التحالف التصرافي، فابتهج البابا وأعلن الانتصار الصلبي، واستاء المسلمون في استانبول، وهمتوا بالقضاء على التصارى في مدينتهم لولا منع الوزير بإنشاء لولا منع الوزير عدد الصقلي قبام تلك التعديات، وأسرخ الوزير بإنشاء أسطول جديد للنأر نما حدث، والحتاف التصارى فيا بينهم، إذ عرضت البندقية الصلح معترفة بدخول العثاليين لجزيرة قبرص، كما دفعت غرامة حربية خوفاً من تجديد القتال، وقد تم الصلح عام ١٨٥٠.

وأما إسانيا فقد احتل دون جوان تونس هام ، ٩٨٠ ، وارتحل عنها العنائيون دون قتال لقلة هددهم، وأهيد مؤلاي حسن الحقصي إلى الحكم، لكن العنائيين عادوا فاسترجعوا تونس بعد نحائية أشهر بقيادة سنان باشا.

وحدث قراد في إمارة البعدان غير أنه قد قضي عليه عام ١٨١ .

وتولي الحليقة علم التالي في ٢٧ شعبان عام ١٨٦ بعد أن حكم تمالية العوام.

٢ - هواد الثالث؛ ولد عام ١٥٠، وتولَّى الخلافة عام ١٨٢ بعد

وفاة أبيه. وبعد أن تولَّى السلطة أمر يمنع شرب الخمر، غير ان ثورة الانكشارية أجبرته على توك هذا القرار. ثم أمر بقتل إلحوته الخمسة عوفاً من نزاعه على الملك.

ترك ملك بولونيا عنري منصبه، وعاد الى فرنسا، فأوصى الخليفة أعيان بولونيا بانتخاب أمير ترانسلقانيا ملكا عليهم، فنعلوا، وأصبحت بولونيا فعلا تحت حاية العتمانين وذلك عام ١٨٣، واعترفت النسا بذلك في معاهدة الصلح التي ابرمتها مع الدولة العتمانية عام ١٨٤ ومدتها تحالي سوات، وأغار النتار على حدود بولونيا عام ١٨٤ فاستنجدت بالخليفة فأعلى حاينها بمعاهدة رسمية.

وجدّد للدول الاوروبية امتيازاتها، وهي فرنسا والبندقية، وزاد عليها أن أصبح السغير الفرنسي بأني في مقدمة سفراه الدول الاحتية الذين كنروا في استانبول، وكانت كل سفن الدول الاوروبية تدخل المواني، العنابة تحت ظل العام الفرنسي باستناه البندقية، ثم جاءت بعدل التكليرا الن حصلت على امتيازات لتجارها أيضاً.

ولى عام ٩٨٥ حدث في مراكش تورة، واستعان زهيمها بالبرتغاليين المصارى، واستنجد السلطان بالخليفة فأنجده، وأرسلت قوة من طرابلس اشتبكت مع البرتغالبين في معركة القصر الكبير جنوب طنجة انتصر فيها العنهابيون وحلفاؤهم على البرتغالبين وانصارهم، وأحيد السلطان الشرعي الى حكمه.

ولي الدولة الصفوية تولي طهراب عام ١٨٤، وخلفه ابنه حيدر فقتل بعد ساعات، ودفن مع أبيه، وتولّى أخوه محمد خدابنده، والحثلف الناس عليه، فاستغلّ المترانبون هذه الفرصة، وأرسلوا جيئاً احتل الكرج، ودخل عاصمتها تغليس عام ٩٨٥، وفي العام التالي بعد انقضاه قصل الشتاه، دخل العترانبون شروان (أذربيجان الشهالية)، وفي صام ٩٩٦ استولى العيرانبون بقيادة عمران باشا على بلاد داخستان، تم سار هذا القائد بجنده

إلى يلاد القرم هر جال الفوقال الأدبب خان القرم الذي رفض إرسال مدد المعتابين لمحاوية الصغوبين، وقد أنهكه النعب لبعد الشفة، ولغارات الروس هذه، وأخراً فكن خان القرم من حصاره، فعنى هنهان باشا أخا اخان باخكم، قارك أخاه والضم إلى العنهائيين بعد أن قتل أخاه بالسم، هدخل عنهان باشا (كافا) عاصمة الخان، ورجع إلى اسائبول برأ، ولمن معراً أعظم، وكان محد باشا الصغلي قد قُتل وكترت التولية والعرل بعده، وكان عهد الدولة وركتها الإسائني.

وبنار عنهان باشا تانية إلى الصفويين فانتصر على قائدهم موة معروا. ودخل تبريز عاصمتهم، ثم جرى الصلح بين الطرفين، وتشاؤل الصفحوبسون العنهائين عن بلاد الكرج، وشروان، ولورستان الواقعة حنوب أذرسحان عام ٩٩٣، ثم قلت الخروب العنهائية

ومع هذم الحرب تارت الانكثارية الدين اهادوا النهب والسرقات، وتاروا في اسالبول، والقاعرة، وتعريز، وبودا، وقتلوا الولاة، فأشار سال باشا الذي أعيد إلى منصب الصدر الأعظم باشعالهم بالحرب في المجر، وبدأت الحرب ولكن عنود هتمانية اختل تطامها، واهادت على المعوضي، فهزمت أمام النسا التي دهمت المجر، واحتلت عدة قلاع حتى استعادها سنان باشا عام ١٠٠٢ هـ

وأعلى أمراء الأفلاق، والبغدان، وترائسلفانيا النمرد، وانضعوا إلى النمنا في حربها للعثمانين، فسار إليهم سنان باشا عام ١٠٠٣، ودخل علارت عاصمة الافلاق. إلا ان أمير الافلاق قام برد فعل واستطاع أن يجوز النصر فانسحب العثمانيون إلى ما يعد نهر الدانوب، وخسروا عدة مدن

وتوفي الحليقة مراد الثالث عام ١٠٠٣ هـ..

- عد الثالث ولد عام ٩٧٥، وهو ابن جارية بندقية الأصل

اسمها (بافو)، استرقها قراصة ليحر، وبيعث في السواي، فاصطفاها السلطان مواد التالث لنفت، وأمياها (صفية)، وكان موقعاً بها لذا كان تدخلها وأثرها في السياسة كبيراً. وتولّى تحد الثالث الخلافة بعد موت أب عام ١٠٠٠، فأمر مباشرة بننق إخوته النسعة هشر، ودفتهم مع أبيه.

رك شؤون الدولة بيد الصدر الأعظم، فكثرت المفاسد، وهزمت الجيوش امام أمير الأفلاق مبحائيل الذي تمكن بمناعدة النمسا أن يقم إليه إفليد البغدان، والجرء الأكثر من ترانسلغائيا، لعدم وجود القادة الأكماء

ورأى محد النالث ما حل عبوث فقادها بنف، وهزم جبوش المجر والنساقي موقعة (كرزت) عام ٢٠٠٥ واستعرث العارك ما بي الطرفين، وكانت سجبالأ.

وحدنت في ايامه نورة في الأناضول، كان عرادها الجنود الذين فرّوا من معركة (كرزت) حيث نُعُوا إلى الأناضول، فقام أحدهم، واسمه (قره يازجي)، وادعى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد وعده بالنصر على آل عنهان، فأهلن النمود بعد أن تبعه عدد كبير من الجنود المنفيين، ودخل مدينة عينناب، وحاصرته الجبوش العنهائية، فاعلن الاستسلام على ان يُعطى ولاية أماسيا، فواقق العنهائيون على ذلك، فلما ابتعدت عنه الجبوش أظهر العصيان ثانية، وساعده أخوه (دلي حسن) والي بغداد، وجاء الجيش العنهائي بقيادة صقل حسن باشا فانتصر على قره يازجي الذي توفي منأثراً بجراحه، وجاء أخوه فانتصر على صقل حسن باشا وقتله عام ١٠١٠، ولما قوي أمره أخذته الدولة بالسلم والارضاء، وأعطنه ولاية البوستة فانصرف لقتال الأوربيين حتى فني وحتوده-

وقامت تورة الخيالة (السياه) في استانبول مطالبين بالتعويض عما لحق اقطاعتهم من أضرار بسبب التورة هناك، ولم يكن بإمكان الدولة أن

تُعطيهم لعجزها، فاستعانت عليهم بالانكشارية، وقضت على لورتهم، بعد أن أفسدوا ونهبوا المباجد وغيرها تما وصلت أبديهم إليها.

وتوفي السلطان عام ١٠١٢.

ا حد الأولى: ولد عام ١٩٩٨، وتولَى الحكم عام ١٠١٢ بعد وقاة والده، ولم يتخاوز عمره الرابعة عشرة، ولم يتخال أخاه مصطفى كها جرت العادة. وإنما أبقاء مجوزاً مع الجواري والحدم. وقامت في عهده عدة حركات ضد الدولة منها:

حرك جان بولاد الكردي، وحركة والي أنقرة قلندر أوغلى، وحركة فحر الدين المعني الأول الذي الضم إلى السلطان سلم الأول الذي الضم إلى السلطان سلم الأول عندما دخل بلاد الشام عام ٩٣٢، وأل المعني أسرة درزية، وقد نمكن فحر الدين المعني النائي الذي أخذ السلطة في لبنان عام ١٩١٩ أن يجع المعادين للإسلام من تصارى وتصبرية، ودروز وأمناغم، وال يتقرب من الخليفة، ويظهر الطاعة له حتى أعطاء الإشراف على منطقة حبال لبنان، والسواحل، وفلسطين، وأجزاه من سوريا، ولما تحوي أمره فاوض الطلبان قدعموه بالمال فيني القلاع والحصون، وكان لنف حبث فاد عدده على الأربعين ألغاء تم أعلن العصبان عام ١٠٢٢، غير أنه عمر وفر إلى إيطالية، ومن وقر إلى إيطالية، ومن المرة فلوزنسا الإيطالية، ومن الناه، ورهبان حزيرة مالطة فرسان القديس يوحنا.

واستغل الشاه عباس ملك الصغوبين، والذي تولى الأمر عام ١٩٣ هذه
التورات فاسترجع شبال العراق، ومدن تبريز، ووان، وضعفت حبوش
الدولة العنبانة عن المقاومة، ومات الصدر الأعظم مراد باشا الملقب ب
(قوبوجي) الذي أسهم إسهاماً كبيراً في القصاء على الفنز والنورات،
والحفظ على الدولة وغم أن سنة كانت أكثر من النبائين عندما استام منصبه
عدا، إذا فقد أبرم الصفح بين العنباليين والصغوبين ١٢١ فقدت يموجيه

الدولة العثمانية كل ما ضمه سلبان القانوني من أراض في تلك الجهات بما في ذلك بغداد ، وكان هذا بداية التراجع

كما عقدت الدولة العنمالية صلحاً مع النسا عام ١٠١٥ تقلمت فيه النسا عا كانت تدفعه من جزية سنوية للعنمانيين، على أن تدفع مائتي آلف دوكا دفعة واحدة، وكانت الجزية السنوية ثلاثين ألف دوكا وذلك بعد الملاف على بلاد المجر وعاولة النسا إبعاد أمير المجر عن العنهانين، وإغرائه ليكون ملكاً بمساعدة النسا، ويقيت المجر بعد هذا الصلح تنع الدولة العنمانية.

وجرت حروب خرية بين السفن العنائية وسفن إسبانيا، ورهبان مالطة، والإمارات الإيطالية، وغالباً ما كان النصر إلى جانب النصارى، لذا شحبت السفن العنائية من البحر الأسود، وتوجّهت إلى البحر المترسط فاستغل أمراء الفازاق هذا النصرف وأغاروا على ميناه سينوب ونهبوه، فوقع الحلاف بن الخليفة والصدر الأعظم نصوح باشا الذي قُتل إثر ذلك.

وحددت الدولة إمنيازات فرنسا، وانكلترا، وحصلت عولندا على مثلها، كما جددت الإنفاقية مع بولونيا بحيث تمنع الدولة تنار القرم من التعدي على بولونيا، وتمنع بولونيا القاراق من التعدي على الدولة العتمانية. وانتشر شرب الدخان بواسطة الهولنديين، وبدأ تعاطيه من قبل الجنود، فأصدر المقتي فتوى يمنعه فهاج الجند، وأيدهم الموظفون فاضطر العلماء الى السكوت عنه.

وتوقي السلطان أحد الأول عام ١٠٢٦، وعمره تمان وعشرون سنة. أمضى نصفها في الحكم.

٥ مصطفى الأول: كان عنهان بن أحد صغيراً ، لذا فقد عهد الخليفة أحد الأول إلى أخيه مصطفى ، وكان محجوزاً بين الجواري والخدم لذا لم يعرف شيئاً من أمور الحكم عندما آلت إليه . وهو من مواليد عام ١٠٠١ ،

ولكن لم يلبث سوى ثلاثة أشهر حتى عُزَل، وتُعشب ابن أخبه عثمان بن الحليفة آحد الأول رغم صغره.

٩ معنان الثاني: وأي الحكم بعد عزل عمه مصطفى الأول، وكان صغيراً لم يزد عمره على الثالثة عشرة. أطلق قنصل فرنسا، وكاتبه، ومترجه الدين مجتهم عمه مصطفى لندخلهم في شؤون الدولة ومساعدة أحد أشراف بولونيا على الهرب من السجن، كما اعتذر لملك فرنسا عما حدث. وقتل أخاه عداً حسب العادة السبة المتبعة.

أعلن الحرب على بولونيا لتدخلها بشؤون إصارة البغىدان، لكس حـدث الصلح بين الطرفين عام ١٠٢٩ بناءً على رقبة بولونيا، وطلب الانكشارية الذين تعبوا في القتال، فغضب الخليفة عليهم. وعندما أراد استبدالهم بمن درّبهم ثاروا عليه، وقبضوا عليه، ثم قتل بعد أن عزلوه، وأعادوا مكانه عمه مصطفى الأول عام ١٠٣١.

وكان عنمان الثاني قد عفا عن فخر الدين المعني الثاني وسمح له بالعودة الى حبل لبنان، فبدأ من جديد بالنحرك للثورة والعصبان على الدولة.

وعندما وصلت الأخبار بقتل الخليفة، لمرد كبل طامع، فبأعلس والي طرابلس الاستقلال، وطرد الإنكشارية من ولايته، كما أعلس العصبان والي أرضروم أباطة باشا ودخل سيواس وأنقرة، وزادت الاضطرابات وعم نهب الإنكشارية ... م عينوا (كمانكش علي باشا) صدراً أعظم، فأشار عليهم بعزل الخليفة مصطفى الأول لعجزه، وتنصيب مراد الرابع بن الحقيفة أحد الأول.

٧ - هواد الرابع؛ ولد عام ١٠١٨، وتولّى أمر الخلافة بعد عزل عنه مصطفى عام ١٠٠٢، وهو أخو عثمان الثاني، ولصغر سنه الذي لم يزد على الرابعة عشرة فقد سيطر عليه الإنكشارية في بداية الأمر.

قام قائد الشرطة في بعداد بكبر ألها وقتل الوالي، وتسلّم الأمر مكانه، فأرسلت له الدولة قوة بقيادة حافظ باشا، فحاصره في بعداد، فانصل بالشاه

عباس وعرض عليه تسليم المدينة ، فسار نحوها ، وفي الوقت نفسه المصلى بالقائد ، العنهاني وعرض عليه تسليم المدينة على أن يتسلّم هو ولاينها ، فوافق القائد ، ودخلت جنوده المدينة قبل وصول الشاه ، فلها وصل الشاه اليها وألقى الحسار عليها مدة ثلاثة أشهر انصل بابن بكير أها ، وأغراه بتسليم الولاية قوافق ، وخان الدولة ، ودخل الشاه بغداد ، وقتل بكير أها ، وابته معاً .

وفي عام ١٠٣٣ قُلْسي على النائر أياظه باشا بعد معركة قيصرية. وسارتيض الصدر الأعظم حافظ أحمد باشا لاسترداد بغداد غير أن الإنكشارية لم يستشروا معه في القنال، وغُرل الصدر الأعظم نتيجة ذلك. وعاد أباطة باشا للثورة، وأحرز النصر، وسار اليه خسرو باشا الصدر الأعظم الحديد، وأدخله في الطاعة، وعيّه والياً على البوسه عام ١٠٣٧.

وفي عام ١٠٣٨ توفي الشاء عباس، وتولّى مكانه ابنه الصغير شاء ميرزا فاستغلّ الصدر الأعظم الفرصة الى بلاد الصفويين، ودخل مدينة همدان عام ١٠٣٩، وحاصر بغداد، ولم يتمكّن من فتحها بعد مرتين من الحصار.

وثارت الإنكشارية، فتأثّر الخليفة من ثورتهم وفسادهم، وكان قد كثيرت منه فوقف في وجههم، وقتل رؤوس الفتنة منهم، فخافوه، وحكنوا.

وتار فخر الدين المعني الثاني في جبل لبنان، فنهض إلبه والي دمشق، وانتصر علبه، وأسره وولديه، وأرسلهم الى استانبول غير أن الخليفة قد عاملهم بإكرام رغم أنهم أكثر الناس خبانة باتصالهم الدائم مع الصلبيين عامة، والطليان خاصة، وأكثر الثائرين فساداً في العقيدة، وهذا ما جعل الكفار يتنون عليه، وهذا الإكرام من قبل الخليفة شجعهم، شجّع قسرقاز حقيد فخر الدين بالتحرك، لذلك فإن الخليفة أعاد النظر وقتل فخر الدين وابنه الكبير عام بالتحرك، وأرسل إلى قرقاز من أخضهه.

وسار الخليفة بنف الى الصفويين، وفتح بعض القلاع، وأمر بقتل أخويه بايزيد، وسليان، ثم انطلق إلى مدينة تبريز فدخلها عنوة عام ١٠٤٥، ورجع السلطان الى استانبول فقويت عزيمة الصفويين، وانتصروا على الجيوش العثالية، واستردوا بعض القلاع، ووصلت الأخبار إلى استانبول فرجع الحليفة على رأس حيش فقويت معنويات العثمانيين وتحكنوا من دخول بغداد ١٠٤٨ وإن فقدوا الصدر الأعظم طيار محمد باشا في ميدان المعركة، ويقيت بغداد بعدها بيد العثمانيين، وتم الصلح بين الدولتين عام ١٠٤٩،

وتوفي مراد الرابع عام ١٠٤٩، وعمره إحدى وثلاثون عـــة.

ابواهيم الأول: هو ابن الخليفة أحد الأول، ولد عام ١٠٤٤، وتولَى الملافة بعد وفاة أخيه مواد الوابع عام ١٠٤٨ أي أن عمره كان يوم تسلّمه الحكم خسأ وعشرين سنة.

احتل القازاق مدينة أزاق (أزوف)، فأرسل لهم ابراهم الأول جيئاً استردّها عام ١٠٥٧، وكذلك فقد فنحت في أيامه جزيرة كريت، وكانت من قبل نتبع البندقية، وكان فنحها عام ١٠٥٥، وأراد البنادقة التأر فأحرقوا عدداً من مرافى، المسلمين في بلاد المورد، وأراد الخليفة الردّ على ذلك بقنل النصارى غير أن المفتى لم يوافقه على ذلك فلم بحدث.

وأراد أن يفنك برؤوس الإنكثارية لمعارضته، وعلموا بذلك فتآمروا على عزله، وتولية إبنه الصعير محمد الرابع الذي لم يزد عسره على السابعة، و تم ذلك عام ١٠٥٨، وبعد عشرة أيام رغب الخيالة (السباء) إعادة ابراهم فخاف من عمل على عزله، لذا فقد أسرعوا وقتلوه في ذلك العام.

۹ - محمد الرابع: ولد عام ۱۰۵۱، وتولّی الحکم بعد أبیه عام ۱۰۵۸،
 و کان عمره سع سنوات، ولصفر سه قفد عبت الفوضی.

اضطر حسن باشا الذي كان يُحاصر مدينة (كنديا) في كريت أن يرقع الحصار عنها للقوضى التي أثارتها الإنكشارية.

وقات نورة في الأناضول بزعامة رجل يعرف (قاطرجي أوغلي) أي اس



[17]

ماثق البغال، ودعمه (كورجي بني) وقد التصر على والي الأناضول أخد باشا، ثم توجها نحو استانبول، ولكن اختلفا فسلمت العاصمة منها لاختلافها. وانتصر عليهما الخليفة لذلك الخلاف الذي وقع بينها ، فقتل (كورجي بني) ، وطلب (قاطرجي اوخلي) العقو، وتسلم ولاية القرمان، ورغم النها، هذه التورة المم تنحش الأوضاع الداخلية، بل ولا الخارجية.

انتصرت البندقية على أسطول عنهاني، واحتلّت جزيرتين عند مدخل مضيق الدردنيل تتحكّمان فيه ، وتعميانه ، وهما جنزيسوتها (تيبدوس) و (لمنوس) ، وبذلك فقد تحكّمت البندقية بهذا المضيق، وحالت دول وصول المواد الغذائية إلى استانبول من هذا المضيق فارتفعت الأمعان.

وتولّى عام ١٠٦٧ الصدارة العظمى محمد كدوبسريلي، فقتسل كثيراً من الانكشارية حتى خضعوا، وأعدم بطريرك الروم الأنه من الذين أثاروا الفتئة سرأ. وحاول استرداد ما أخذته البندقية من جزرٍ عند مدخل مضيق الدردنيل فلم يتمكّن إلا بعد جهدٍ ووقتٍ، وموت قائد البحر البندقي.

ووقعت الحرب بين السويد وبولونيا فطلب ملك السويد من العنانيين أن يُعاونوه صد بولونيا ، وتكون تحت حاية الدولة العنانية ، ولكن الصدر الأعظم رفض ذلك ، وانفق أمير ترانسلفانيا مع امراء الأفلاق والبغدان النفاهم مع السويد ومحاربة بولونيا . فعزلت الدولة العنانية عؤلاء الأمراء ، وعيّت فيرهم في أماكنهم ، فعصى أمير ترانسلفانيا الأمر ، وحارب العنانيين وانتصر عليهم . فسار إليه الصدر الأعظم كويريلي وهزمه فقر من البلاد ، ولم يلبث أن عصى أمير الافلاق بعد عودة الجيوش العنانية إلى استانيول وأهلن النعرة ، فرجع الصدر الأعظم الى القنال وأخضع التاثرين .

وضعفت العلاقات بين الدولة العنائية وفرنسا لأن الثانية دعمت البندقية سرأً في جزيرة كريت، قلها اطلعت الدولية على ذليك سجنت ابسن السفير الفرنسي الذي لم يقبل حلّ رموز البرقيات، وتوثّوت الحالة بين الطرفين،

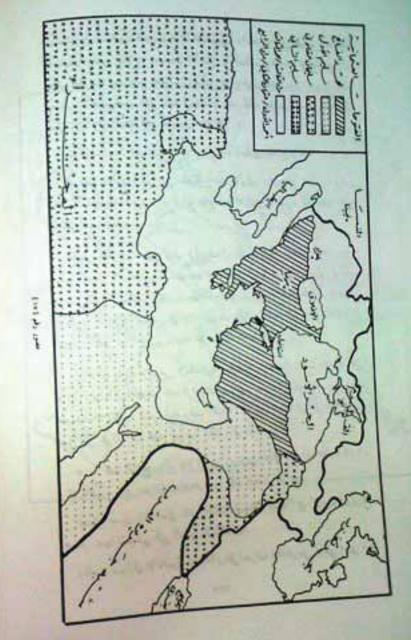

ودممت فرا المندقية جهاراً في كريت وأنجدتها بشوة.

وتوقي لصدر الأعظم محمد كوبريل عام ١٠٧٢، وكان قد أعاد للدولة هيتها، وخلله ابه أحد كوبريل فكان كوالده، إذ رفض الصلح مع النها والندقية، وسار على رأس جيش لقتال النمسا، وتحكَّن عام ١٠٧٤ أن يعتم أطلم قلعة في النمسا، وهي قلعة (نوهزل) شرقي قبينا فأرعب أوربا، تر دخل مورافيا ١٠٠ وسيليزيا ١٠٠ واضطر ملك التمسا ليوبولد أن برجو الباما العمل على مساعدة قرنسا له ضد المسلمين، وكان قد رقض ذلك في البداية اههاداً على النفس وإظهاراً للقوة، فتوسّط البابا في ذلك قدعت فرنسا في بَ أَلَافَ جِندِي. ووقعت بين المنلمين والتصاري معارك عنيف أهمهما ، معركة (سان غونار), ولم يحصل أحد الطرفين على نصر، ثم وُقَّعت معاهدة صلح بين العربقين المختلفين، وقُنَمت فيهما المجمر بين الدولة العتمانية والنمساء وتوقَّقُت الجُرب على هذه الجِيهة، إلا أنَّ فرنسا قد تابعت القتال في النحر المتوسط، وحدث صدام بين السفن الفرنسية والمغربسة، ودخلت فرنسا الجزائر وتوسى، ولم عدا دون إعلان رسمي للحرب.

وحاولت فرنسا النقرب من الدولة العنهائية وتجديد الامتيازات غير أن الصدر الأعظم قد رفض ذلك، تم حاولت النهديد حيث أرسل ملك فرنسا لويس الوابع عشر السفير الفرنسي مع إسطول حراب، وهذا ما زاد الصدر الأعظم ثباتاً، وقال: إن الإمتيازات كانت مُنحةً، وليست معاهدة واجعة التنفيذ، وكان ملك قرئسا بريد إعلان الحرب غير أنه وزيره نصحه بعدم دُلْكُ الفعل، وسار الوزير بسياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى جُددت له المعاهدات القديمة، وأهيد لفرنسا حق حابة بيت المقدس وذلك عمام ١٠٨٤. وعادت العلاقات بين الدولة العثيالية وقرنسا إلى الصفاء السابق.

رغب القوزاق في التبعية إلى الدولة العثالية فأعلنوا ذلك، وكانو يُقيمون في أوكرانيا والمناطق التي تقع إلى الشرق منها، وهذا ما أفضب بولونيا لْمَا عَلِي أُو كُوانِيا التي طلبت النجدة من العثمانيين، وسار اخليفة بنف على رأس جيش النصر على البولونيين الذين طلبوا الصلح، فعُقد، ولم يحصن على اغرب أكثر من شهر واحد، وقد اعترفت سولسونيها فيه ا سأن اوكسوانها للقوزاق، وأن إقلم (بودوليا) في غرب أوكرانيا للدولة العثانية، وفوق هذا الاعتراف تدفع بولونيا جزية قدرها ٢٢٠ ألف بندقي ذهبأ، وذلك عام ١٠٨٢ ، وتضايق الشعب البولموني من هنذه المعاهندة التي عُرفت بنامم (بوزاكس)، فأعلن رفضه لها، وسار القائد البولوني (سويبسكي) بحبوش جرارةٍ وقاتل العنانين، وانتصر عليهم، واستلم الملك بعد وفاة ملك يولونيا مشيل عام ١٠٨٤ ، واستمرت المعارك سجالاً بين الطرفين، تم عاد المفاوضات فعُقد صلح بين الطرقين، تنازل فيه ملك بولونيا إلى العثانيين عما تنازل له سلفه باستثناء بعض المواقع وذلك عام ١٠٨٧.

توفي أحمد كوبريلي عام ١٠٨٧، وخلفه في الصدارة العظمي صهره قره مصطفى، ولم يكن صاحب إمكانات وإنما صاحب هموى ومصالح قمأثمار القوزاق، فناروا ضد العثانيين، واستنجدوا بيروسينا فموقعت الحرب بين الطرفين عام ١٠٨٨ ، واستمرت حتى عام ١٠٩٢ حيث عُقدت معاهدة أنهت الحرب، وبقيت الأمور كما كانت قبل الحرب، ولكن أصبح القوزاق أميل إلى أعدائهم الروس منهم إلى العثمانيين إخوانهم في السابق، وتحت هذه المعاهدة المعروفة باسم معاهدة (رادزين) نسبةً إلى المدينة التي وقعت فيها، والتي تقع جنوب غربي فارسوقيا، تمت عام ١٠٩٢.

وسار الصدر الأعظم قره مصطفى عام ١٠٩٢ لمحاربة النمسا إذ طلب نجدته سكان الأقسام المجرية التي تخضع للنمسا إذ أثارهم استبداد النمسا المذهبي، وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك، ثم سار نحو فبينا، وألقى عليها الحصار مدة شهرين عام ١٠٩٤ ، وكادت نُفتح أمام القوة العثمانيين لولا

<sup>(</sup>٢) موراندا، النعلقة الرائعة بين الليمي لشيكوملوقاكيا اليوم. بوهيمية وملوقاكيا. (١) سينوبار بنع الدم في بولوب ، وقد صنت إلها من اللاما بعد المرب العالمة الثانية . وهي

ويقي محمد الرابع حتى توفي عام ١١٠٤.

١٠ - سليان الثاني: ولد عام ١٠٥٢، وتولّى الحكم بعد أخيه بحد الرابع عام ١٠٩٩، وكان عمره يزيد على أربع وأربعين سنة، وقد أكثر من عطايا الجند، ولم يُعاقبهم على ما فعلوه بأخيه، وهذا ما أطمعهم فيه فتمرّدوا عليه، وقتلوا قادتهم، وقتلوا الصدر الأعظم سياوس باشا، وسبوا نساءه، وعنت البلاد الفوضى. فعين الخليفة صدراً أعظم جديداً هو مصطفى باشا.

انتهز الأعداء هذه الفوضى وتقدّموا في أملاك الدولة العنهائة، فأخذت الساكثيراً من المواقع والمدن ومنها بلغراد عام ١٠٩٩ و ١٠٠٠ ، كما أخذت البندقية سواحل دالماسيا (السواحل الشرقية لبحر الادريائيك) وبعض المواطن في بلاد البونان. وتوالت الهزائم، ولم يكن الصدر الأعظم كفئاً فعزله الخليفة، وعين مكانه، مصطفى باشا ابن محد كوبريلي المعروف، قسار على نهج أبيه وأخب. فحمى الأهالي من تصرّفات الجند، وأعطى الجند حقوقهم، وسمح وأخب. فحمى الأهالي من تصرّفات الجند، وأعطى الجند حقوقهم، وسمح للنصارى في استالبول بيناه ما تهذم من كنائسهم، وأحسن إليهم، فأحبّه الناس حتى أن نصارى الموره تاروا ضد البندقية، وطردوا جيشها من بالادهم، وقد أرادت نشر الكاثوليكية بينهم وهم من الارثوذكس،

واتجه على رأس جيش نحو النمسا فاستعاد بعض المواقع بما أخذت، ومنها بلغراد عام ١١٠١، كما أخضع خان القرم سلم كراي ثوار الصرب، وفي الوقت نف أعاد تبكلي المجري إقليم ترالسلفانيا إلى الدولة العثمانية. وبدًا استعاد العثمانيون هبيتهم.

توقى الخليفة سلبان الثاني عام ١١٠٦ ، ولم يُنجب، فتولى مكانه أخوه أحمد لثاني .

١١ ـ أحد الثاني: ولد عام ١٠٥٢، وهو أصغر من أخبه سلمان الثاني يأقل من شهرين، وقد تولّى الحكم بعده عام ١١٠٢، وفقدت الدولة في أيامه الصدر الأعظم مصطفى كويريلي الذي كان أملها، حيث استشهد في ميدان نداءات البابا إلى الدول النصرائية، وإثارة الهمم الصليبة، فوصلت قوات ملك بولونيا، وأمراء حاكسونيا، وباقاريا الألمان الى العاصمة النصاوية في الوقت المناسب، وهزم السلمون، وانسجوا بعد معارك طاحنة، واتجهوا نحو مدينة بودا، ووجد ملك بولونيا فرصة لتأره فتبعهم يقتل كل من يستطيع قنله من مؤخرة العنائين، ووصل خبر هذه الهزيمة الى الخليفة فغضب على الصدر الأعظم قرة مصطفى، وأمر بقتله، وإعطاء هذا المنصب الى ابراهم باشا عام 1040.

هذا الانتصار الذي أحرزه التصارى زاد من أوار الصليبية وشجّمها على المفيي فعقدت الدول الأوروبية تحالفاً يُسمَى التحالف المقدس لاستعداد قوته من النصرائية، وقد ضمّ اليابا، والبندقية، ورهبتية مالطية، والنمسا، وبولونيا، وروسيا. وبدأ هذا التحالف بالعمل ضد الدولة العثمانية.

فالنصا بدأت تُهاجم بلاد المجر، وتمكّنت من دخول مدينة (بست)، وحاصرت مدينة (بودا)، ثم أخذت عدة مواقع، منها قلعة (نوهزل) التي سبق ان تكلّمنا عنها، وبسبب هذه الهزيمة عُزل الصدر الأعظم ابراهم باشا، ونُعي إلى جزيرة رودوس، وعُين مكانه سلبان باشا الذي أسرع لنجدة (بودا) فير أن المساويين قد دخلوها عنوة، وهُزم العنانيون عام ١٠٩٧، ثم هزموا ثانية عام ١٠٩٨ في (موهاكن).

وكانت جيوش ملك بولمونيا (سوبيسكسي) تُغير على ولايمة البغـدان وتُهدّدها.

وسفن البندقية تُعير باستمرار على سواحل اليونان والمورد، وتسندها سفن البايا، ورهبان مالطة، وتحكّنت من دخول (أثبتا) و (كورنتا) وعدداً أخر من المدن عام ١٠٩٧.

وأمام هذه الحزالم، والقوضى التي حدثت بسب ذلك فقد النفق العلماء والوزير على عزل السلطان فتُول عام ١٠٩٨ وتولى مكانه أخوه سلمان الثاني.

الفتال ضد النمسا عام ٢٠٠٢، والصدر الأعظم الذي تولى بعده، وهو عربحين باشا، وكان ضعيفاً، فاحتلت البندقية بعض جزر بحر ايجة، ولم تطل أيسام الخليفة فقد تولي عام ٢٠٠٦، وكنان القتال في أيسام، القصيرة هسارة عسن مناوشات، وتولّى الحكم بعده ابن أخيه، وهو مصطلى الثاني ابن محمد الرابع.

١٢ مصطفى الثاني وولد عام ١٠٧٤ ، وآل إليه السلطان بعد وفاة عنه أحد الثاني عام ١٠٠٦ . كان شجاعاً ، قاد الجبوش بنفسه ، فسار إلى بولوب ، والتنفير عليها في عدة معارك بساعدة القوزاق. ثم انطلق إلى مدينة آزاق (أزوف) التي يُحاصرها بطرس الأكبر القيصر الروسي فأجره على ترك الحسار عام ١٩٠٧ . ثم توجّه إلى بلاد المجر فهزم جبوشها أمامه غير أن عرم أمام القائد النساوي الجديد (أوجين دي سافوا) على نهر تيسى . وقبل يومذاك الصدر الأعظم محد باشا ، وفرقت أعداد من العنهائيين في النهر ، ولاحقهم القائد النساوي حق دعل بلاد البوسة .

استغلَّ بطوس الأكبر انشعبال العثيانيين في قشال التمسياويين، فسبار إلى أزوف ودخلها عام ١١٠٨،

تولّى الصدارة العظمى حسين كوبريل، فسار نحو النمسا فتقهقرت أمامه جيوشها، ودفعهم إلى ما بعد نهر الساقا، وفي الوقت نفسه النصر الأسطول المثاني على البندقية، واسترد بعض الجزر في بحر ايحه، ثم عقدت معاهدة بين الدولة والنمسا، والبندقية، وروسيا، وبولونيا عهبود فبرنسا، وذلسك عبام ١٩١٠، وهرفت نلك العاهدة باسم معاهدة (كارلوفنس) فقدت في خلاطا الدولة مدينة أزوف لروسيا، وبلاد أوكرانيا، وإقلم بودوليا، وبعض المدن لبولونيا، وساحيل دالماسيا وبعيض الجزر للبندقية، وبلاد المجمر، واقلم لوانيا، وساحيل دالماسيا وبعيض الجزر للبندقية، وبلاد المجمر، واقلم لوانيانيا للنمسا، وعقدت هدنة مع النمسا لمدة خس وعشرين سنة، ولم تبق أية دولة تدفع أي مبلغ كجزية للدولة العنمانية. وبلاا كانت الدول النصرائية أية دولة تدفع أي وجه العنمانيين، وكانت منفقة فها بينها على الوقوف في وجه

التقدم للدولة العثمانية ، والعمل على تقسيمها ، وذلك خوفاً من انتشار الاسلام في أوربا .

واستقبال حبين كنويسريلي صن الصندارة العظمى هنام ١١١٤ ، وشار الإنكثارية على خلفه ، واستبدله بآخر ، فتاروا عليه أيضاً ، وطلبوا من الخليفة أن يعزله فرفض ، فعزلوا الخليفة عام ١١١٥ ، وولوا أخاه أحدالثالث مكانه .

١٣ \_ أحد الثالث: ولد عام ١٠٨٣ ، وتولَّى الخلافة عام ١١١٥ ، فكان عمره بومذاك النتين وللالين سنة، سار مع الإنكشارية مندةً فأعطاهم الأعطبات، ووافقهم على قتل المفتى فبض الله حتى إذا تُمكّن اقتص من قادتهم، وعزل الصدر الأعظم نشانجي أحد باشا الذي اختاروه، وكان قد قادهم في حركتهم، وعَبِّن صهوه حسن باشا، ثم لم يلبث أن عزله، وتوالى على الصدارة العظمي الكتبر ، وشغل الناس بذلك ، وأعداء الدولة يُخططون لقوتهم وحربهم لها ، وفي مقدمتهم قيصر روسيا بطوس الأكبر الذي التصر على السويد ، وقويت دولته ، ولم يوافق الصدر الأعظم تعمان كوبريلي دعم السويد صد روسيا . وجاء الصدر الأعظم اتجديد يلطجي محد باشا فأعلن الحوب على الروس، وقاد الجبوش ضدهم، وتمكَّن من حصار القيصر وخليلته كالثرينا الأولى التي ألهرت الصدر الأعظم ففك الحصار، ونجا القبصر، وخليلته، وجيئه من الإيادة. ووُقَعت معاهدة بين الطرفين تعهّد فيها القبصر بعدم التدخل بشؤون القوزاق، والنخلي عن مينا، أزوف. ولكن عُزل الصدر الأعظم يجهود خان القرم، ودعم ملك السويد ، ونفي إلى جزيرة لمنوس في بحر ايجه . وتولَّى يوسف باشا منصب الصدر الأعظم فعقد مع روسيا معاهدة جديدة تنص على هدنية بين الطيرقين مدتها خس وعشرون سنة. غير أن الحرب كادت تتجدد لاخلال القبصر بالشروط، وتدخَّلت الدول، وعُقدت معاهدة ادرنة عام ١١٢٥ من جديد تنازلت فيها روسيا عن كل ما أخذته على سواخل البحر الأسود، ولكنها تُعَلَّتُ فِي الوقت نفيه عها كانت تدفعه إلى خانات القرم.

ونصبّوا مكانه ابن أخيه، وهو محود الأول ابن مصطفى الثاني وذلك عام ١١٤٢، وبقي أحمد الثالث معتزلاً حتى توفي عام ١١٤٩.

وقد دخلت المطبعة في عهد أحد الشالث، وتنأسست دار للطباعة في استانبول بعد موافقة المقتى.

١١ - محود الأول: ولد عام ١١٠٨، وتنولي الحكم وعمره خس وثلاثون سنة، وكانت السلطة الحقيقية بيد زعيم التورة (بطرونا خليل) الذي عزل الخليفة وفعل ما فعل، ثم نقم عليه الإنكشارية وقتلوه، وهدأت الأحوال، واتجهت الدولة الى قنال الصفويين فتغلّبت على طهراسب الذي طلب الصلح عام ١١٤٤ ، وتخلَّى للعنمانيين عن تبريز ، وهمدان ، وإقليم لورستان ، غير أن والي الشاه على خواسان، وهو نادر شاه لم يقبل بهذه المعاهدة قسار الى أصفهان، وعزل الشاء طهاسب. وولَّى مكانه ابنه عباساً الذي لا يزال طفلاً، وأخذ الوصاية عليه، وسار لحرب العثمانيين فالنصر عليهم، وحاصر بغداد، وطلبت الدولة الصلح، وجرى الاتفاق عام ١١٤٩ في مدينة تغليس حيث أعلن نادر خان نفسه ملكاً على الفرس، واتفقوا على أن يرّد العثانيون الى الفرس كل ما

اختلفت الدول بشأن بوثونيا ، وأعلنت روسيا والنمسا الحرب على بولونيا ، واحتلنها روسياء ورغبت فرنسا التحالف مع الدولة العثانية لإنقاذ بولونيا عداوة بالنمسا وخليفتها روسيا وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة قبينا دوانفقت من جهة ثانية لقتال الدولة العثمانية، وفتحت روسيا القتال لحجة يسيطة واحتلت أزوف، فانفقت الدولة العثمانية سريعاً مع نادر خان واتجهت لمقاومة الروس، وتمكنت في خلال مدة قصيرة من وقف تقدُّمهم في إقلم البعدان الذي احتلوا عاصمته (باسي)، وأوقفت كذلك تقُدم النمسا في البوسنة،والصرب، والأفلاق والتصرت على الصرب، وعل جيموش النمسا التي السحبت ممن الميدان، وطلبت الصلح عن طريق فرنسا، وتم في معاهدة بلغراد عام ١١٥٢ ومن ناحية الغرب انتصر العثمانيون على البنادقة، وأخذوا منهم ما يتمي بأبديهم في كريت، وبعض الجزر الأخرى، فاستنجد البنادقة بالنمسا التي ارتاحت من الحروب بينها وبين قرنساً , فطلب امبراطور النمسا من الدولة العنمانية إرجاع ما أخذ من البنادقة إليهم فرفضت الدولة ، وقامت الحرب بين الطرفين، والنصرت النمسا، وقُتل الصدر الأعظم علي باشا، وسقطت بلغراد ١١٢٩، والنصرت ثانيةً على الصدر الأعظم الجديد خليل باشا الذي جاء مدراً للعنانِينَ ثم جرى الصلح عام ١٦٠٠ ، وعُقدت معاهدة ( بسارو فنس ) أخذت فيها النمسا بلغراد، وأكثر بلاد الصرب، وجزءاً من الأفلاق، ولكن تسقى سواحل دالماسيا للبندقية، وترجع بلاد المورة للعثمانيين.

ولما رأى الروس ضعف العثمانيين طلبوا منهم السماح للنجار وزوار بيت المقدس المرور من أواضي الدولة العنمائية دون دفع شيء ، فوافق العنمانيون على

وضعفت الدولة الصفوية، وتنازل الشاه حسين عن السلطة لمبر محمد أمير بلاد أفغانستان فأسرع الصدر الأعظم ابراهيم باشا، واحتل بلاد أرمينيا، وبلاد الكرج، وأسرع قبصر روسيا بطنوس الأكير واحسل بلاد داغستان وسواحل بمو الحزر الغربية، واصطدمت الجبوش العثمانية والروسية وكادت الحرب تقع بين الطرفين لولا وساطة فرنسا بناة على طلب روسيا التي وجدت نفسها عاجزةً عن القنال، فيلمي كل قويق في المناطق التي دخلها دون معارضة

والتفض الصغويون، وقائلوا العتانيين غير أنهم هُزُمُوا، وفقدوا تبريغ، وهدان، وعدداً من القلاع، فم جرى الصلح عام ١١٤٠، ثم مات الشاه أشوف، ويقي الشاء طهانب قطلب من العثانيين أن يتخلُّوا عما أخدوه فلم يقبلوا فغزاهم، ولم تكن عند الحليقة حرارة الفتال، فئار الانكشارية، وقتلوا العدد الأعظم وأمير البحر ، مُ امتد اذاهم وعصباتهم ، وحمولوا الحليفنة ،

المخلف اوني عسر العنعف ١ المراتاني ١٨٢ - ١٨٢ مرادالثالث ١٠٠٢ - ١٠٠٢ مودالشالث ١٠١٢ - ١٠١٢ معطنی الول ۲۹،۱-۲۷۰۱ ۱۰۲۱ - ۲۲۰۱ أحد الأول ١٠١٢-٢٠٠١ عثمان الثاني ١٠٠١ - ١٠٠١ ابراهيم الأول ١٠٤١ - ١٠٠٨ مراد الرابع ١٠٠٢ - ١٠٠١ سيمان الثاني ١٠٠١ -١٠٠٠ محد الرابع ١٠٠١ -١٠٠١ أحداثاني ١٠٠٢ -١٠٠١ אפנילום פווו- דווו مصطفى لثّاني ١٠١٦ - ١١١٥ محردالأول ١١٦٢ عثمان الثالث ١١٦٨ - ١١١١

تساؤل النصاعن مدينة بلغواد ، وعما سبق أن أخذته مسن بلاد الصوب ، وإقلم الأفلاق وتمهدت روسيا بعدم بناء سفن في البحر الأسود وهدم قلاع مبناء أروف.

الفقت الدولة العثمانية مع السويد فحند روسيا بجهودٍ قرنسيةٍ عام ١١٥٣.

وقامت الحروب بين النصا التي تولت أمرها ماريا تبريزا عام ١٩٥٣ وبين فرنسا ، وحاولت قولسا الإنفاق مع الدولية العثمانية لقتمال النمسيا ، ولكس العثمانين رفضوا ذلك ، وانتصرت النمسا .

وأمطت الدولـة العتمانيـة أمـر إقليمــي الأفلاق والبغــدان إلى روم مــن استانبول فيناموا أهل البلاد سوء المعاملة فانحه السكان نحو روسيا

وتوفي السلطان محمود الأول عام ١١٦٨، وخلفه أخوه عنهان التالث.

10 - عثمان الثالث: ولد عام ١١١٠، وكان عمره عندما آل إليه الأمر يزيد عل النامنة والحمسين عاماً. قتل الصدر الأعظم على باشا لسوء تصرف. ، وعتى محد راغب باشا مكانه، فكان عوناً له، وأهلاً للإصلاح، وكان الخليفة يسير مُستخراً في الليل، ويطلع على أحوال الرعية، ويعمل على الإصلاح. وقد توفي عام ١١٧١.

## النطالسان عصر الانخطاط والتواجع

لقد بدأ عصر الاخطاط والتراجع بعد الضعف الكبير الذي آلت اليه الدولة العناب ، وبعد النهضة التي تحت في الدول الاوربة ، وبعد النفاق الدول النصرائية كلها مع خلافها بعضها مع بعض على الدولة العنائية والتفاهم على حربها وتقسيمها ، تحركها في ذلك الروح الصليبة ، وقد طرف هذا الانفاق ضد المسلمين في الكتب الاوربية بامم المسألة الشرقية أي مشكلة الدولة الواقعة في الشرق من اوربا ، وامتاز هذا العصر ببعض السات الرئيسية لعل من اهمها :

- التحالف النصرائي الضمني، وان كان يظهر احياناً تحقير صليبي واضح، ويختفي احياناً نتيجة الخلافات القائمة بين الدول الاوربية بيب مصالحها الخاصة، والمنافسة بينها على التقسيم، ولو كان التفاهم قائباً تماماً، وليست هناك من مصالح متباينة لانتهت الدولة العثمانية قبل الوقت الذي النهت فيه - والله أعلم -.

٢ - ظهور عدد من الخلفاء الاقوباء، ولكن لم نُفد قوتهم كتبرأ بب ضعف دولتهم، واجتاع كلمة اوربا عليهم، وتحريفها في الداخل عليهم، بوساطة رعاياها النصاري، والامتيازات التي حصلت عليها، واصحاب المسالح والنقوذ والطموحات الذين الصلت بهم.

٣ \_ اختفاء فكرة قتل الإخوة، وإن كانت قد النهت منذ عام ٢٠٠٣

| wet                                                                                                                                                                      |                                                    | 141  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| المدونين ومسيد                                                                                                                                                           | نيهي                                               | 345  |
| يخ شروان ، وكفع وجه داخستان .                                                                                                                                            | مرادالنات                                          |      |
| تأويد القرع ودخول كافا<br>تورة في فاعمل و وخول استاميل                                                                                                                   |                                                    |      |
| characters alread as                                                                                                                                                     | عرانات                                             |      |
| لرية فزعون العدني الثالي الحامل.                                                                                                                                         |                                                    | 100  |
| قرة الإلان العدني الثاني الكولى .<br>الاين أصام العدنين والمدمسيع معهم .<br>الاشتراد المقال:                                                                             | اهرداودل<br>معلق الدان<br>معلق الدان<br>معلق الدان | 253  |
| المعارات                                                                                                                                                                 |                                                    | 125  |
| گورة فاداد واقعی الباد المارش وقتلا .<br>عرب صفوی ، ود فول العثمانیورسداد .                                                                                              | מנועש                                              |      |
| الأرب.                                                                                                                                                                   | ارهيمالأول                                         | 1.00 |
|                                                                                                                                                                          |                                                    | 1000 |
| دخل موانيا وسيرب                                                                                                                                                         | -                                                  | 100  |
| المرى مور مايد وما                                                                                                                                                       | 201                                                |      |
| تبعية الغوزاق في اوكرا بيا العثما يسين .<br>مين الغوداق بعيد وكلت خروس .                                                                                                 | 6/2                                                |      |
| عصاءالدار متماير لعامر العسايسا .                                                                                                                                        | بعاناتها                                           | 2.55 |
| الغييث أحام فغسا .                                                                                                                                                       | امران                                              | 2010 |
| سلعنة كالعِنش يتقدُّه حالين لوكارْناه مَدَّدَق، والعره وتراسلنانيا ،                                                                                                     | معطنانان                                           | 10.4 |
| اهتماديا                                                                                                                                                                 | 1000                                               | -    |
| اهمهم مان فواننوا المدان ويستاد ؟ دون .<br>معامدة أوران .                                                                                                                | انمداناك                                           | 1    |
| حياجة بسارونشن وكلها احقانيين عراصرب.<br>احتل احتاجون رمينيا وجاد كل مراصليين فرنزو وهدان .<br>تعلي احتاجون مرايزوجوان ولورستان والعيام مع اورثراء .<br>مدا عدمة بلواد . |                                                    | HET  |
| على عدامرد مرير دهدان دورسان دارير دودان.                                                                                                                                |                                                    |      |
| ساهدة بلداد .                                                                                                                                                            | محيدالأول                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | مثانات                                             | HINA |

عدما تولى الحكم محد بالتالث الذي أمر بقتل إخوته النسعة عشر ودفنهم مع أبيهم. فكانت أكد مجزرة وآخرها، وكانت الخاتمة - ولله الحمد -. ولكن خليف أحد الأول الذي تولى الأمر عام ١٠١٢ قد سار على خطة الحجز، إذ حجز أخاه مصطفى الأول - وولي عهده - في قصره طبلة أيامه، ثم ألت إليه السلطة عام ١٠١٦، فكان جاهلاً يأمور الدولة فقد غزل عن الحكم مرتين، وأصبح عزل الإخوة قائماً بدل القتل.

أ - بقي أتر من سيطرة العقلية العسكرية وهو أن قائد الحبش إذا فشل في المعركة، أو لم يُحرز النصر، ثار عليه من ثار وطالبوا بقتله وغالباً ما يكون مصيره القتل. بمجة أن يكون عبرة لمن يأتي بعده، وحتى يعلم القائد الجديد أن مصيره القتل إن تراجع، فبالإقسدام والنسات حتى الموت أفضل من الهزيمة ويعقبها القتل أيضاً. وفي عذا تعسف، وظلم فإن على القائد أن يسعى، ويبدل المجهد، ويشت في الميدان، والنصر بيسدات يؤتيه من يشاه. فقد عرم المسلمون المجهد، ويشت في الميدان، والنصر بيسدات يؤتيه من يشاه. فقد عرم المسلمون مرات ومرات، ولم يُفكر أحد بما يحدث أيام العتمانين. كما كان الجنود من الانكشارية يتورون في وجه الحليفة ويطلبون عزله، وينم لهم، أو يطلبون قتل العسدر الأعظم فيقتل إرضاء لهم.

٥ - ﴿ القضاء على الانكثارية في عهد السلطان بحود الشاني، وسدلسك انتهت تعدياتهم على الأهالي، وقتلهم لرجالات الصدارة العظمى، والقادة، وعزل الخلفاء، وأخذت الجيوش النظامية تحل محلهم.

٩ - ظهرت الهزيمة النفسية بوضوح، وأصبح تقليمه أوربها والسير على منهجها أمرأ بحوداً يُسمى إليه، ويُقتخر به، وغدا استقدام الضباط للندريب، وإرسال البعثات فالإضادة أمرأ قائماً، وكان بما ظهر الفكرة القومية التي مؤقت الدولة ثم قضت عليها نهائياً.

٧ - زاد الأثر اليهودي سواه أكنان يهود الدونة الذين الحنفوا وسط المجتمع بأساه إسلامية أم اليهود الذين على دينهم، وقد بذلوا جهدهم

وأموالهم واستخدموا النصارى للوصول إلى أهدافهم وتحقيق فايتهم. وقد أزاحوا من وقف أمامهم وفي مقدمتهم الخليفة عبد الحميد الثاني، وفي النهابة قضوا على الخلافة.

٨ - كانت مدة الخلفاء طويلة نسباً ، وقد توال من الخلفاء في هذا العصر المعند من عام (١٩٧١ - ١٩٣٧) أي اكثر من قرن ونصف تسعة خلفاء هم ، ١ - مصطفى الثالث ، هو ابن أحمد التالث ، ولد عام ١٩٣٩ ، وتول بعد ابن عمد عنهان الثالث عام ١٩٧١ ، فكان عمره النتين وأربعين سنة ، وكان الصدر الأعظم محمد راغب باشا عضده إذ كان مثالاً للمصلحين ، ولكته توفي عام ١٩٧٦ .

أرادت الدولة العنمانية أن تُؤذَّب روسيا قبل أن يستفحل أمرها، فقد اعتدى القوزاق الذين يتبعدون روسيا على الدولة العنمانية في يعسف نقساط الحدود، ورأت الدولة أن تُعلن الحرب على روسيا، وبدأت بإغارة خان القرم. كرم كراي على بعض الأراضي الروسية فخرّب عدداً من الضياع، وحل معه كثيراً من الأسرى الروس، وذلك عام ١١٨٢.

وسار أيضاً الصدر الأعظم لفك الحصار عن بعض المواقع التي يُطوقها الروس، ولكنه فشل، فكان جزاؤه الفتل، وانطلق خلّقه من بعده فهرم أيضاً، وهو يجناز يجيشه نهر الدينستر إذ جاءت في أثناء ذلك موجة من الحبضان ففرق عدد كبير من الجند والمراكب، ورجع من كان على الضفة اليُعنى، وقُتل من كان على الضفة اليُعنى، وقُتل من كان على الضفة اليعنى، وقُتل من كان على الضفة اليعنى، وقُتل من الخاذ على الضفة اليعنى، وقُتل من الخاذ على الضفة اليعنى، وقلك عام ١١٨٢، واحتل الروس بعدها اقليمي

وبدأ الروس بثيرون التصارى من الروم الأرثوذكس الذين يعيشون في الدولة العتمانية فقد أثاروا نصارى شبه جزيرة الموره فقاموا بتورق، ودعموهم بأسطول جاء عن طريق الالتفاف حول أوربا، ولكنه شرّم غير أن بعض المراكب القارة أغارت على الأسطول العنماني وأحرقته، وفكر القائد الروسي في

الهجوم على استانبول نحير أنه لم ينجح، كما أن ثورة الموره قد أطفئت.

وهاجم الروس مدينة طرابزون ولكنهم لم ينجحوا في دخولها، غير أن روسيا قد نبحت في اقتحام بلاد القرم وفصلها عن الدولة العثمانية، وجعلها تحت حاية روسيا، وتعين (جاهين كراي) خاناً عليها من قبل الامبراطورة، وذلك عام ١١٨٥، ثم جزت مفاوضات الصلح بوساطة النمسا غير أن روسيا كانت تطلب استقلال تنار القرم، وحرية الملاحة للأسطول الروسي في البحر الأسود والبحار الأخرى التي تُشرف عليها الدولة العثمانية، وحق حاية روسيا للنصارى الأرثوذكس الذين هم في رعاية الدولة العثمانية، وحق حاية روسيا المفاوضات وعادت الحرب، وانتصر العثمانيون.

وفي الوقت الذي كان الروس يُشيرون النصارى الروم كانوا يُحرَضون أصحاب المصالح والأطباع من الولاة العثمانيين والمتنفذين. وقد استطاع قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسط أن يتصل بالرسل مع على بك والي مصر الذي كان يتصرف فيها تصرف المستقل وأن يُشجِّعه على محاربة العنهاسين لمدّ نفوذه في بلاد الشام؛ وأن يمدّه بالذخائر، وذلك من أجل إحداث الفوضي في داخل الدولة العثمانية وطعنها من الخلف، وإمكانية قهرها في الجبهة الروسية. واستجاب على بك لهذه الآراء وأصغى إليها، أو حركت ما كان بحيش في تف فسار بحيثه نحو بلاد الشام واحتل غزة، ونابلس، والقدس، ويافا، ودمشق، وبدأ بالتوجه نحو الشهال لبداهم بلاد الأنافسول ويتقدم عسدهما الروس من جهة الشال، غير أن عبد أبي الذهب نائبه في القاهرة قد ثار ضده فَاضْطُو إِلَى أَنْ يَعُودُ إِلَى مُصَرٍّ ، ويقاتل محد أي الذهب لكنه هُزِّم أمامه فالنجأ إلى ضاهر الممر الذي كان أحد جياة الأموال وقُطأَع الطرق في الوقت نفسه ، وللكُنُّ أَنْ يَجِعُلُ حَوْلَهُ قُوةً تُستَغَيِّدُ مِنَ اعْتَدَاءَاتِهَا ، ثم استطاع أَنْ يُسيطرُ عَل صفد مكان عمله ، وأن ينطلق منها إلى الجهات الثانية قدخل عكا وتسلّم ولايتها، واضطر السلطان أن يعترف بذلك لانشغاله بالحروب مع الروس.

وعندما النجأ على بك إلى ضاهر العمر انفقا على محاربة العثانيين، وقبالا دعم الروس وخدمتهم، وسارا معماً إلى مدينة صيدا الاحتلافا، والنقيا بالعثانيين خارجها وانتصرا على جيوش الدولة، وكان الأسطول الروسي في البحر المتوسط يتحرك مع سبرهما ويدعها، ويضرب القوات العثمانية، والمدن الساحلية فقداً لقى قذائفه على مدينة بيروت وخرّب جزءاً منها.

بعد هذا النجاح الذي حققاه، رجع علي بك إلى مصر ليتخلّص من محد أي الذهب، ويحمي ظهره قبل أن يتطلق وحليف ضاهر المعمر بالجاء الأناضول، وسار نحو مصر وتحرّك معه أربعالة جندي رومي وذلك في مطلع عام ١١٨٧، والنقى الطرفان، وانتصر محد أبو الذهب، ووقع علي يك ومعه أربعة من كبار ضباط الروس أمرى بيد محد أبي الذهب، وقُتل كل من كان معهم، ونولي علي بك متأثراً بجراحه، وأرسل رأسه والضباط الروس إلى الوالي العنهائي خليل باشا الذي قام بدوره فأرسلهم إلى استانبول.

ونو في الخليفة عام ١١٨٧، وتولى مكانه الخوه عبد الحميد الأول.

٢ عبد الحميد الأول: ولد عام ١١٣٧، وبقي محجوزاً في قصره مدة حكم أخبه مصطفى النالث، وتولى الحكم بعد وقاته عام ١١٨٧، وكانت روسيا تستعد للأخذ بالتأر، فأرسلت قوة كبيرة باتجاه (فارنا) المدينة البلغارية على البحر الاسود، وقد انتصرت على العثبانيين، وتابعت إلى معكرهم الذي يقوده الصدر الأعظم في الغرب من (فارنا)، فطلب الصدر الأعظم الصلح والمفاوضة، وثم ذلك في مدينة (قينارجة) في بلغاريا عام ١١٨٧ اعترفت فيها الدولة العثبانية باستقلال تنار القرم، وإقليم بساراييا ١١)، ومنطقة قوبان العلى أن تكون الدولة العثبانية المرجع في الشؤون الدينية، وتعطى للسفن الروسية

 <sup>(</sup>١) سارانيا: اقلم في رومانيا البوم في الحزء الشالي منها، ويمند حتى سواحل البحر الاسود شال معب عبر الدانوب.

 <sup>(+)</sup> قوبان اقلم في شيال غربي الفغفاس، نسبة إلى نهر قوبان الذي يجري قبه، وأكثر سكانه من
 (الأدينة (الشركس))

حربة الملاحة في البحر الأحود، والتوسط، وتدفع الدولة العنمانية لروسيا غرامة حربية مددرها خسة عشر ألف كيس على ثلاثة أقساط في مطلع كل عام عمراني، ويكون لزوسيا حق حاية التصارى الأرثوذكس من رعابا الدولة العناب، ونيني كيسة في استامول.

وبدا حقلت روب ما تريد، ولم يبق أمامها سوى الحرب الدالمة مع العزائين، ورغم الماهدة عليت روب السعة وتحرص للهم أجراء إليها من الدولة العنائية. فقد أشعلت الفتن في بلاد القرم حق عزل السكان الحان دولت كراي المؤيد كراي المؤيد كراي المؤيد من قبل روب علمي كراي المؤيد من قبل روب ، وانقسم الناس إلى قسمين وكادت الفنت تشتمل فأمر عت روب والحقت بلاد القرم ، وهب الناس في الدولة العنائية التي كادت تُعلل ماحرب من جديد على روب لولا نصائح فرنسا التي أظهرت للعنائين استعداد الحرب من جديد على روب لولا نصائح فرنسا التي أظهرت للعنائين المعداد وحاصة أن فرنسا ذكرت أن روب والنعسا قد انفقتا على حرب الدولة العنائية ، واستلام روب والنعسا والمتانين ، وأن تمثل النسائوذ كية في هذه الأقالم تكون فاصلاً بين روب والعنائين ، وأن تمثل النسائوذ كية في هذه الأقالم تكون فاصلاً بين روب والعنائين ، وأن تمثل النسائون أحديد في هذه الأقالم تكون فاصلاً بين روب والعنائين ، وأن تمثل النسائون المنائيول أهادوا الهونان ، وللوده وكويت ، وقديمى ، وإذا احتل المتحالفون استائيول أهادوا الدولة الديافة القدية .

وكان هم ووسيا إشعال الحرب من جديد لتحقيق مؤيداً من الانتصارات لدا كانت نتحرش بالمتانين وتشرهم، وقامت بتحصين ميناه سياستيول، وأنشأت السعن الكنيرة في السعر الأسود، وأوطلت الكرج في حايتها. وبدأت خواسها تكثر في أقبالم الافلاق، والبغدان، وبلاد السونسان لشير الدولة وتدفيها إلى القيام بالحرب. فم قامت امراطورة روسيا القيصرة كاترينا الثانية ويارة الى بلاد القرم فاستقيلت بالحفاوة، وقد كتب لها على أقواس النصر

الطريق إلى بيزنطة (١٠) ، فعلمت الدولة العثمانية أن روسيا تويد الحرب لذا أن أرادت أن تبدأ هي يالحرب قبل أن يستقد خصومها ، ولا يجاد سبب لذلك فقد طلبت من السفير الروسي ابلاغ حكومته عدة طلبات هي:

١ \_ تسليم حماكم الأفلاق الذي أعلمن العصيمان على الدولية والتجمأ إلى
 روسيا.

التنازل عن حماية بلاد الكرج لأنها تحت سيادة الدولة العثمالية.
 عزل الفناصل الذين يُشيرون السكان، وقيسول قسامسل عثمانيين في مواني، البحر الأسود.

و من حق الدولة العثمانية تفتيش المراكب الروسية التجارية خوفاً من غلها الاسلحة.

وقد رفضت روسيا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثمانية الحرب عليها عام ١٢٠٠ ، وطلب القائد الروسي من الامبراطورة الانسحاب من بلاد القرم نتيجة عدم الاستعداد ، ولكنها رفضت ذلك ، وأمرته ببالتقدم ، فامتشل ، وتدكّن أن يمثل ميناه (أوزي) عام ٢٠٠٢ ، وأعلنت النفسا الحرب على الدولة العثمانية تضامناً مع الروس ، وحاول جوزيف الثاني ابن الامبراطورة ماريا تبريزا

<sup>(</sup>١) من أهم أحلام روسيا سواء القيمرية أم الشيوعة الاستيلاء على استنبول وإعادة بيزاطة الدولة أو ومائية الشرقية عاصة عنصب الارتولاكس، وإن موسكو وربية القسطينية الوقاة والدعرال هذا اختم بفكرة مسترة عي الوصول إلى الباء الحرة. وأهم أهناء الروس هو الاسلام إذ ان أهله قد احتثرا روسيا، وهم التناز، وفتحوا القسطينية وهم التنازون، والمتنازون والتنار شعب واحد، صاحب فليدة واحدة عي الاسلام وعاريون الثنار بناسم النوسع أمو الشرق، أمت شعار النوسع في المناطق المخلفظة سكانياً، على حين ان مناطقهم مزدحة بالسكان، وكل تقدم غم في الشرق إلا هو على حباب المسلمين، وقامت الشيوصة في يلادهم على حرب الادبان، وإن كانت تقصد الاسلام فليست اليهودية، والتعرابة، أو غيرها على قدم الساواة في الغرب، ليس هناك من حرب لليهود فهم اصحاب نصود والا للصارى الأرثودكين إذ هم فاهدة الوطنية التي تقطي أن يكون جمع السكان تصارى أرثودكين كي تحقق فوجيدة الوطنية التي تقطي أن يكون جمع السكان تصارى أرثودكين كي تحقق فوجيدة الوطنية التي تقطي المغين أن يكون جمع السكان



احتلال بلغراد لكنه فشل، وغُرِّم أمام العثاليين الذين لاحقوه.

أما ما حدث في بلاد الشام أيام الخليفة عبد الحميد الأول، فقد أمر الخليفة والي مصر محد أبا الذهب ملاحقة ضاهر العمر فحاصره في عكا، ففر إلى جبال صفد، تم قتل عام ١١٨٨، وتخلّفت منه الدولة.

وتوفي عبد الحميد الأول عام ١٢٠٣ ، وخلقه ابن أخيه ، وهو سلم الثالث ابن مصطفى الثالث.

٣ - سليم الثالث: وهو ابن الخليفة مصطفى الثالث أول خلفاء هذا المهد، عهد الانحطاط والتراجع، ولد سليم الثالث عام ١١٧٥، توقى السلطة بعد وفاة عده عبد الحميد الأول عام ١٢٠٣، وكانت المعارك الحربية دائرة، فأعطى وقنه وجهده للقتال، غير أن الجند قد ضعفت، وانحدت الجيوش الروسية والنصاوية فتمكنت روسيا من الاستيلاء على الأفلاق، والبغدان، ويساربها، واستطاعت النصا احتلال بلاد الصرب، ودخلت بلغراد.

غير أن اتفاق الروس والتصاويين لم يطل إذ انصرف امراطور النمسا لبوبولد الثاني الذي خلف جوزيف الثاني في هذا الوقت إلى التورة الفرنسية وما حدث لتيجة ذلك من قتل الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا، وخوف امراطور النمسا من امتداد التورة نحو بلاده، وقد حوص على مصالحة الدولة العنمانية لذلك، ونتيجة الصلح أعيد للدولة بلاد الصرب ويلغراد. وكان همذا لا شك في صالح العنمانين، وثم عام ١٣٠٥.

أما روسيا فقد استموت بالحوب، واستولت على بعض المدن فارتكبت من المجوائم ما لا يوصف. ثم توسطت انكلترا، وهولندا، ويووسيا للصلح بين الطرفين خوفاً على مصالحهم فكانت معاهدة (ياسي) عام ١٢٠٦، أخذت دوسيا بموجبها بلاد القرم نهائياً، ويسارايها، وجرزهاً من بلاد الشراكة، والمنطقة الواقعة بين نهري (يوغ) و (ديستر)، وأصبح هذا النهر الأخير فاصلاً بين الدولتين، كما ثنازلت الدولة العثمانية عن مدينة (أوزي).

وبعد هدو، القتال على الجبهات انصرف الخليفة للإصلاحات الدخلية فبدأ بتنظيم الجند النظامية للتخلص من الانكشارية الذين فدوا سبب كل فتنة ، واتبه نمو تقليد أوربا التي تجاوزتهم كثيراً ، فأصبح إنشاء السفن على طريقة إنشاء السفن الأوربية وخاصةً فرنسا، وصب المدافع على أيدي رجال من السويد، وترجم كتب الرياضيات والفن العسكري.

وفي عام ١٢١٢ دخل نابليون بنونابيوت مصر، وانتصر على الماليسك، فيدأت الدولة العنابة تنتعد لقنال الفرنسين وإخراجهم من مصر. وكانت روسا وانتسا مشغولتين بالثورة الفرنسية وما يمكن أن تجرة عليها، وقد عرضت الكارة على الدولة العنابة مساعدتها خوفاً على مصاغها في الهند، فوافقت على المساعدة، وكذلك عرضت روسيا دعمها حبوبية فوافقت، وانتقلت السفن الروبة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط، وعزم نابليون على ضرب القوات العنابة قبل أن تستكمل استعداداتها، وقرر أن يحتل بلاد الشام، فسار إليها، وقتل في اقتحام عكا لقوة حصوتها، وتشبّث واليها أحد الجزار، ودهم الأسطول الانكليزي من جهة البحر، غير أنه انتصر على القوة الجزار، ودهم الأسطول الانكليزي من جهة البحر، غير أنه انتصر على القوة العرب إلى قرنسا، وقتل خليف كلير عام ١٣١٥ على يد سلمان الحلمي، وقامت الورات في وجه المؤسسين، وكانت الطلاقاتها من الجامع الأزهر، وأن المتهانيون ومعهم قوة الكليزية إلى أرض مصر، ووصلوا إلى القاعرة، وأضطر التونسيون أخيراً إلى الانسحاب من مصر بعد القاقي العريش عام والمداد.

وعاد نابليون بونابسرت يضاوض الدولة العنهائية لتحسين العلاقمات بين الدولتين، وإعادة التفاهم بينها وثم ذلك عام ١٢١٦ على أساس إخلاء فرنسا لمصر، وتأبيد امتيازات فرنسا السابقة في الدولة العنهائية. كما الفقت فرنسا والتكلفرا بمصافحة أميان عام ١٢١٧ خرجت التكلفرا بموجها من مصر، وأصبح لفرنسا حق الملاحة في البحر الأمود أسوة بروسيا، وأقم في البونان جمهورية

مستقلة تحت حماية الدولة العثمانية، وذلك بالانفاق مع روسيا، وأهيد الهرنسا ما صودر لها من أملاك في الدولة العثمانية وعادت لها امتيازاتها.

وبدأ في الدولة العثمانية تنظم الفرق العسكرية النظامية، وعمل الانكشارية على إلغائها، وقصل الخليفة المدقعية والبحرية عن الانكشارية.

وذكرنا أن العلاقات قد تحشت بين الدولة العنائية وفسرنسا ، وأرسل تابليون بونابوت مندوباً له إلى استانبول لتأكيد ذلك. وعزل الحليفة أميري الأفلاق والبغدان من منصبهما ، وكانا مؤيدين من قبل روسيا فثارت ثائرة روسيا وأرسلت جبوشها لاحتلال الإقليمين دون إعلان الحرب على الدولة العنمائية، وتضامنت الكلترا مع روسيا، وأرسلت قطعات بحرية إلى مضيق الدردنيل، وطلبت من الخليفة أن يقوم حلف بين الكلترا والدولة العثانية، وأن تسلُّم الدولة الاسطول وقلاع مضيق الدردتيل إلى الكلترا، وأن تتنازل عن إقليمي الأفلاق والبغدان لروسيا ، وأن تُعلق الحرب على قرنسا . وقصت الدولة العنهانية اقتراحات انكلترا فاجتازت القطعات الحربية مضيق الدردنيل يسهولة وساد الأهالي الخوف، ورأى الخليفة أن يقبل طلبات انكلترا نحير أن متدوب فرنسا الذي أبلغ بالخروج من استانبول قابل الخليفة وعرض عليه دعم قرنسا ، واستقدام الأسطول الفرنسي، وعدم التناؤل لانكلترا، وعطر ذلك، ووافق الخليفة وبدأ الاستعداد لتحصين العاصمة ومضيق الدردنيل ودعم الفرنسيون ذلك، واضطرت القطعات البحرية الانكليزية للخروج من الدردتيل خوقاً من الحصار في بحر مرمرة، غير أن هذه الهزيمة قد جعلت القائد الانكليزي يريد أن يمحو ما قشل فيه فأرسل حملةً بقيادة فريزر إلى الاسكندرية، واحتلها في مطلع عام ١٢٢٢ ، وأرسل فرقة إلى ثغر رشيد لكنها عُزمت، وأعاد الكرة بعد أشهر فكان مصيره كالمرة السابقة، وجماء محد على للمدفوع عنهما ، واضطمر الانكليز للرحيل عن مصر بعد دخولهم بستة أشهر.

وجاء محد علي إلى مصر مع الجنود الذين جاءوا الإخراج الفرنسيين منها ،

واستطاع بعد مناورات مع الماليك، والولاة، والعثمانيين، والأهالي أن يتوصل إلى ولاية مصر في ١٠ ربيع الثاني من عام ١٩٣٠. وعندما حاول الانكليز لدى الدولة العثمانية هزله أو نقله تمسك به العلماء والقادة، فصدر أمر بنتيه عام ١٩٣١، ثم ضرب العلماء بعضهم يبعض، وتخلّص من الماليك في حادثة القلعة عام ١٩٣١، وصفا له الجو، وتفرّد بالحكم.

وثار الجنود قبر النظامين، وأيدتهم الانكشارية فقتلوا المؤيدين للنظام العسكري الجديد، واضطر الخليفة أن يصدر أمرأ بإلغاء النظام العسكري الحديد، ولكن لم يقبل الثائرون مهذا، بل قرروا عزل الخليفة، فنودي يعزل في ٢٦ ربيع الثاني عام ١٢٢٢، وبقي معزولاً مدة عام وشهر تقريباً، وتوفي معذها.

المصطفى الرابع؛ هو ابن عبد الحميد الأول، ولد عام ١١٩٣، توتى بعد عزل ابن عمد سلم النال، وأصبح بتحوك بأبدي قادة لتورة، إذ عبن زحم الحركة (قاقبي أوغل) حاكماً لقلاع البوسفور، وانتصر أعداء النظام العسكري الجديد حتى أن الانكشارية قتلوا الصدر الأعظم القائد للجيوش التي تقاتل روسيا. وكالت روسيا أتذاك في حرب مع نابليون وقد عُرَمت جيوشها أمامه، إلا أن الصلح قد تم بين فرنسا وروسيا، وتوسطت فرنسا بين الدولة العنائبة وروسيا في إنهاء الحرب بينها على أن تتخلى روسيا عن الأفلاق والبغدان دون أن تدخلها جيوش الدولة العنائبة فإن رفضت الدولة العنائبة والنيت فرنسا وروسينا وأرضت النصا بسلمخ الولايات العنائبة في أوربا وتقسيمها فيا بينها، ووافق الطرفان على مقتوحات نابليون ولكن لم تتخل وسيا عن الأفلاق والبغدان، ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة العنائبة وروسيا عن الأفلاق والبغدان، ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة العنائبة وروسيا عن الأفلاق والبغدان، ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة العنائبة وروسيا مدة سنين النتين.

أما في الداخل فقد الحنلف رهما، الحركة التي اطاحت بالخليفة سلم الثالث، وقُتل (قباقجي أوغلي)، وطلب من تسلّم الحركة أن يُعاد الخليفة سلم الثالث، إلا أنه كان قد توفي بومذاك. غير أن الخليفة مصطفى قد قتل هذا الزعم

وأعام جنده أن سلم الثالث قد تولى. فنادوا بعزله وحجزه مكان سلم الثالث وأقم بعده أخوه محمود الثاني عام ١٣٣٣.

ب محود الثاني: ولد عام ١١٩٩، وتسلّم الخلاقة وعمره أربع وعشرون سنة ، فقلّد مصطفى البيرقدار منصب الصدارة العظمى، وطلب منه إصلاح نظام الانكشارية فاعترضوا عليه ، ووقع الخلاف، وأرادوا إعادة الحليفة مصطفى الرابع المعزول، فقتل ، وألقيت جته إليهم، وهم يخاصرون الصدر الأعظم في قصره الذي أحرقوه وهو في داخله ، واصطدم أنصاره بالانكشارية ، وكادوا أن يُحرزوا النصر عليهم ويُبيدوهم يموافقة الخليفة لولا أنهم أضرموا النار في الدينة ، فاضطر الخليفة إلى إمهالهم ، واستجاب لطلباتهم آنياً

عقد محود التاني صلحاً مع انكلترا عام ١٢٢٤. وحاول ايضاً مع روسيا ولكن لم يتم الاتفاق، واشتعلت نار الحرب، وهُوم العثانيون بقيادة ضياء بوسف باشا الصدر الأعظم، واستولى الروس على يعض الموقع، وقول الصدر الأعظم وتولّى مكانه أحد باشا الذي انتصر على الروس، وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها، ثم عاودوا الكرة فانتصروا، وساءت العلاقات بين فرنسا وروسيا، وكادت نقع الحرب سنها، فطلبت روسيا الصلح مع الدولة العثمانية، وعقدت بين الطرفين معاهدة غارست التي نصت على بقاء الأفلاق، والغدان، وبالاد الصرب تابعة للدولة العثمانية، وبسارايها لروسها، وهذا ما فسح المحال لروسها أن تسحب جيوشها من الجبهة العثمانية وترج بها في مقاومة نامليون بونايرت الذي جاءها غازياً، ولما انتصرت عليه عذ هذا خيانة من الدولة العثمانية له

ولما علم الصربيون بمعاهدة بخارست، وإعادة خضوعهم للدولة العثرائية قاموا بالثورة غير أن القوات العترائية أخضعتهم باللوة، وفر زعماء الحركة إلى السما لكن أحدهم وهو ثبودور قنش أظهر الولاء للعترائين، ويقي يعمل مراً ضدهم حتى إذا تشتع الناس بما يُشيره قبهم من روح الثورة أعلن العصبان عام ٢٠٠٠، وعد معارك داعث سنين بينه وبين العترائين وكانت سجالاً بين الطرف و

على الخضوع لسلطان الدولة العثمانية دون التدخل في شؤون الصرب الداخلية ، وعلى أن تبقى وظيفة الوالي للعثمانيين الدين يسيطرون عمل القلاع والحصون ، وذلك عام ١٢٣٩ ، وتذكّن من قتل قره جورج الذي كان قد فرّ إلى روسيا ، وهاد الى البلاد مختفياً ، وأرسل رأسه الى استانبول إشارةً إلى الطاعة في حين أنه كان سبد البلاد ، ويتصرف دون مشورة الوالي ، وكأنه ملك متوج ،

القتال في جزيرة العرب: مع التخلف الذي ألت إليه الدولة العثمانية , والنهضة التي بدأت تظهر في أوربا، ومع الهزيمة النفسية التي وجدت في أجزاء الدولة العنمانية كلها بل في الأمصار الإسلامية جميعها كان لا بدّ من أن بنشأ اتجاهان في بلاد المسلمين، أحدهما يرى أن النهوض والقوة لا يتمان إلا بنقليد أوربا والسير على خطاها شيراً بشير ، وقد استطاع أحد أصحاب هذا الرأي من السيطرة على مصر ، واستلام ولايتها ، والسبر في هذا الإتجاه ، أو كما يعنقذ ، إذ بدأ برسل البعثات إلى أوربا وخاصةً الى فرنسا. وإن أوربا عامةً تُؤيِّد هذا الاتحاه وتشجعه حيث ترى فيه امتداداً لأفكارها خارج نطاق دولها ، وبُعداً عن عقيدة السلمين التي هي سب قوتيم ودوام عراهم، فإذا أبعدت أهلها عنها فإنما تكون قد حصلت على أكبر لهنم ، إذ تُضعف المسلمين دون خسارة شي. ، ومع حل المسلمين الأفكار أوريا فبإنهم مع الزمن يمذوبون في مجتمعها ، وينصهرون في بوللتها، ويتعلَّمون لغتها، ويتركون لغتهم فيزيدون بُعداً عن دينهم إذ أن المصدر الرئيس لهم وهو القرآن الكريم إنما هو باللغة العربية فإذا جهلوه مع تعلُّم لغات أوربا زاد ابتعادهم هن دينهم، لذا كانت أوربا عامةً مسرورةً من محد على وتلتي عليه في كتبها ، وهذا ما أخذناه عنها أو من جملة

أما أصحاب الاتجاء الثاني فيرون أن التخلّف القائم في بلادنا إنما بعود إلى حملنا بأمور ديننا الذي يحتنا على العلم، ويدهونا إلى التفكير، ويُبعدنا عن الحرافات، ويحرونا من الأوهام، ويأمرنا بالاستعداد للعدو يكل إمكاناتنا وطافاتنا بمختلف الاستعدادات وأنواع القوة، ويُحرّم علينا الظلم، ويرون أن ما

هو قائم في بلادنا ، وما اعتاد عليه الناس ، ويفعلونه أحياناً باسم الدين ، وهو بالاصل محرم في الإسلام ، ومرفوض ، وقد بدأ بعض أصحاب اللاتحاه من أهل العلم يتنقدون ما آل إليه المسلمون ، ومنهم الشيخ محد بن عبد الوهاب الذي نشأ في وسط بلاد العرب ، في نجد ، حبث شاعت الخوافات كثيراً ، ودخل على الدين ما ليس منه ، ولم بأت الشيخ محد بن عبد الوهاب بجديد ، وإنما دعا إلى نطبيق الإسلام الصحيح ، وإنباع العقيدة يشكل سلم ، وظن بعض الناس الذين اعتادوا على الخرافات والبدع أن ما يقومون به إنما هو من بعض الناس الذين اعتادوا على الخرافات والبدع أن ما يقومون به إنما هو من الدين ، لذا ظنوا أن الشيخ محد بن عبد الوهاب قد أحدث أمراً جديداً ، فاذكروا عليه وقاوموه جهلاً وبغياً ،

وليت هذه المقاومة من جهة واحدة أو من طرف معين بل من كل الجهات ومن كل الأطراف. أنت المقاومة من قبل المشايخ الذين بريدون أن يتمسكوا بنفوذهم الذي يُعطيهم إياه العامة وأهل الجهالة، ويبغون المحافظة على ما هم عليه من البدع والخرافات ظائين أنها من الدين . وأثت من الناس الدين يعتقدون أن الشيخ محمد عبد الوهاب قد أني بجديد بخالف ما اعتادوا عليه ، وهؤلاء وأولئك منتشرون بأنحاء الدولة العثمانية كلها بل في العالم الاسلامي أجع، ويُشكِّلون الأغلبية العظمي، وأنت المقاوصة من أصحباب السلطبة في الدولة الذين بويدون أن يُحافظوا على سلطانهم وملكهم، وأفتى لهم علمًا، السوء بسوء ما يندعو إليه الشيخ وفساد عقيمدت، وهم على جهل أيضاً وجاءت بشكل طبيعي من قبل الذبين بسويندون تقليند أورب والسير عل منهجها ويُمثّل هـ ولاء تحد على باشا والي مصر وصاحب السلطان. وصاحب القوة الكبيرة. ولا شك فإن أوربا التي بدأ نفوذها يقوى في الدولة العتمالية ، ولها تأثير على محد على باشا والي مصر ، تعادي هذا الاتجاه وترى ف خطراً كبيراً عليها ، حيث ثرى فيه إحياء لفكرة الجهاد التي ترفع الروح المعنوية لدى المسلمين فإذا ما قُدَر لهذا الاثباء الامتداد والتوسع فإن أوربا تضبع مع عودة الحياة إلى الدولة الإسلامية لذا يجب القضاء عليه، وعملت سرأ كي

تقفي الدولة العنائية عليه ، وتساعدها على ذلك بتوقيف القتال على جبهاتها في هذه المرحلة .

وكان ضعف الدولة الذي آلت إليه، وضعف جيوشها التي كانت تُواصل الفتال على تختلف الجبهات يحول دون إمكانيات إرسال قوة تقضي على هذا الاتجاء في نلك الديار النائية وسط الفقار والمفازات، وكانت قوة محمد علي باشا والبها على مصر لا تزال فتيةً، ومُدرَّبة لم تدخل المعارك بعد، لذا فقد أوكلت إليه مهمة القضاء على هذه الحركة عام ١٢٢٢.

وكان الشيخ محد بن عبد الوهاب قد سار إلى الدرعية التي يمكمها محد بن سعود بعد أن خدله قومه في بلده العبينة والمناطق التي انتقل إليها ، وانفقا على العمل معاً عام ١١٥٧ ، وامند نفوذهما كثيراً حتى شمل أكثر أجزاه الجزيرة ، وقامت الدولة ، وتولى عليها بعد محد بن سعود ولده عبد العزيز ، ثم سعود الكبير بن عبد العزيز بن محد ، وهو الذي بلغت الدولة في أيامه الأوج إذ وصلت إلى كوبلاء في العراق ، وإلى حوران في بلاد الشام ، وخضعت لها الجزيرة كاملة باستثناء اليمن .

قبل والي مصر محد على باشا القيام بمهمة قتال الدولة السعودية ، ورأى أن الانتقال إلى الجزيرة برأ أمو صعب لسيطرة السعوديين على شهال الجزيرة وتركزهم على الطرق الرئيسية ، وعمل على الانتقال بحراً فبنى المراكب اللازمة له في بولاق ، ونقلها إلى السويس على الجهال ، وعليها نقل جنده إلى ميناه يتع في غرب المدينة المتورة ، وقبل أن يسافر جنده تحقص من مناقب المهاليك إذ خشي أن ينقضوا عليه بعد مسير عساكره ، فأبادهم في حفلة دعاهم إليها في لتلعة بمناسة سفر إينه على رأس الجيش المنطلق إلى الجزيرة بوم الجمعة ٥ صغر عام ١٣٣٦ .

استطاع طوسون بن محد على باشا أن يدخل المدينة، وكتب إلى والده بدلك، تم حوصر طوسون في الطائف وجاء محد على باشا بنفسه إلى مكة،

وخلع الشريف نحالب، وأقام مكانه يحبي بن سرور. وأحرز بعض الانتصارات وضعف مركز الدولة السعودية، وتوفي سعود الكبير، وخلفه ابنه عبد الله عام ١٣٢٩.

وسار طوسون باتجاه نجد ، واحتلّ بلدة الرسّ في القصيم ، وأرسل إليه عبد الله من سعود من بفاوضه للصلح والخضوع للدولة العثمانية ، قوافق بعد سفر والده الذي لم يستطع أن يأخذ رأبه ، وثم الصلح ، وأرسل إليه والده بضرورة سفر عبد الله بن سعود إلى استانبول ، وإن لم يوافق بتابع طوسون سيره إلى الدرعية قاعدة الدولة السعودية .

ووصل خبر إلى طوسون مقاده أن تمرداً قام في القاهرة ضد والده، فترك جيئه في الجزيرة بإمرة أحد قادته، وسافر إلى القاهرة عام ١٣٣٠.

وهدأ الوضع في القاهرة فأرسل محد علي باشا حلة جديدة إلى الجزيرة يقيادة أكبر أولاده ابراهم ومعه بعض المستشاريين الفرنسين، ووصل إلى لدرعية، وطلب عبد الله بن سعود الصلح في ٧ ذي القعدة عام ١٣٣٣، فتم بعد تسلم الدرعية، ووافق عبد الله على السفر إلى استانبول عن طريق القاهرة، فوصل إلى القاهرة ١٧ عرم ١٣٣٤، وقابل هناك محد على، وسافر بعد يومين إلى استانبول حيث قُتل بعد وصوله إليها بقليل، ولم يف السلطان بوعده، ورجع ابراهم من الجزيرة في ٢١ صفر عام ١٣٣٥،

مُورة اليونان؛ فأن أهالي البلاد التي دخلها العنائيون بالنقدم الذي تم في أوربا، فأراد بعضهم السير على منهجها، ومن هؤلاء لا شك النصارى الذين يأتون في مقدمة المفتونين ناهيك عن المسلمين، وبدؤوا برسلون أبناءهم إلى أوربا للتعلم، وكان من أخطاء العنائيين ترك أهالي البلاد التي يدخلونها على ما هم عليه من العقائد واللغة والعادات وبكنفون بأخذ الخراج منهم، ومعنى ذلك أن تبقى الروابط بينهم وبين دول أوربا قوية، فأسس اليونانيون جميات سرية لهم في النسا وروسيا وبدؤوا يعملون للانفصال عن العنائين لاختلاف الرابطة

الاساسية بين الطرفين ألا وهي العقيدة. وكانت مراكز جعبة الأخوة أهم هذه المسميات في قيبنا عاصمة النصا، وفي أوديسا في روسيا على البحر الأسود ثم النقل مركزها إلى كبيف قاعدة أوكرانيا الروسية. وكثر أعضاه هذه الجمعية، واستعلّوا الشغال الدولة بقتال علي باشا، وبعدؤوا بساخركة، ومما أن قضى خورشيد باشا على علي باشا والي بائية حتى أعلنوا العصيان بتحريض من الروس بالدرجة الأولى. فكلّف خورشيد باشا بإخضاعهم فسار إليهم فانتصروا عليه، وشتوا جنده، وانتحر هو بالسمّ في نهاية عام ١٣٣٧.

كُلْف الحَليفة مجمود التاني محد علي باشا والي مصر بإخضاع اليونان، وكان قد النهى من فتح السودان. وأصدر أمراً بتعبين محد علي باشا والباً عل شبه جزيرة الموره من بلاد اليونان، وجزيرة كريت، وهاتان المنطقتان مركز النورة اليونانية، وهذا إضافة إلى ما تحت يد محد علي باشا من أراض .

سارت جيوش محد على باشا بحراً من الاسكندرية بقيادة ابنه ابراهيم باشا ومساهدة مستفاره سلبان الفرنساوي هام ١٣٣٩ ، إلى رودوس ومنها إلى جزيرة كويت، فاحتلها ، وانطلق إلى شه جزيرة الموره التي كانت النورة قد ألفت نارها شه الجزيرة كلها، وسطرت عليها سوى ميتائين ، فأنزل ابراهيم باشا جنوده بصعوبة كبيرة، حيث كانت أوربا كلها من خلف ثورة اليونان أثر كها ضد المسلمين العنهائيين بدافع صليبي ، حيث تأسست جعيات في أوربا بامم جعيات عبي اليونان ، وترسل هذه الجمعيات المال والسلاح لليونان التقاتل بامم جعيات عبي اليونان ، وترسل هذه الجمعيات المال والسلاح لليونان التقاتل بلاد المسلمين، كما نطوعت أهداد كبيرة من أعضاء هذه الجمعيات المقتال في بلاد البينان، ومن هؤلاء واشتطون ابن أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية ، اليونان، ومن هؤلاء واشتطون ابن أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية ، والشاعر الانكليزي اللورد بيرون وأمتالهم كثير ... ووضعت القصائد الحياسية ...

استطاع ابراهم باشا أن يُحرز النصر ، وأن يفتح مدينة تسافساريس عمام ١٢٥٠ وأن يدخل العنهانيون ألينا عام ١٢٥١ رفع دفاع القائد الانكليزي الحدى النورة كوشران. تم تدخلت الدول الاوربية باسم حاية اليونان ظاهر أ

وبعقد صلبي واضح ، إذ كانت روسيا تدعم الحركة البونانية علناً ، وتأوى اللاجئين إليها ، وقد رأت أن الفرصة مناسبة جداً لدخول استانبول وإهادتها إلى عهدها السابق و القسطنطينية مركز الأرثوذكس ، ووقفت الكلترا بحالب روسيا ، وعقد الصلح مع الدولة العنهائية ، وهو معاهدة و آقى كرمان ، في ٢٨ صفر عام ١٣٤٢ ، وأهم ما جاء فيه : يحق لروسيا الملاحة في البحر الأسود ، ومرور سفنها من المضائق العنهائية دون تقنيش ، وننتخب حكام مقاطعتي الأفلاق والبغدان ، ولا يحق للدولة العنهائية عزل أحدهما أو كلاهما إلا بموافقة روسيا . وأن تصبح ولا يحق للدولة العنهائية ، وتحتفظ الدولة العنهائية يتلاث قلاع فيها فقط من بينها بلغراد ، ووافقت كل من النمسا ، وبروسيا ، وفرنسا أيضاً على هذه المعاهدة ، ورغم أنها عقدت بسبب النورة في اليونان الا أنها لم تذكر شبا عنها .

غدة القتال؛ طلبت الكلترا من الدولة العنائية في ٨ رجب عام ١٢٤٣ أن توسّط الدول الأوربية النصرائية بين الدولة العنائية وبين ما يتبعها، فرقضت الدولة العنائية وبين ما يتبعها، فرقضت الدولة العنائية ذلك لأن هذا تدخّل صريح في شؤونها الداخلية، فكان هذا الرقض حجة تدرّعت بها لإعلان الحرب موة أخرى، بعد أن أضعفت الدولة المناسبة، وخسرت مناطق من أملاكها في معاهدة آق كبرمان، والطلب الانكليزي ما كان إلا مبرراً أو الجاد مبرد الإعادة القتال، وانفقت روسيا، وفرنسا، وانكلترا في المجة على إجبار الدولة العنائية الإعطاء اليونان استقلاقا، على أن تدفع جزية سنوية ينفق عليها الطرقان، وأعطي الخليفة مدة شهر الايقاف الأعال العدوائية ضد اليونان، وإذا عجز عن ذلك أو رفض فإن الحصوص، وبعد شهر أسرت الدول الثلاث روسيا، وفعرنسا، والنكلترا المساطيلها بالتوجة إلى سواحل اليونان، وطلبت من ابراهم باشا التوقف عن المناطيلها بالتوجة إلى سواحل اليونان، وطلبت من ابراهم باشا التوقف عن القتال فكان جوابه طبيعياً بأنه يتلقى الأوامر من خليفة المسلمين أو من أبيه المناس غيرهما، ومع ذلك توقف عشرين يوماً عن القتال ويتها تصل إليه التعليات من المناسبة الحيالة المناسبة عن عربة المناسبة المنا

مدينة (أدرنة)، وخافت فرنسا والكلترا من أن تحتل روسيا استانيول فإن ذلك يُهدد مصالحهما الخاصة فسارعنا للوقوف في وجه روسيا، وبجهود مملكة بروسيا عُقدت معاهدة أدرنة عام ١٣٤٥ في منتصف شهر ربيع الأول، ومن أهم ما جاء فيها.

١ - إعمادة الافلاق، والبغمدان، ودويسروجمه، والبلغمار، والبلقمان،
 وقارص، وأرضروم إلى الدولة العثمانية.

ء \_ يُعَد نهر (بروت) الحدّ الفاصل بين الدولتين. \_

٣ \_ تكون الملاحة في نهر الدانوب عند مصبه من حق الدولتين.

عربة الملاحة الروسية في البحر الأسود.

لا تُغنش السفن الروسية أثناء عبورها للمضائق العثبائية.

٦ \_ تعوَّض الدولة العثمانية لروسيا مبالغ كمصاريف حرب.

٧ \_ يطلق صراح الأصرى الذين هند الدولتين.

 ٨ ـ نستقل بلاد الصرب، وتُعطى ما بقي من أجزائها تحت حكم الدولة لعثانية.

٩ ـ نُعاد الامتيازات القنصلية الروسية، ورعايا روسيا لهم المعاملة نفسها
 التي لرعايا الدول الأوربية الأخرى، وكذا الامتيازات.

الغاء نظام الانكشارية؛ نضايق الخليفة محود الناني من الأوضاع التي آلت إليها الانكشارية والتصرفات التي تقوم فيها، وأعجب بالأنظمة العسكرية الحديثة، وسُرَّ بالجنود المصرية في حرب اليونان لذا فقد قرر إلغاء نظام الانكشارية، فدعا كبار الدولة، وكبار فساط الانكشارية إلى ببت المغني، وتكلم الصدر الاعظم سلم محد باشا، وشرح المواقف، فأبدى الجميع تأبيدهم، إلا أن الانكشارية قرروا العصيان، واستعدوا لذلك، واجتمعوا في ساحة من المسؤولين عند واجتمعت أساطيل الدول الأوربية في ميناء نافارين محيطةً القوات الأوربية فدّمر الاسطول العنماني، وأكثر الاسطول المصري، وقُتل ما يزيد على تلائين ألف جندي مصري، واحتج الخليفة فلم ينفعه احتجاب فأعلن أن الفتال دينياً لا سياسياً في منشور أصدره للمواطنين ودعاهم فيه للدفاع عن عقيدتهم، وخص بذلك روسيا التي تأثّرت من ذلك وأعلنت الحرب على الدولة العنمائية في ١١ شوال عام ١٣٤٢.

ولما رأى محد علي باشا والي مصر ذلك أمر ولده من الانسحاب من البونان بجنده، وترك قوة بسيطة في المدن التي لا تزال بيده حتى ينسلمها العثمانيون، وكان الفرنسيون بحلّون محل الجنود المصريين المنسحيين، وعقدت الحضور، الدول الثلاث مؤتمرة في لندن، ودُعيت إليه الدولة العثمانية فو فضت الحضور، وقرر المؤتمر اعلان استقلال البونان، وحكمها من قبل حاكم نصراني، تنتخب هذه الدول، ويكون تحت حايتها، وتدفع جزية سنوية للدولة العثمانية مقدار ما خسالة ألف قرش، ولكن الدولة رفضت هنذا المؤتمر وقسوارات التي تتعلىق بالدولة ورعاياها، ولا يحق لأحد أن يصدر قوارات بشأنها أو تتعلق فيها. والصرف الدولة إلى قتال روسيا التي أعلنت الحرب عليها.

الحرب مع روسيا يبعد أن أعلنت روسيا الحرب على الدولة العنهائية اجتازت حيثها نهر الدانوب قرب مصد، واحتلت عاصة إقليم البعدان (باش) الواقعة على النهو ، ثم دخلت (بافرات) عاصة الافلاق، وجعلت على الاقليمين حكاماً من قبلها ، ثم الحازت نهر الدانوب ، والجهت جبوشها خصار مدينة (فارت) الواقعة في المغازيا على ساحل البحر الأسود ، وحناصرتها سرأ وبحراً ، وجناءت إليها الامدادات برأ وبحراً ، ولكن شلمت في النهاية خيانة بعدما بأس الروس من المدادات برأ وبحراً ، ولكن شلمت في النهاية خيانة بعدما بأس الروس من دخوها ، وكان تسليمها في أول ربيع الناني عام ١٧٤٤ على يد يوسف باشا أحد المدادة العنهائين الذي النجأ أيضاً إلى بلاد الروس ، وكذلك احتلت روسيا مدينة (قارص) في شوق الأناضول ، ثم تقدّمت من جهة الترب، واحتلت مدينة (قارص) في شوق الأناضول ، ثم تقدّمت من جهة الترب، واحتلت

٣٦ حادى الأولى عام ١٣٤٧ عن طريق البحر، أما البرية فقد سقتها واحتلت غزة، وبافا، والقدس، ونابلس، والنقتا في حيفا، تم سار اسواهم وحاصر عكا برأ وعرأ.

كُلَف الخليفة عامله على حلب عنهان باشا بقتال ابراهم باشا فسار إليه فترك ابراهم حصار عكا لقوة صغيرة، وسار لملاقاة عنهان باشا، قالتقيا قرب حص فهرم عنهان باشا، ورجع القهقرى، وعاد ابراهم باشا قشدد الحصار على عكا ودخلها، وانطلق بعدها متجهاً نحو الشهال.

سير الخليفة لقنال ابراهم باشا القائد حسين باشا الذي انهزمت مقدمته أمام المصريين الذين دخلوا حلب، ونراجع حسين باشا حتى تحقش في ممر بيلان الذي يُعد الطريق الطبيعي من وإلى الأناضول. فانتصر المصريون، وجهز الخليفة جيشاً آخر بقيادة رشيد باشا الذي النقي مع ابراهم باشا قرب قوتية بعد أن اجناز ابراهم باشا جبال طوروس واحتل أضنه، وانتصر ابراهم باشا، وأخذ القائد العنهائي أسيراً، وأصبحت أبواب استانسول مفتوحة أمامه. وخشيت الدول الأوربية من سيطرة محمد علي باشا على الدولة العنهائية وإحيائها من جديد، ودب روح الحياة فيها، وكانت أكثر الدول خوفاً هي روسيا التي عرضت على الخليفة دعمه، وأرسلت ١٥ أنف جندي لحياية استانبول، فخافت عرضت على الخليفة فمرورة النفاهم مع الخد على باشا.

معاهدة كوتاهية: انفقت الدولة العثانية ومحمد علي باشا والبها على مصر في عام ١٣٤٨ في كوتاهية على النقاط التالية:

 ١ أن ترجع جبوش محد علي عن إقليم الأناضول إلى ما بعد جبال طوروس.

٣ \_ يُعطى تعد علي ولاية مصر مدة حياته.

(أت ميدان) فأحاطت بهم المدفعية وحصدتهم في يوم ٩ ذي القعدة عام ١٣٤٠، وفي اليوم التالي أصدر قراراً بمنع هذا النظام، وبدأ بتنظيم جديد للجنود على الطريقة الأوربية مستفيداً من المدربين الأجانب. وسار بالبلاد مجارباً أوربا، فتزيًا بالزي الغربي، وأدخل ذلك على الجيش والحياة المدنية معاً، واستبدال العامة ووضع الطربوش.

احتلال قرضا للجزائو: كانت قرضا تطمع باحتلال أجزاه من ساحل بلاد المغرب على المعرب لتكون قواعد لها، وكانت تذعي دائمًا بتعدي قراصنة بلاد المغرب على سفتها، وقد قررت الاحتلال فكانت تفتش عن ذريعة لاختلافها مع والي الجزائر الباي حسن. وخادثة بسيطة قررت الحرب، وأصر الملسك الفرنسي بضرورة احتلال إقليم الجزائر وذلك في ١٢ شعبان عام ١٣٤٥، فأرسلت الحكومة لفرنسية جيشاً من ٢٨ ألف مقاتل، وأسطولاً يضم ماثة سقينة، وثلاثة سفن غمل ٢١ ألف جندي عري، وأنزلت بالقرب من مدينة الجزائر، وبعد قتال عنيف دخلوا مدينة الجزائر، وقامت المقاومة بقيادة عبد القادر الجزائري حق استمام في ٢٤ رجب ١٢٦٢، وسيطرت قرنسا على الإقليم، وإن بقيت حتى استمام في ٢٤ رجب ١٢٦٢، وسيطرت قرنسا على الإقليم، وإن بقيت المقاومة عنيفة، ونظهر بين الأونة والأخرى.

وكانت انكلترا قد خشيت من هذا العمل الفرنسي خوفاً من منافستها ، وطلبت من الدولة العنمانية أن تأمر واليها بالتساهل مع فرنسا وإرضائها كي يفشل مخططها ، فأرسل مندوباً لذلك، لكن قبض عليه وأخذ أسيراً حيث بقي في السجن حتى أنهت فرنسا مهمتها .

دخول محد على بامنا بلاد الشام: كان محد باشا يطمع في توسعة أملاكه ، ويرغب في ضم بلاد الشام إليه ، ولما فرّت أعداد من مصر إلى الشام ، والتجؤوا إلى والي عكا عبد الله باشا الجزار هرباً من الضرائب الفادحة التي فرضها عليهم محد على باشا في مصر ، ورفض الجزار إعادتهم . لذا جهز محمد على جيشاً برباً وأخر بحرباً يامرة ابنه ابراهم باشا وسيره إلى بلاد الشام ، وسارت الحملة في

بعين محد علي والياً من قبل، على ولايسات الشمام الأربع (عكما، وطرابلس، ودمثق، وحلب) وعلى جزيرة كريت.

إي يُعين ابراهيم بن محد علي واليا على إقليم أضنه، وهو الإقليم المناخم
 الأناضيان.

ويبدو أن السلطان وافق مرحلياً على هذه النقاط ليستعدّ للحوب ثانيةً ، ويُنقد موقفه من تعديات واليه على مصر . وكذلك كانت موافقة محمد علي مرحليةً خوفاً من تدخل الدول وإجباره على التراجع وهو يريد الانفصال النام . وفي هذه الأثناء أصدر الخليفة بعض التعليات الاصلاحية وهو ما عرف باسم (خط شريف كوغانة).

معاهدة خونكار اسكله سي مع روسيا؛ واثناء وجود القوات الروسية في الدولة العنائية للدفاع من استانبول عقدت معاهدة جانبية مع الدولة، تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد جبوش تحد على أو أي معتد، وبذلك أصبح بإمكانها الندخل في شؤون الدولة الحاصة وكذلك فإن موافقة الخليفة على هذه المعاهدة كانت مرحلةً.

غدد القنال في بلاد الشام: حدثت ثورات في بلاد الشام ضد حكم ابراهم باشا فأخضمها بكل شدة، فهدأت وفي النفس أشياء، وفاتح محد علي وكلاء الدول الأورب في مصر بأنه بربد ولاية مصر والشام وجزيرة العرب له ولأولاده من بعده، وتُقلت هذه الرغبات إلى الدولة العثمانية التي أرسلت له مندوناً اتفق معه على أن تكون مصر وجزيرة العرب ملكاً متوارثاً لأسرة محد على ، وبلاد الشام لمحمد على مدة حاته، وتعد جال طوروس الحد الفاصل نبي الشام والأناضول، ولم يوافق الخليفة إلا أن تكون له فجاج جبال طوروس وبدا تكون سفوحها من كلا الجانبين للدولة، وأصر محمد على على عكس وبدا تكون سفوحها من كلا الجانبين للدولة، وأصر محمد على على عكس ذلك، فوقع الخلاف.

وسار حافظ باشا على رأس جيش من أرمينيا وسيواس، وتقدّم إلى بلاد

وتولي الخليفة العثماني محمود الثاني قبل أن تصل إليه أنباء المعركة وذلك في ١٩ ربيع الثاني عام ١٢٥٥.

٦ - عبد المجيد الأول: ولد عام ١٢٣٧، وتولى الخلافة بعد وفاة أبيه، وعمره دون النامنة عشرة. وبعد أن توفي محود الثاني، سار قائد البحرية العثماني أحد باشا بقطعاته إلى الإسكندرية وسلَّمها إلى عمد على والي مصر ، وقد رأى فيه الفوة التي يمكن أن تُدافع ضد أوربا حيث كان على جهل بالأمور ، كما كان على خلاف مع خسرو باشا الذي عُبِّن صدراً أعظم، وقد كان من قبل والبأ على مصر، وطُود منها، وعُبِّن مكانه محمد علي بناءً على رغبة العلماء والأهالي ، فخافت الدول الأوربية النصرانية إذ لم تعد للدولة العثمانية قوة بمرية تحميها ، ولا قوة برية تدافع عنها فإذا ما سار إليها محمد على تسلُّم استانبول، أو تقدَّمت روسيا للدفاع عنها بناة على المعاهدة الدفاعية المعقودة بين الطرفين سابقاً لذا فقد قدمت دول أوريا لالحة مشتركة من روسيا ، ويروسيا ، والنسا ، وفونسا، وانكلترا تطلب من الخليفة الجديد ألا بقر موضوعاً في شأن يتعلق بوالي مصر دون الرجوع إليهم، وفي الوقت نفسه فإنهم مستعدون للتوسط بينهما فقبل الخليفة اللائحة ، واجتمع السفراء عند الصدر الأعظم، وتداولوا الرأي، وظهر تباين في وجهات النظر . روسيا تريد أن يحتفظ بالمعاهدة الدفاعية مع الدولة العثمانية التي تُبقيها تحت حايتها ، وانكلترا وفرسا تعشيان من ذلك وترغيان أن تكون فها

 <sup>(</sup>۱) ترب، بلدة تلع في تركيا اليوم، إلى العرب من نير الفرات تبعد من المدود السورية مسافية
 (۱) كر، وإلى الشاق العرفيا من جرابلس البلدة السورية الواقعة على نير الفرات هند إجلياره
 اخدود السورية التركية،

قطعات عربة في المضائق عيث تشاركان، ولهنعائها من أن تنفرة بالنصوف في عزون الدونة وحدها، ومن ناحية أخرى فإن فرنسا توه دعم محد على وأن بعنفظ بنا أخصمه، وانكلترا لا تربد ذلك منافسة لفرنسا على مركزها في مصوء وخوفا من منافسة على طريق الهند، والنها ويروسها تربان في قوة محد على خطراً على أدريا خشية من أن يُسبطر على الدولة ويُعيد لها الحياة فهما أقرب الى انكلترا وبعد فقتل للقاءات، وتهديدات بالانسحاب، ودعوة الى مؤلمرات نجحوا في عقد الغاتية عام ١٣٥٦ بين الكلترا، وروسها ، والنفسا بعد السحاب فرنسا و عاولة الفاقها مباشرة مع الدولة العنائية ومحد على وتشجيعه على رفض مطالب انكلترا، ودعمه إن عارضته على:

١ - بجب عل محد علي ان يُعيد الى الدولة العنهائية ما دخله ، ويمتفظ النف بالجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول عكا في هذا الجزء.

بعق لانكلترا بالانفاق مع النمسا في محاصرة مواني، الشام ومساعدة
 كل من أراد من السكان خلع طاعة نحد علي والعودة الى الدولة العثمانية.
 ومعنى ذلك التحريض على العصبان.

أن يكون لمراكب روسيا، وانكاترا، وانتمسا حتى الدخول الى استانبول لحايتها فيا إذا تعرضت لهجوم من قبل المصويين، ولا يحق الأحد أن يدخلها ما دامت غير مهددة لهجوم.

 ١ - جب أن تصدق هذا الانفاقية علال شهرين في لندن، كما يجب تصديقها من الخليفة.

وبدأت الكاترا تحرض سكان الجبال من دروز، وموارنة، ونصيرية. وبدأ تحرك الأساطيل الانكليزية والفرنسية عل سواحل بلاد الشام تم بُلُفت الاتفاقية لمحمد علي باشا، وجاءته بعد ذلك قناصل الدول الأربع (الكلترا -النسا - يروسيا - روسيا) وعرضوا عليه ياسم دولهم، أن تكون له ولاية مصر ورائية، وولاية عكا مدى حياته، وأعطوه مهلة عشرة أيام للجواب، وأفهموه

أن فراب لا يحن أن تساعده. وبعد مفي عشرة أبام جاءه القناصل ومعهم مندوب عن الدولة العنهائية بأنه بقي له الحق في ولاية مصر فقط فرفض ذلك وطردهم من بلاده، فأعطوه مهلة عشرة أبام للجواب فإن رفض فالدول تنخذ ما تراه مناسباً ، وبعد انقصاء المدة كتبوا إلى مفراه دولهم في استناببول فاحتموا مع الصدر الأعظم، والمدوا قراراً يسلخ ولاية مصر من محد على وضعلت الحكومة الفرنسية ، وسحبت قواتها البحرية الى مياه اليونان فر الى فرنسا ، وتركت سواحل مصر والشام لسفن انكلترا ، وثار الرأي العام الفرنسي ضد حكومته التي شجعت محد على على المفاومة ثم لم تستطع مساعدته في الوقت ضد حكومته التي شجعت محد على على المفاومة ثم لم تستطع مساعدته في الوقت

افسرت روسيا بعدم الابتعاد عن استانبول، ولم يكن لبروسيا مراكب بومداك، واقنصر العمل على الكفترا مع دعم قلبل من النمسا، وورَّ هست الشورات في بلاد الشام، وأعلن المصريون فيها الأحكام العرفية، وخصت المواسي والشامية وخاصة ببروت وعكا، وجاه ابراهم باشا من مقره قرب بعلبك الم ببروت بناء على طلب سلبان باشا الفرنساوي، وأنزلت الكفترا قواتها شهال ببروت، وبدأت المعارك، وهُدَمت أكثر المدينة وأحرقت، وكذا بقية النفور الشابة. وتحرّض أخلد الموانسي، وإجلاء المصريين، وطلب محد على باشا من ابنه ابراهيم الانسحاب حيث لا يستطيع مقاومة الدول كلها، فانسحب، وتعرّض أثناه السحاية لكثير من الهجات عليه من العرب حتى فقد ثلاثة أرباع الذين معه.

وعرض قائد القوات البحرية الانكليزية على محد علي باشا التوسط لدى الدولة العثمانية لابقاء مصر وراثية له فها إذا تنازل عن ولاية الشام ،ورة القطعات البحرية التي جاءته مع أحد باشا الى الدولة العثمانية فوافق على ذلك. ووافق السلطان على أن يُحدد الجيش المصري بثهانية عشر ألفاً، ويمكن أن يزيد وقت الفرورة، ولا تصنع مصر سفناً، ولا يحق للوالي تعيين ضباط أعلى من رتبة ملازم، والرتب الأعلى من ذلك ترجع للسلطان، والفق على أن ما

ندفعه الحكومة الصربة للدولة العثمانية تحاتين ألف كيس سنوبأ

إلغاء معاهدة خونكار اسكله مي: بدأت الكافرا وفرنسا تعملان لإلغاء المعاهدة خونكار اسكله مي: بدأت الكافرا وفرنسا تعملان لإلغاء العاهدة الدفاهية بين روسيا والدولة العنائية في الوقت الذي نشاء ودون نفيش حفها، وقد استطاعت الدولتان فرنسا والكفرا الانفاق مع الدول الأخرى بما فها روسيا على أن تبقى المضائق مففلة أمام جميع الدول بلا استشاء، ووقعت المعاهدة التي فرفت بمعاهدة المضائق في ٣٣ جادى الأولى عام ١٣٥٧.

مسألة لبنان والحرب الطائفية: دعمت فرنسا الموارنة في لبنان، على حبن دعمت الكلنزا الدروز. واعتدى الدروز على الموارنة عام ١٢٥٧، و دخلوا دير النعر، وارتكبوا أبتع الأعمال. وكرروا الاعتداء عام ١٣٦١، فعزل الحليفة الأمير بشير النهائي، ووضع والياً عثمانياً مكانه، وحرَّم الحبل عما كان له من امتيازات، ولم تقبل الدول الأوربية ذلك، فاضطر أن يُعبد للجبل امتيازاته، وأن يعبن قائمقام درزي وآخر ماروني وذلك عام ١٣٥٨. ولكن الأمر لم يستقم الاختلاط الطوائف في القرى، فرأى الخليفة ضم شمال الجبل أي منطقة الموارنة الى ولاية طرايلس، فاحتج الموارنة، فأرسل من يستوس الموضوع ويُقدم الحثول، فلم يُقد ذلك شبشاً، وأصر الدروز ان يسقى الموارنة تحت طلطان الدروز، فاستحسن الخليفة الرأي، ولكن لم يُعجب الدروز فقاموا علمان الدروز، فاستحسن الخليفة الرأي، ولكن لم يُعجب الدروز فقاموا باعتداء اليم النائية - التي ذكرناها - في عام ١٣٦١.

أرسلت الدولة بعد ذلك جوشها واحتلت المنطقة كلها، وأعلنت فيها الأحكام العرفية. ثم اتفقت الدول الأوربية مع الحليفة على تشكيل بحلس يضم أعضاء من المجموعتين ومن غيرهم، ولم تنته القضية إلا بمذابع عام ١٣٧٧.

اتفاق بلطه لبان: ثار أهالي الأفلاق والبغدان وغبة في تكوين دولة واحدة تشمل الإقليمين، وتشكّلت حكومة

مؤقنة ، فأرسلت الدولة العثمانية جيشاً بقيادة عمر باشا لإعادة الوضع الى ما كان عليه ، وسارعت روسيا واحتلت البغدان والأفلاق وطهردت الحكومة المؤقنة ، فاحتجت الدولة العثمانية على هذا الفعل ، وكادت تقع الحرب بين الطرفين ، ثم جوى اتفاق بلطه لهان (قرب استانبول) عام ١٣٦٥ يتص على أن يبقى تعيين أمراء الإقليميين من حق الدولة العثمانية ، وأن يبقى فيها جيش عنماني - روسي لمدة سع سنوات حتى يستقر الوضع .

حرب القرم: كانت قرنسا بمكم الامتيازات القنصلية قلك الإشراف على الكنائس في ببت المقدس، وقد حصلت روسيا على هذا الإشراف لانشغال فرنسا بحروب نابليون، قلم النهت فرنسا مما تعاني أرادت العودة إلى ما كانت عليه فحصل خلاف بين رجال الكنائس الكائوليك والأرثوذكس فشكلت الدولة العنمانية لجنة من رجال كنائس مختلفي المذاهب، فأقروا بحق فرنسا في ذلك فاحتجت روسيا وهددت بسالحرب، وأرسلت سقيراً فيوق العبادة إلى استانبول هو الأمير منشيكوف لايجاد الشقباق، وحباول إصادة معاهدة (خوتكار اسكله سي) الدفاعية مع الدولة العنمانية، قلم يقبل الخليفة ذليك.

وانصل امبراطور روسيا نيقولا بسفير الكلترا معرضاً له بالاستيلاء على مصر مقابل الانفاق على تقسم الدولة العتهائية والقضاء عليها ، فلم يجد عنده آذاناً صاغية ، وانصل بسفير فرنسا معرضاً باحتلال تونس والوقوف في وجه الكلترا فلم بر عنده ما يرتاح له .

ورقض الخليفة أيضاً من السفير الروسي حق حماية روسيا للنصارى المقيمين في الدولة العنهائية ، بل أعاد رشيد باشا الى الصدارة العظمى ، وكان قد عزله إرضاء لروسيا ، فأرسل السفير بلاغاً نهائياً للخليفة مع مهلة تمائية أيام فلم يرة عليه الخليفة ، فارتحل عندها السفير من استنائيسول مُهَندداً باحتلال الأفلاق والبغدان ،

أبلغ الخليفة سفراه الدول ما نن، فأعطت انكلترا الأوامر لقطعاتها البحرية

المتطرة في مالعة بالنحرك إلى مياه اليونان حبث القطعات الغرنسية والإشتراك معها في الأعمال كافة. وتلقّت القطعات المشتركة الأوامر بالتحرك نحو مضيق الدردنيل لتكون على مقربة من ميدان المعركة المرتقبة.

نقذات الجبوش الروسة ، واحتلت إقليمي الأفلاق والبغدان حسب عهديدات سفيرها فوق العادة ، وسعت النفسا للعظم بين روسيا والدولة العتانية وعقد مؤثر في قيبنا ، وكان ظنّ الروس أن النصا ستقف بجانبهم حيث عملوا بحانبها ضد التورة التي اندلعت في بلادها ، وأخدوا التهاب نيرانها للطلك النساوي فرانسوا جوزيف ، وعقد المؤثمر عام ١٣٦٩ في الشهر الأخير من عذا العام ، وسعت النسا ، وبروسيا ، وانكلترا ، وفسرنسا للشوفيسق بين الطرقين وقد من وأفدت غروض وافقت عليها روسيا ووفضها الخليفة ، وشجعت انكلترا وفرنا الدولة العترانية في عدم الخضوع لطلبات الروس وانفض المؤتمر دون إنقاق .

أرسلت الدولة العنمانية إلى روسيا بضرورة إخلاه ولايتي الأفلاق والبغدان في مدة خسة عشر يوماً من تاريخ البلاغ ١٩٧٠/١/١ ، وأمرت في الوقت نفسه قائدها عمر باشا بالتحرك ودخول هاتين الولايتين إثر الموهد المحدد. ودخل عمر باشا فعلاً في أول صفر وانتصر ، وأجير الروس على الإنسحاب، كما انتصر العنمانيون في الوقت نفسه على جبهة القفقاس، واحتلوا بعسف الفلاع ... وتوقف القتال بسبب برد الشناه.

واتصل امبراطور روسيا بامبراطور النمسا طالباً منه النجدة فها إذا تدخلت الدول الغربية في القناق الدائر بين العنهانيين والروس، فلم يُوافق امبراطور النمسا بل اعتذر عن تلك المساعدة.

دمرت الأساطيل الروسية في البحر الأسود القطعات البحرية العثمائية في سناه (سبنوب) العثماني، وكانت القطعات البحرية الفرنسية، والانكليزية قد اقتربت من استانبول، ثم دخلت إثر ذلك الاعتداء الى البحر الأسود، ولم تجد

عاولات الصلح والرسائل، وكان موقف فرنسا وانكلترا ضد روسيا خوفاً على مصالحهم لا حباً بالمسلمين، وظهر لامبراطور روسيا أن النمسا بجانب خصومه وليست بحانبه، ويشك في أمر بروسيا.

وجرى انفاق في استانبول بين الدولة العثمانية ،وفرنسا ، وانكلترا على محارية روسا وذلك في ١٢ جادى الآخرة عام ١٢٧٠ ، واقتضى ذلك الانفاق أن ترسل فرنسا خسين ألف جندي ، وتبعث الكلترا بخمسة وعشرين ألفاً بوأن نيلو هذه الجنود عن الدولة العثمانية بعد خسة أسابيع من الصلح مع روسا . وأعلنت فرنسا الحرب على روسيا بالاتفاق مع انكلترا ، ثم انفقت الدولتان في لندن في ١٢ رجب من العام نف ألا تنفرد إحداهما بالاتصال مع روسيا أو الاتفاق معها ، وأن تمنعا روسيا من ضم أي جزه من الدولة العثمانية إليها ، وجعت جيوشها في غالبيولي واستانبول .

بدأت المعارك البحرية قبل ان تصل الجبوش البرية، إذ أرسل أحد الفادة الانكليز في البحرية أحد مراكبه لبحمل الرعايا الانكليز من ميناه أوذيها ، ويرفع العام الأبيض، فأطلقت القلاع الروبة المذافع عليه ، ورفض الحاكم للمدينة الاعتدار فهذمت القطع البحرية الانكليزية والفرنسية قلاع المدينة ، تم انطلقت إلى الأسطول فأعلن الامبراطور الروسي نيقولا الحرب على الدول المعادية له في ١٣ رجب عام ١٣٧٠،

اجتازت الحبوش الروسة تهر الدانوب، وحاصرت مدينة (سلستريا) مدة خسة وثلاثين يوماً ولم تستطع اقتحامها، وجاء المدد للعثمانيين فترك الروس الحصار، وانسحبوا، وأراد العثمانيون ملاحقتهم واحتلال الأفلاق والبغدان حيث أخلاها الروس، إلا أن النمساويين قد احتلوا هذين الإقليمين ووقفوا في وجه العثمانيين.

نقلت الدول المتحالفة المعركة الى أرض الروس، وحاصرت ميسا، سياستيول، وهزمت الجيوش الروسة. ثم اقتعت النمسا بالإنضام إليها ذلك في باريس عام ١٢٧٥ . وكان الخليقة قد أصدر بعض التعليات الادارية في سبيل الإصلاح وهو ما عرف باسم (الخط الهابيرتي) وذلك عام ١٢٧٢.

وأوجدت الدول النصرالية كذلك مشكلات في الصرب، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، لتفصلها عن الدولة العثمانية ، فبدأت تقوم التورات، وتحتج دول أوربا الدولة العثمانية من قمع هبذه الشورات بتهمديند الدولية، وقطع العلاقات السياسية معها ، بل غالباً ما كانت الدول الأوربيـة هـي التي تــدعــم التورات وتشيرها . وأصبح سفراء هذه الدول شركاء في السلطة تقريباً . وأثبرت أنذاك مشكلة جزيرة كريت، وحدث اعتداء على النصاري في جدة، وأصب قنصل فرنسا ، وهذأ والي مكة الوضع غير أن الانكليز قد ضربوا جدة بالمدافع.

الفتنة الطائفية في الشام: تساهل السلطان عبد المجيد مع الدول الأوربية فاستقرت الأوضاع في الأفلاق والبغدان، والصرب، واشتعلت الفتنة في بلاد الشام إذ اعتدى الموارنة على الدروز عام ١٢٧٦ فقام الدروز يأخذون بالثأر ، وامتد اللهب من جبل لبنان الى طرابلس، وصيدا، وزحلة، ودير القمر، واللاذقية ، ودمشق ... وأسرعت الدولة فأرسلت قيؤاد بساشيا ، وقضى على الفتة ، وعاقب المسؤولين عنها ، كلاً بما يستحق ، واحتجت الدول الأوربية ، وهددت بالتدخل، وكانت متفرقة الرأي، ثم اجمعت او اتفقت على أن ترسل فرنسا حنة ألاف جندي لمساعدة الدولة فها إذا عجزت عن إطفاء الفتنة ــ حسب زعمها والحجة التي اتخذتها \_ وأنزلت فرنسا قوتها في بيروت في ٢٢ محرم عام ١٢٧٧ بعد انفاق الدول الأوربية الذي تم قبل أسبوع (١٥ محرم). وهذا الإتفاق تدخّل في شؤون الدرلة التي أحسنت القيام بمهمتها لكن كان القصد تقوية النصارى، وإظهارهم بمظهر القوة، وأن أوربا كلها من خلفهم، لنزداد قوتهم، ويخشى خصومهم بأسهم. وجرى الإنفاق مع فؤاد باشا على أن يُعَوض النصاري على ما خسروه، ويُعنح أهل الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة ، وأن يرأس هذه الحكومة رجل نصراتي لمدة ثلاث سنوات ، ولا

فوافقت، ووفقت بووسيا ذلك من النمسا. وبعد مدة الضمت أيضاً مملكة السعونت بايطاليا الى الدول المتحالفة التي احتلت ميناء كبرنش وبحر آزوف لمنع وصول الإمدادات الى سياستول التي أخلاها الروس بعدث وأحمو قموهما ودخلتها الدول المتحالفة في ٢٦ ذي الحجة ١٢٧١، وكانت بعض القطع الحربة الفرنسية والانكليزية قد أطلقت القذائف على موانىء بحر البلطيق الروسة وعطلت التجارة فيها، وحاصرت مدخسل البحسر الأبيض الشهالي، وكذلك احتلت بعض الواني، على المحيط الهادي. مُ نقد مت بعد سيائول في أراضي أوكواليا، وفي جبهة الففقاس استطاع الروس أن يستولوا على مدينة قارص. تم جاء فصل الشناء ونوقفت العمليات الحربية. وانضمت السويد الى الدول المتحالفة. ثم وافقت روسيا على طلبات أعدائها بعد أن كانت قد رفضتها من قبل، بل قبلت ما زادت عليه هذه الدول من شروط أقسى. وعقدت معاهدة باريس، وتنص على ما يألي:

- تُخلِّ المناطق التي احتلت اثناء الحرب من كلا الطرفين، ويُطلق سراح الأسرى، ويصدر علو عام عن حبع الذين تعاولوا مع خصوم دولهم.

\_ نُطلق حربة الملاحة في البحر الأسود للدول جيعاً، ولا تُنشأ فيه قواهد بحرية حربية سواء أكان من قبل الدولة العنائية أم من قبل روسيا.

٣ ـ نُطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب:

٤ - تبقى الأفلاق والبغدان تحت حاية الدولة العثمانية.

٥ - تبقى العرب مرتبطة بالدولة العثمانية ، ولها استقلال ذاتي يُضمن من قبل الدول.

وأعقب ذلك بحث بعض الشؤون الأوربية، فاتفقوا على تكوين دولة واحدةٍ من الأفلاق والبغدان شبه مستقلة نُسمّى حكومة الإمارات المتحدة، ونكون تحت حابة جميع الدول، أي إخراجها من نبعية الدولة العثمانية، ووقع

ييق هزاء إلا برأي الدول الأوربية ، وتقترحه الدولة ، وتوافق عليه أوربا ، وقد احتر أول حاكم داود الأرمني . . وهذا التساهل قد أنزم فرنسا بالإنسحاب من الشام . إذ اخلت الناطق التي دخلتها في ٢٧ ذي القعدة عام ١٣٧٧ ، اي بعد عشرة أليم وخسة أيام من دخوفا .

ونولي الحليفة العنهائي عبد المجيد في ١٧ ذي الحجة عام ١٣٧٧

٧ - عبد العزيز: ولد عام ١٣٤٥، وتولى بعد أخيه عبد المجيد في أواخر عام ١٣٧٧.

قامت في عهده ثورة في جزيرة كربت وأخدت عام ١٢٨٣ . وم قنح قناة السويس عام ١٢٨٥ ، وصدرت بحلة الأحكام العدلية في العام نف، وقانون النجارة البحرية عام ١٢٧٥ ، كما حُصرت ولاية مصر في أبناه اسهاهيل باشا الذي حصل على لقب خديوي أي ثائب السلطان.

زار الحليمة هبد العزيز أوربا، وفكر كثيراً في أمر الدولة، ورأى انفاق الدول الأوربية عليها بصنها تحسل امم دولة اسلامية، وإن سكالها من نفوسهم، في أليم كانوا يختلفون فيا بينهم حسب مصاخهم الحاصة. ورأى أن نفول الدول الأوربية الغربية اكثر نفوذاً في استانيول من روسا، ففكر بالاستفادة من خلاف دول أوربا فها بينها، وظن أنه لو أظهر الميل لحو روسيا لقدمت دول أوربا الغربية بعض النساهلات للمنانيين حرصاً على مصالحها وخوفاً من روسيا، فبدأ يكثر من دهوة السفير الووسي في استناسول فخافست الدول روسيا، فبدأ يكثر من دهوة السفير الووسي في استناسول فخافست الدول رئيس بحلس التوري أحد مدحت بائنا فكرة عزله فترل هام ١٣٩٣، م عمل رئيس بحلس التوري أحد مدحت بائنا فكرة عزله فترل هام ١٣٩٣، م عمل المجد، وهو مراد الخامس.

٨ - صواد الخامس: ولند في ٢٥ رجب ١٢٥٦، وتنول بعسد عسول

همه عبد العزيز وعمره سع وثلاثون سنة، وقد قرل بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيسام، بسويسع في ٧ جادى الأولى، وتحسّرَل في ١٠ شعبسان مسن العسام نفسه (١٢٩٣)، ويوبع بعده أخوه عبد الحميد الثاني، وأشبع أن العزل كان لاختلال عقل مراد الحامس.

 ٩ - عبد الحميد الثاني: ولد عام ١٢٥٩ من زوجة عبد المجيد الثانية ،
 وتولى الحلافة بعد عزل أخيه مراد الخامس عام ١٣٩٣ فكان عمره يومذاك أربعاً وثلالين سنة .

بدأ التعصب القومي أو بالأحرى الدعوة الى العصبية تظهر بوضوح أيام الخليفة عبد الحميد الثاني، وإن برزت قبل أيامه إلا أن بروزها كان ضعيفًا، ومع الدعوة الى العصب بدأ تأسيس الجمعيات ذات الأهداف السياسة وإن كانت لحمل أحياناً صدات أو أسهاء أدبية وعلمية , ولعل أهم مواكز هذه الجمعيات كان ببروت واستانبول، ففي المركز الأول لعبت النصرانية دورها الكبير، وبوز أتر الإرساليات التبشيرية النصرالية، وظهر رجال نصاري كان لهم أثرهم في الجمعيات بل وفي الحياة العلمية، فقد نشطوا في هذا الجانب كمي يستطيعوا جمع الناس حولهم. وتشكلت جعيمة العلموم والفنمون تحت رهمايمة الارساليات التبشيرية الأمريكية ، ومن مؤسيها بطوس البساني، وتساصيف البازجي، وكان هدفها نشر العلوم الغربية والدعاية لدول أوربا، ولم ينضمُ إلى هذه الجمعية خلال عامين مراعلى تأسيسها سوى خسين عضوا كلهم من نصارى بلاد الشام. وقام البسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية عام ١٢٦٦، وكان أعضاؤها من النصارى ايضاً ، ومن أشهر مؤسيها الجمعية الأولى أي يطرس البستاني وناصيف البازجي على حين تدعم الأولى الإرساليات البرونستاننية في حين تساهد الثانية الإرساليات الكاثوليكية لكن ما دام جيعهم من النصارى. والهدف واحد قلا ماتع من العمل على أي طريق والضرب على أي وتر، ولم يكن للنصاري من دعوة يقومون بها سوى العصبة أي رابطة الجنس الواحد ،

أو ما غرف باسم اللومية، ولما لم نؤت هذه الجمعيات تحارها لاقتصارها على التصاري وابتعاد المسلمين عنهم لمعرفتهم بنسوايسا النصساري في تجزئمة الأمرة . ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوربية التي تحركها الصليبية، ولما لم تنجم اخطة جَأَ التصارى بتوجيه من الصليبة إلى تأسيس جعية بحيث تضم أعضاة غير تصارى، ويُعضَل أن يكون فيها مسلمون ودروز وغيرهم... كي يمكن ضرب الإسلام بيد أبناله ، وتأست الجمعية العلمية العربية عنام ١٣٧٣ وضمقت خمين ومالة عضو من النصاري أمثال البستاني والسازجيي، ومنهم نصماري أظهروا الإسلام أمثال الشدياق، ومنهم الدروز، ومنهم المسلمون أيضاً ، وإن كانوا من أبساء البلاد إلا أن المحرك لهم كبان من الحارج، وقعد تحسّست الصلات بين بعض السامة من أوربا وبعض الشخصيات من مختلف الفئات أيضاً. وأما المركز الثاني وهو استانبول فقد ضمَّت الجمعيات مختلف العناصر فيه، وإن كان معظمها من الأثراك إلا أتهم من الذين لحننوا بأوربا، ويُريدون تغبير الوضع، ويدعون ال العصبية التركية، أو من أصحاب المصالح الدين يُريدون الحصول على مكاسب لهم، ومن اليهود، وخاصة يهود الدونمة، أو بصورة عامة من الناقمين على الحكم ويسريندون تغييره، ومس الساقمين على الإسلام ويريدون ضوبه. ومن أشهر هذا النوع من الجمعيات، جمعية تسركيسا الغناة التي تأست في باريس، وكان لها قروع في برلين، وسلانيك، واستانبول إضافةً الى المركز الرئيسي في باريس، وكانت رئاستها لأحد رضا يسك الذي فْتَن بأوربا وأفكار النورة الفرنسية، وقد حور جنوصدة المشورة. فكمانست مقالاته تدعو إلى تقليد العرب، والإدارة اللامركزية بالدولة العثمانية، كما كانت جريدة الأبناء التي يصدرها وتهرب سراً الى استالبول. ورجبت المحافل الماسونية بهذه الجمعية، وكان فرع برلين معندلاً، أما التوجيم فعسن مسركسز باريس، غير أن سوكنو سلانيك كان أكثر المراكز تطرُّفاً، وضمَّ عدداً من الضباط الذين كوتوا جناحاً عسكرياً في هذه الجمعية، وعرف باسم الاتحاد والترقي، وكانت اللقاءات نتم في المحافل الماسونية التي اهتمت اهتاماً كبيراً بحركة الجمعية ونشاطها، وتنظيم الاتحاد والترقي فيها.

ومن الذين قُتنوا بأوربا وأفكارها رجال كان لهم دور خطير في الدولة أمثال أحد مدحت باشا رئيس محلس الدولة، وصاحب اليد الأولى في خلع الخليفة عبد العزيز وفي قنله، وفي خلع الخليفة مراد الخامس, وهؤلاء المفتونين كانوا بعبدين عن معرفة الإسلام لذا كانوا يتهمون الخلفاء بالحكم المطلق، ويُطالبون بوضع دستور للدولة إذ يريدون أن تكون على نحط الدول الأوربية النصرانية، وأن يكون دستورها من وضع البشر بالشكل الذي عليه الدمائيم الأوربية، ولا يقبلون أن يكون القرآن الكرم ، كتاب الله دستور الأمة، وهو الذي يقد من نصر فات الخليفة وصلاحاته، وما ذلك إلا عداة للإسلام، وانهارة بالخياة الأوربية، وانهزاماً نفسياً، وتحقيقاً للشهوات والأهرواء الذاتية.

وزاد النفوذ اليهودي في الدولة مع أطباع اليهود، ومع استلام يهود الدولة عدداً من المراكز الرئيسية، وقد نسي الناس أصلهم، وحقيقتهم، وطبيعة اليهود، إذ أظهروا الإسلام، وعاشوا مع أبشائه، واختلطوا بهم، ويُسؤدون الصلاة أمامهم بل يُؤذون الحج...

وزاد انفاق الدول الأوروبية على الإجهاز على حياة الرجل المريض إذ كانوا يطلقون ذلك على الدولة العنائية، وإن ظهرت الاختلافات بين تلك الدول، فظهرت روسيا في جهة، والدول الأخرى في جهة ثانية.

في وسط هذه التيارات والأمواح المتلاطمة تسلّم عبد الحميد الثاني الحلافة فكان عليه أن يسير بالدولة إلى شاطسي، النجاة دون أن يُعرَض دولته للخطر . فأكثر من رجاله الذبن بأتونه بالأخبار ، ويُراقبون تحركات أعد . الدولة من أبناء البلاد وخاصة أصحاب المراكز المهمة ، وإذا استطاع ان يبطش بأحدهم دون أن يُحدث هزة لم يقصر في ذلك ، حتى أطلق عليه السلطان الأحر . . . وأكثروا من التهم عليه ، وإطلاق الإشاعات ، ومن يستطع أن يجلبه الى صفه بأي نوع من أنواع العطاء لم يدخر في ذلك وسعاً ، حتى بالتزويج من الاميرات او الجوادي حتى أشبع عليه أنه يمنلك الكتبر من الشركسيات ، وقد

افسطر أن يُعلن دستوراً وضعياً للبلاد تحت ضغط هؤلاه ، وعندما قوي أمر. ودتر شأن هاد فألغاه.

وحنول جع كلمة الأمة، ودعم المسلمين له في كل مكان لبستفيد منهم ضد حكامهم من المستعمرين إن رغب أن يحركهم أو يهدد دول أوربا، فدعا الى اغامعة الإسلامية، ووُقَق في هذا الشأن الى حد كبير، وقرّب العلماء، واستمع الى نصائحهم، وسار مع الصوفية، ونظم المحاكم القديمة، وتابع العمل في بحلة الأحكام العدلية وفق الشريعة الإسلامية، وقام ببعض الإسلاحات العظيمة مثل القضاء على معظم الإقطاعات الكبيرة المستشرة في كثير من أجراء الدولة، والعمل على القضاء على الرشوة وفساد الإدارة.

وكان كنما شعر بأن إحدى الدول الأوربة تريد الضغط على العثمانيين وتسعى للإنهاء هلى الدولة بلين لها ، ويُعلهم التقرب لها بتعيين الصدر الأعظم من الذين بوالونها . إذ كان كامل باشا برى تأبيد السياسة الانكليزية ، وسعيد باشا برغب في التقرب من فرنسا ، وخليل باشا بود مسايرة روسها ، وتوقيق باشا بجب زيادة النفوذ الألماني أو يرى فيه أقل أطهاعاً من غيره ، فكان عبد الحميد الثاني يُعبّن الصدر الأعظم الذي يراه ملائها للسياسة التي يُريد أن يتبعها ، وربما كان التفوذ الرومي أقوى من غيره لقوة روسها ، وكثرة أطهامها ، وقريها من الدولة العثمانية ، بلي ذلك النفوذ المساوي إذ أن النصا كانت تطمع في بلاد العرب والبلقان عامة وتشاطس مع روسها في عذا المجال ، بلي ذلك، الكاتر الخديد . الخديد .

وعامل الأقلبات والأجناس غير التركية معاملة خاصة كي تضعف فكرة العصبية، وكان يضعل أن يسكت عن بعض إساءاتهم، مشل الرهب الذي نشوته عصابات الأرمن من الطاشناق في منطقية الأسافسول لتقسيح المجال المندخل الأوري في شؤون الدولة، كما عمل الأرمن مع البهود الأغلباله أثناء خروجه للصلاة، واضطر مع كل عذا للسكوت كي لا يترك اي ثقرة يمكن

أن تنفذ منها الدول النصرائية، ولم يقده كل هذا ... ولم ينفف من الإشاهات الكثيرة ضده من المجموعات كلها وعلى رأسهم اليهود الذين منع هجرتهم الم فلسطين، والأرمن الذين خندمنوا الروس، والنصارى هناصة، وأصحاب الدعوات العصبية، والمفتوتون بأوريا من كل جنس وفي مقدمتهم الترك والعرب، بل تضامنت الدول على انتهاب أجزاء من دولته خوفاً من عودة القوة الميا.

أصدر السلطان عبد الحسيد الثاني في ٥ شوال عام ١٣٩٣ إرادته يتنظم ا مجلس عموم، ويتكون من مجلسين أحدهما منتخب، ويسمى مجلس المبعوثان، والآخر بجلس الأعبان ويتر تعبين أعضائه من قبل الدولة.

كبرت من محد رشيد باشا الصدر الأعظم، فقدم استفالت ، فعيسن السلطان عبد الحميد مكانه أحد مدحت ١١ باشا. وبعد أيام أربعة أرسل السلطان إلى الصدر الأعظم مدحت باشا القانون الأساسي للدولة لينشره، ويتألف من مائة وتسع عشرة مادة، وقد أعطى لجميع رعايا الدولة الحوية والمساواة أمام القانون، وأباح النعلم وجعله إجباوياً على جبع العثمانيين، وسمح بحرية المطبوعات، وأبطل النعديب أثناء التحقيق، ومصادرة الأموال، وأعمال السخرة، وعدم جواز عزل القضاة إلا يشكل شرعي.

<sup>(1)</sup> ولد أحد مدحت بلك في السائيول عام ١٣٣٧ الغم إلى العدارة العظمى، زار العواصم الكترى في اوريا، واعضى هناك سنة أشهر وعان بأوريا وأفكارها، أصبح وزيراً عام ١٣٧٧، ورغم ن في على ملايات، تم وزيراً عام ١٣٧٧، ورغم ن في على ملايات، تم وزيراً للعداد، تم رئيساً لمجلس الدولة، تم تولى وزارة الغرب يوم خلع السلطان عبد العزيز، وغين صدراً أعظم في أواثل حكم عبد الحديد الثاني، تم أيح وطرد من البلاد بعد أقل من شهرين صراً المله منصب الصدارة العظمى، تم استدعي وغين حاكماً الارمو، تم صدر قرار باعداله عام الدول الإدرية الدخل في قصب بعد أن فرار باعداله عام الدول الإدرية الدخل في قصب بعد أن فرار باعداله عام الدول الإدرية الدخل في قصب بعد أن فرار باعداله عام أيما ، تم قلم عليه ، وحواكم عليه بالإعدام القتلة السلطان عبد العبيد ، وخياته ، وتوسطت له يربطانها في في هي مدن أو أغيل عام ١٣٠١).

ولي ٢١ عرم ١٢٩٤ قرل أحد مدحت باشا من الصدارة العظمى حيث طهر أنه يُؤيد جعبة تركيا الفناة، ويعمل لنشر أفكارها، ويسعى لعزل عبد الحميد الثاني وإعادة أحيه مراد الخامس بعدما أشيع أنه قد عوني، ويقول بفصل الدين عن الدولة، ويرى أن الخليفة العثماني لا يُمثل المسلمين الذين بعبتون خارج حدود الدولة في الوقت الذي كان المسلمون في كل مكان يعدون الخليفة مرجعهم الأعلى، وما فصلهم عنه سوى ضعف المسلمين وقوة أعدائهم وخاصة الصليبين، وبذا لم تصل مدته في الصدارة العظمى الى شهرين، وأو كل هذا المنصب إلى محد أدهم باشا.

## وفي ٤ ربيع الأول عام ١٣٩٤ اجتمع المجلس العثماني.

كانت التورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك بتحريض من سكان الجبل الأسود والصوب، غير أن النورة قد أخدت لم إن السلطان رغب في اللين كي لا يكون مجال لتدخل الدول الأوربية فأصدر قراراً بفصل القضاء عن السلطة التنفيدية، وتعين القضاة بالانتخاب عن طريق الأهاني، والمساواة والتوحيد في الضرائب بين المسلمين والنصارى... ولم يوض ذلك السكان، فعادوا الم النورة التي قمعت أيضاً، ولم يُرق ذلك النصا التي كانت وراء التورة وترغب في ضمّ البوسنة والهرسك إليها، فعملت مع روسيا وأغانيا على إرسال لالحقة الى السلطان تعرض عليه الإصلاحات التي يجب القيام بها، ورفعت اللالحقة إلى المراسا والمائية فوافق عليها السلطان، ولكن نصارى فرنسا والمكان، ولكن نصارى البوسنة والهرسك لم يقبلوا بذلك وطالبوا بأمور اخرى.

وحدثت حادثة شغلت الساسة في الدول، وهي أن فتاةً نصرائيةً في سلائيك اعتقت الإسلام، وذهبت إلى المحكمة لإشهار إسلامها فاختطفها النصارى في الطريق، فتار المسلمون وطالبوا الحكومة بالبحث عن الفتاة، فوهدهم الوالي بذلك، ولم يتمكن من الحصول عليها، فاجتمع المسلمون تائيةً في أحد الجوامع وتكلموا عن الحكومة، وجاه الى الجامع قنصلا ألمانيا وقرئسا، وسوت شائعة

أنها في بيت القنصل الألماني، قاعندوا على القنصلية، ووصل الخبر إلى الدول فاضطرب رؤساؤها، وحرروا الائحة في برلين (وزير ورسيا، ووزير النسا، ووزير ألماني) ووقعت عليها كل من فرنسا، وايطاليا وقد طالبوا الدولة العثمانية بإصلاح حال الرعايا النصارى، والاتفاق مع الثاثرين، وتعيين تجلس دولي لمراقبة ذلك وإلا تضطر الدول الأوربية إلى استخدام القوة:

تورة البلغاو؛ تأست جعبات في بلاد البلغار النشر النفوذ الروسي بين النصارى الارثوذكس والصقالبة، وكانت تدعمها روسيا وتحدها بالسلاح، ونبذل هذه الجمعيات بدورهما جهدهما الإشارة سكمان الصرب والبوسئة والهرسك، وتُحرَّضهم على الثورة ضد العنالين، وعندما أنزلت الدولة العنائية بعض الأسر الشركية في بلاد البلغار، بعد فوارهم من بلادهم إثر احتلال الروس ها، أشبع في البلغار أن الحكومة تريد إقطاع الشركس أراضي بلغارية، فقاموا بثورة، وكانت تحدهم ووسيا، والسماحيث يوجد فيها مركز لتلك الجميعات يمونها بالأسلحة، ولكن الدولة العنائية استطاعت أن تقضي على هذه الجميعات يمونها بالأسلحة، ولكن الدولة العنائية استطاعت أن تقضي على هذه وارتكابهم الأعمال الوحشية على حين أن ما صدر إنما هو من جانب البلغاريين وارتكابهم الأعمال الوحشية على حين أن ما صدر إنما هو من جانب البلغاريين الدولة العنائية، وطالب الحكومات الأوربية باغتاذ اجراءات صارمة ضدا الدولة العنائيين فقدمت الاثجة تطالب الدولة بالتحقيق لمصلحة البلغار، والتعويض عام، وتعين حاكم نصرائي قم، وتعين حاكم نصرائي قم، وتعين حاكم نصرائي قم، وتعين حاكم نصرائي قم،

ثورة الصرب والجبل الأسود: شجّت روسيا، والنسا، وألمانياالصرب والجبل الأسود للقيام عرب ضد العثانيين، إذ كانت روسيا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والمرسك، ووعدت هذه الدول أمير الصرب والجبل الأسود بالدعم، فيان انتصرا جاءت الجيوش وقضت على الدولة العثمانية، وإن انتصرت الدولة عليها وقضت الجيوش الدولة عليها وقضت الحيوش الدولة العثمانية، وإن انتصرت الدولة عليها

تندفق سرأ على بلاد الصرب والجبل الأسود، فاخقيقة أن الروس هم الذين عاربون العنانين لحت اسم الصرب والجبل الأسود. وبدأ الأميران يحمعان الجبوش، ولما سأهم الصدر الأعلام عن سبب حشد الجبوش أجابا لرة غارات الارناؤوط، وللأمن الداخل، وعندما تبيأت جبوش الصرب والجبل الأسود، طلب أمير الصرب من الدولة العنانية أن تعهد إليه بإخاد الثورة في البوسة لأن جبوش العنالين فيها يهدد بلاده، كما طالب أمير الجبل الأسود الدولة العنائية بالتنازل له عن جزء من الهرسك وما ذلك إلا لإيماد فريعة للحرب فلم بحاب على طلبها فعندها دخلت جبوش الصرب والحبل الأسود الأراضي العنائية.

وكانت الدولة العثمانية قد استعدت للفتال وحشدت الجيوش، وجاءتها قطعات من مصر، وتدكّت من الانتصار على الصرب الله عدة مواقع، وأصبح طريق بلغراد مفتوحاً غير أن الأوامر قد جاءت إلى القائد العثماني بالتوقف بسبب تدخل الدول الأوربية، واشترطت الدولة شروطاً لم تقبلها التضرانية، فنابع القائد العثماني زحفه، فندخلت الدول وطلبت من العثمانيين إصدار أوامر بوقف القتال مباشرة وإلا يُغادو سفرا، الدول استانيول اشارة الى قطع العلاقات ونوقع الحرب.

واجتمع مندوب الدول في استامول حوفاً من نفرد روسا والهجوم على الدولة واحتلال هاصمتها والمضائل، وقدتموا اقتراحات للدولة من أهمها: تقسم بلاد البلغار الى ولايتين ويكون ولاتها من التصارى الأجانب أو التابعين للدولة، وألا تحتل جنود الدولة العنمائية سوى القلاع وبعض المدن الكيرى، وأن تشكل الشرطة البلغارية من التصارى ويكون نصف ضياطهم من المسلمين والنصف الأخر من التصاوى، وأن تشكل لحنة دولية لتنفيذ القرارات، وأن تُعطى هذه الامتيازات الإمار في البوسة والمرسك ايضاً، وأن تتنازل الدولة عن تعطى هذه الامتيازات الإمار في البوسة والمرسك ايضاً، وأن تتنازل الدولة عن

بعض الأراضي للصرب والحبل الأسود في الصلح الذي يعقد معها. ولكن الدولة رفضت هذه القرارات رغم التهديدات. وكان الدستور قد أعلن، ورفض هذه القرارات كما رفضها أيضاً البهود والنصاري من رعايا الدولة. وسافر إثر ذلك مندوبو الدول وسفراؤها إيذاناً يقطع العلاقات السياسية مع الدولة العنهائية.

عقدت الدولة العثمانية في هذه الأونة صلحاً منفرداً مع الصوب حجت بنتيجنه جبوشها من بلاد الصرب، على ألا تبني الصوب قلاعاً جديداً، وأن يُرفع العام العنماني والصرفي معاً دليلاً على السيادة العثمانية، ومددت الهدنة مع الجبل الأسود، ولم يُعقد معه صلح إذ طالب بأراضي جديدة الضتها إلي.

وأرادت روسيا أن تستغلُّ الفرصة، وأن تنفرد يحل مشكلتها وحدها مع الدولة العثمانية ، ولكنها حسبت حساباً للدول الأخرى فأرسلت تستشعرها فها سنفعل، وأرسلت لائحة إلى الكانترا تُعرضها عليها، وتوقع عليها إن وافقت، فوافقت عليها انكلترا واجتمع سفراء الدول الأوربية في لتدن، ووضعوا لاتحة وقد موها إلى الدولة العثرانية، وفيها تأكيد الانفاق بين الدول الأوربية لتحسين أحوال النصاري في الدولة العثمانية. وإجراء الإصلاح في البوسة والهوسك، والبلغار ، وتعيين الحدود مع الجبل الأسود وحرية السقر ، والصلح معه ، ومع الصرب وأن تراقب مفراه الدول في استانبول، وعمالها في الولايات تنفيذ اللائحة. غير أن هذه اللائحة التي وقعت عليها كل من روسيا، وانكلترا. والنمساء وألمانيا، وفرنسا، وايطالبا لم تعترف عليها الدولة لأن هذه الدول غريد أن تندخل في شؤون العثبانيين الخاصة باسم حابة النصارى، وحتى لم تُستثار الدولة فيها أيضاً . ولم تشارك في مناقشها ، وأعلنت أن ما حدث من فوضى إلما كان لتبجة الندخلات الخارجية. وفي الوقت نفت فإن الإصلاحات قائمة وتسير فيها الدولة بخطأ حثيثة، وأن المساواة قالمة بين الجميع، وكبف تكون لدخلات الدول في شؤون العنمانين عن طويق السفراء في استانبول. والعال في الولايات الأخرى.

<sup>(</sup>١) كانت العارك في الحل الأمود سيخة لوجودة اللك المالاد، فيفي التوار في برانعمالهم و يشكوه أن يفزقوا الحوش العالمية الصيخة بهم ومساهدة الصرب، كما لم ينسكن العالميون من إبرال التارين من مصولهم وجالم وإحصامهم

الحرب مع روسيا، وقعت روسيا انفاقاً سرياً مع روسانيا (الأفلاق وليغنان)، وضعت رومانيا بموجب جميع إمكاناتها تحت تصرف روسيا، ثم قطعت روسيا لعلاقات السياسة مع الدولة العثيانية، وأعلنت الحرب عليها بناه على رفض الباب العالي للائحة لندن، وأخير الباب العالي دول أوربا تانيسة عها نصرقت به روسيا فلم ينلق أي موقف إيماني وذلك عام ١٢٩٤، رغم المعاهدة السابقة وخاصة التي وقعتها إثر حرب القرم.

اخترقت روسيا حدود رومانيا فاحتجت الدولة العنهانية لأن رومانيا لم تزل المت سيادة العنهانين، واخترقت تهر الدانوب، وانتصرت على العنهانين في عدة مواقع، ثم توقفت بعد المقاومة التي اعترضتها، وانقلب وضع الجيوش العنهائية من مدافعة الى مهاجة، وبعد تقدم بسيط عاد النصر الى جانب الروس، واضطر القائد العنهافي عنهان باشا الى الإستسلام، وهو جريح، وتوقف القنال في الجبهة الأوربية.

أما في شرقي الأناضول فقد حاصر الروس عدة مدن وقلاع وصها قارص، وباطوم إلا أنهم اضطروا الى فك الحصار عنها والتراجع بجهود أحد بحنار باشا، وانساهيل حقي باشا، وانتصر العنهانيون على الروس في سنة وقائع، وقد طلب الروس إمدادات فجاءتهم جبوش جرازة، ولم يتمكن العنهانيون من إرسال الإمدادات إلى الجبهة، وجاء الهجوم الروسي الثاني، فتراجعت الجبوش العنهائية حبث السحب أحد بحنار باشا إلى أرضروم، وسقوط قارص في بيد الأعداء، تم حاصروا أحد بحنار باشا في أرضروم، وسقوط قارص في جبهة الأناضول، وسقوط بلافنا بعدها بشهر على الجبهة الأوروبية، استأسد العرب فأعلنوا الحرب على الدولة العنهائية بعد لقاء بين أمر اطور روسبا وأمير العمرب، كما تابع حكان الجبل الأسود فتالم للعنهائين، فأصدر الباب العالي مشوراً بعلن عزل أمير العرب عن إمارته، ويوضع للسكان علم الحيانة, فلم مشوراً بعلن عزل أمير العرب عن إمارته، ويوضع للسكان علم الحيانة, فلم عده ذلك نفعاً

وتقدّم الروس فاحتلوا صوفيا عاصمة بلغاريا اليوم، ومنها ساروا إلى أهرنة فدخلوها، وانطلقوا منها نحو استانبول، ولم يبق بينهم وبينها سوى خسين كيلو متراً. وعندما اقتربت الجينوش الروسية من أراضي البلغار إنقيض النصارى على المسلمين يفتكون بهم ذبحاً وقتلاً، وفرت أهداد من المسلمين منجهة لمو استانبول حيث ملؤوا الشوارع، وتشكّلت عدة جعيات لمساعدتهم. ولي ٧ ذي الحجة من ١٣٩٤ إجتمع المجلس النيابي، فاستمع إلى خطاب باسم السلطان، ثم صدر أمر بحله.

وأرسل الباب العالي وقداً عسكرياً من نامق باشا وسرور باشا لوقف القتال فقابل الوقد القائد الروسي، وتوقف القتال في مطلع عام ١٢٩٥، وأعلن الباب العالي عن رفع الحصار عن سواحل روسيا على البحر الأسود.

وفي هذه الأثناء وقعت عدة أحداث بعضها في الداخل وبعضها خارجية ، فغي الداخل حاولت بحوعة من الثائرين مستغلة النقمة أيضاً والغوضى التي حدثت. أما من جهة الخارج قعندما علمت انكلترا أن قوات روسيا أصبحت على مقربة من استانبول أمرت قطعاتها البحرية بدخول مضيق البوسفور ، ولو بالقوة وقد تم ذلك ، وأرادت روسيا مقابل ذلك أن نرسل قوات الى استانبول بمجة حاية النصارى ، تم انفقت الدولتان ، وهدأت الأوضاع .

معاهدة سان استيفانوس؛ النقى مندوبو الدولة العنائية ومندوبو روسيا في بلدةٍ قرب استانبول على بحر مرمرة تسمى سان استيفانوس، وذلك بعد محادثات تقدّم فيها الروس قليلاً عن خط وقف إطلاق النار الذي أنفق عليه، ونُقل أيضاً مركز المحادثات من أدرنة إلى هذه القرية.

قدم المندوب الروسي شروطاً مسقة، وطلب التوقيع عليها مباشرةً وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتمثل استانبول، ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى التوقيع، وتنص المعاهدة على:

١ \_ تعيين حدود جديدة للجبل الاسود لإنها، السواع، وتحصل هده



1111 1111

الامارة على الاستقلال، واذا حدثت خلافات بجديدة تحلها الروسية والنمسا.

- ب نستقل إمارة الصرب، وتضاف لها أراض جديدة، وتُحدد الحدود
   حب الخريطة المرفقة، وبمساعدة الروس،
- ٣ ـ تأخذ بلغاريا استقلالاً إدارياً، وتسدفع مبلغاً محدداً الى الدولسة العنائية. ويكون موظفو الدولة والجند من النصاري فقط. وتُعين الحدود بمعرفة العثانين والروس. ويُستخب الأمير من قبل السكان. ويخلي العثمانيون جنودهم نهائياً من بلغاريا، ويحق للعثمانيين نقل جنودهم الى والايات اخرى ضمن الاراضى البلغارية.
  - أعصل دولة رومانيا على استقلالها النام.
- ٥ يتعهد الباب العالي بحاية الأرمن النصارى من الأكراد والشركس.
  - عوم الباب العالي باصلاح اوضاع النصارى في جزيرة كريت.
- ٧ ــ تدفع الدولة العثمانية غرامةً حربيةً قدرها ( ٢٤٥,٣١٧,٣٩١ ) لبرة ذهبية . ويمكن لروسيا أن تسلم أراضي مقابل هذا المبلغ .
- ٨ تبقى المضائق (البوسفور والدردنيل) مفتوحة للسفس الروسية في زمن الحرب.
- ب يُمكن للمسلمين الذين يعيشون في الأراضي التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن يبيعوا أملاكهم ويهاجروا إلى حيث يريدون من اجزاء الدولة العثمانية.

أما يقية الدول فقد كانت الكلترا أكثرها اهتاماً وتحشى من احتلال روسيا الاستاتبول ووصولها الى المياء الحرة ومنافستها ليقية الدول في تلك الجهات، وأما النصا فترغب في اقتسام التركة مع روسيا وسيطرتها على بلاد البوسنة والهرسك والوصول الى ميناء سلانيك ودخول المياء المتوسطة من تلك التفرة، وأما المانيا

فلا تهتم كتيراً ، وربما تميل الى موقف روسيا ، وكذلك كانت ايطاليا قليلة الصفحة في هذا الموضوع. وكانت قرنسا ثقف على الحياد وخاصة أنها كانت تش من هزيمتها أمام المانيا عام ١٢٨٨ .

معاهدة بولين؛ دعت النسا الدول الى حضور مؤتمر في بولين، واختارت بسولين لأن المانيا نسرى مسن الفرورة أن تحتاد النفسر في معاهدة سان البوسة والهوسك. واشترطت انكلترا أن تُعاد النفسر في معاهدة سان اسيفانوس، واختلفت مع روسيا وكادت تقع الحوب بينها، غير أن روسيا أمام اصرار اتكلترا والدول الأخرى التي معها، وأمام الحركات الانتقابة التي قام بها المسلمون البلغار، فاعتصموا بالجبال وانطلقوا بهاجون القوات الروسية وينتقمون من النصارى الذين فتكوا بهم سابقاً، ثم هدأت الامور إلا أن الكترا بقيت تختي من قوة روسيا لذا طلبت من الباب العالي عقد معاهدة دفاعية بين الدولة العثيانية والكلترا خوفاً من تقدم روسيا نحو استانبول، والساخ لانكلترا باحتلال جزيرة قبرص، وإصلاح أوضاع التصارى كي لا يتجهوا نحو روسيا، فوافقت الدولة على ذلك خوفاً من الموس الذيسن يتجهوا نحو روسيا، فوافقت الدولة على ذلك خوفاً من الموس الذيسن يتجهوا نحو روسيا، فوافقت الدولة على ذلك خوفاً من المؤرم المنابين الدولة بيدونها، وضحت بجزيرة قبرص، وان تعهدت الكلترا باخلاه الجزيرة فها إذا السحت روسيا من باطوم وقارص، وبقيت الماهدة الدفاعية بين الدولة العبائية والكلترا سرية حتى اشرفت أعال معاهدة برلين على الانتهاه.

وكان من أهم ما انفق عليه المؤتمرون في برلين، وفيه تعديل على معاهدة سان استيفاتوس.

١ - استقلال بلغاريا وتعديل في حدودها إذ تراجعت من ناحية الغرب الى الشرق لمصلحة المسرب، كما تراجعت من ناحية الجنوب إلى الشيال لمصلحة الدولة العنهائية، وأصبحت سواحل بحو ابجه الشهائية للمنهائيين. وتنشكل في جنوب البلقان ولاية باسم الروميللي الشرقي تكون تحت سيادة الدولة العنهائية سياسية وعسكوية، وبحكمها نصراني، يُعين لمدة خس سنوات بانفاق الدول.

وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والروميللي الشرقي وتحدد بخمسين الف جندي.

ب تقدمت حدود البونان قلبلاً الى الشهال مع العاران البونان لم تدخل في موضوع الفنال. ولم تشمل معاهدة سان استيفانوس أي جزء منها.

٣ \_ أعطيت البوسنة والهرسك للنمساء

عدت باراب إلى روسا، وأخدت من روماتها. وتُعطى روماتها مناطعة دوبروجيه، وبعض الجزر، وشملت معاهدة برلين ٦٤ مادة.. ووقعت في رجب من عام ١٢٩٥.

و هكذا حصلت روسيا والنمسا، وانكلترا على أجزاه من الدولة العثالية، ولم يكن لالمانيا وإيطاليا مطامع مباشرة، أما فرنسا التي كان موقفها على الحياد فرغبت ان تحصل على نصبيها من التركة وقد عادت لها قوتها بعد هزيمها أمام المانيا عام ١٢٨٨، فادعت عام ١٢٩٩ أن اعتداءات على أرض الجزائر وقعت من جهات تونس فارسلت قوة مؤلفة من ثلاثين ألفا بمجة حاية الامن، ثم دعمنها بقوة أخرى، واتجه الجيش تحو العاصمة وأجبر الباي على توقيع معاهدة إعترف فيها بالاحتلال الفرنسي، واعترفت الدول النصرانية بهذا الاحتلال، وأرسلت الدولة العثمانية قوة بحربة، وأخرى برية لتعزيز القوات في طرابلس على حدود تونس.... وكادت الحرب تقع، ونصحت المانيا السلطان بعدم الذهاب بعيداً فأبدى رغبته بحل المسألة عن طريق المقاوضات.

ويبدو أن انكلترا لم تقنع بما حصلت عليه في قبرص، وكانت عبونها ترتو نحو مصر ، وخاصةً بعد أن أحتلت قرنسا تونس، فاستغلت ما حدث في مصر من حركات نتيجة الديون التي تراكمت على الحكومة بعد قنح قناة السويس، وتبذير الخديوي اساعيل، وخلعه وتولية ابنه توفيس، وتدخلت في شؤون مصر، وانتصرت على قوات أحد عرابي، واحتلت البلاد عام ١٣٨٩.

وقامت النورة المهدية في السودان في هذا الوقت تم سيطرت على السودان

كله، ووجدت الكلترا التي أصبحت الحكم مصر وبالتائي تخضع لها السودان عكم انها كانت تبع مصر رأت أن تسحب الجيوش المصرية من السودان وشرقي إفريقية التي أيضاً كانت تبع مصر بعد أن تنازلت عنها الدولة العنهائية الصالح مصر، ثم تعيد اخضاع السودان من جديد بجنود مصرية وقادة الكلير، وتمكّت فعلاً من الانتصار على المهدين، والقضاء على تورتهم، والسيطرة على البلاد من جديد. أما شرقي إفريقية فقد تقاسمت مع فعرنسا، وإيطالها، والحدة.

وهكذا حصلت كل دولة أوربية على ما تريد من الدولة العثمانية في تلك المرحلة ثم تركتها تلتهب فيها النار من الداخل، وهي نتفرج ونؤيد، وفي الوقت نفسه تتقامم مناطق النفوذ في إفريقية ويقية المناطق، وتأخذ نصيبها أيضاً تلك الدول التي لم تأخذ أجزاء من الدولة العثمانية مثل إيطاليا والمانيا، كما تتنافس هذه الدول أحياناً فيا بينها، وقد يقع بينها الصدام ولكن صدام محل.

الحركة الداخلية و شعر الفتونون بأوربا أنهم قد وصلوا ال أعدافهم بعد تولية مدحت باثنا الصدارة العظمى أيام السلطان عبد الحميد الأولى، ومدحت باثنا كبير هؤلاء المفتونين، وأمل الدولة النصرائية في فرعبة النفكير العثماني أصبح كبيراً بعد أن وعد السلطان عبد الحميد الصدر الأعظم بأن يعين نامق كبال بك، وصياء باثنا الا مستشارين في ديبوان القصر السلطاني، وكنذا

كان قيد وعده بأن يُعلن دستوراً للبلاد، وقد أعلن السلطان الدستور فعلاً، كما جع المجلس، غير أن السلطان عبد الحميد لم يلبث أن خلع مدحت رائية الله من الصدارة العظمي، ولم يحض عل تسلمه اياها أكثر من شهرين، ولم يل بوعده بنعب الرجال الذين وعد بنعينهم، وعلَق الدستور ، وأرجأ اجتاع على الواب في صفر عام ١٢٩٥ إلى أجل فير مسمى، حيث لاحظ ان اكثر أعمار الدسور كالوا على صلة بالساسة الأوربيين، ومن الذين يُعادون القانون الإسلامي ، لذا بدأ ينطش بكل من يدعو إلى نبني الفكر الغري، وفي الوقت هسه كان يهم بندريب الحبش، ويقوي مركز الحلاقة، ويدعو إلى الجامعة الإسلامية. فحاب طن هؤلاء المعنونين بأوريا، وكانوا يطلقون على أنفسهم المر ، الدستوريس م، والطلقوا في كل مكنان يعملون على نشر أفكبارهم، وبؤلمون الجمعيات السريمة مسواه أكمانت بين المدنيين أم بين العسكمويين، مأست حمية الاتماد والترقي " في باريس عام ١٣١٦ ، ووجدت حمية خربة في سلاميك عام ١٣٢٣ ، ثم الدمجنا معاً ، وأصبحت الجمعية العمومية اللا تماد و النرقي في باريس ، اما ادارة الحركة فكانت في سلانيك. وكان أقدم عدد اجمعيات الشبية [" العنائية التي تأسست في استانينول عنام ١٣٨٢

<sup>(</sup>۱) صباد كرك ألب، من أصل كردي، وكد في ديار يكر هام ۱۳۹۳، التمثل في العظم فتأثر عدير العهد الدي يعمل بد، وكان من الهود، وكانت له بيدل منظرها، كما تأثر بالإخاد، عام إلى استانيول هام (۱۳۱۵، والمحق يكانيا الله البيدلي، والفعم إلى جمعة الإثماد والدي السرية، وألفتهم من العلم، وسمن ، في أطلق مواحد وقرصت عليه الإقامة المواجة في ماذر يكن أصدر حريفاني بعد حتم السلطان عبد الفيمه، في أقام في استانيول، وقتن منه (۱۳۳۵ سادة ألمام الإجواع في جامعة استانيول، هوب من الميلاد عام (۱۳۳۱، وهاد بعد العمار معطى كران، والنعاب بالله عن ماذر يكن عام (۱۳۶۱، وادفي بعدها بعامين (۱۳۶۰ عد)

<sup>(1)</sup> كان جام مدحت باتنا شيخة المدانه بالأنكليز، إذ كان على صلةٍ مع دفرائيلي الهودي رئيس وزراء الكاندا، وكان مدحت بائنا يلمع بضرورة وصاية الكلفرا على الدولة كي لا تستطيع الدول الاحرى المنشاع أي جزء من اللاكها، وصلل على اختيار ١٨٤ نائياً بصرائياً من مجرع ١١١ نائياً، كما حركم على جلع السلطان عبد الجزيز وتبيني أنه وراء عملية قلته فكانت حرية القبل واخبانة العظمي في حق أنه، ووضعت الكلفرا كل تقلها في حيل

 <sup>(</sup>٠) كانت حمية الانداد والتوقي هي الجناح العسكوي من جمية تركيا الفناة، وهمل هذا الحناح
 مل ترك فكرة القرمية التركية مرحلياً كي إلا ينفر منها فحير الاتراك، فحجحت مبدئياً عا
 حملها تظهر على حين يمنفي امم الركيا العناة.

 <sup>(\*)</sup> فشیعة المنابعة عالمیت في استالبول هام ۱۹۹۱، وابدف إلى تغییریب الدواسة العناب، و كانت برید، لریزه عدد أفضالها هام ۱۹۸۵ على سنة أفضاء ، لا ازداد إلى ۱۳۵۰ مضراً ماشری، وحدما ضعط علیها الوزیر حال باشا اسفل مرکزها إلى بازیس، وصفر

ولكنها كانت علنية. أما التنظيات العسكرية فكان أولها تنظيم نيازي بسك في رستة، وتنظيم أنور بسك الله، وتنظيم رائف بك، وتنظيم حسن بك، وتنظيم صلاح الدين بك، وبدأت التنظيات العسكرية تنمو وتتسع دائرتها بسرعة، والحكومة منصرقة الى تقوية الجيش وإلى الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل واضح سواه عن طريق بهود الدوغة، أم عن طريق الماسونية، أم عن طريق اليهود من خارج الدولة، إذ ساهدوا الجمعيات السرية، وكان اليهود قد دعوا إلى إجناع لبحث قضيتهم، وعقد المؤغر الذي دعوا إليه في (بازل) بسويسرة علم علام ١٣٦٤، ورأوا في المؤغر أن يعملوا على تأسيس وطن لهم يجمعوا فيه أبنا، عقيدتهم الذين يضطهدون في العالم نتيجة تصرفاتهم وآرائهم وعقائدهم الحاصة عبيم سواء أكانت ابتزاز الاموال أم تسخير الحنس لحسابهم، أم قتل الابريا، بهم سواء أكانت ابتزاز الاموال أم تسخير الحنس لحسابهم، أم قتل الابريا، للحصول على الدماء لعمل قطيرهم في عيدهم، وأصر (هرتزل) يومذاك على ان تكون فلسطين هي الوطن لهم، وأعطى الصلاحيات من أجل تحقيق غاينهم، ان تكون فلسطين هي الوطن لهم، وأصح عرتزل يتصل بالسلطان عبد الحسيد، فنشأت الفكرة الصهيونية، وأصبح عرتزل يتصل بالسلطان عبد الحسيد، فنشأت الفكرة الصهيونية، وأصبح عرتزل يتصل بالسلطان عبد الحسيد، فنشأت الفكرة الصهيونية، وأصبح عرتزل يتصل بالسلطان عبد الحسيد،

حريصة على مصر بصفتها تملك المعر لطريق الهند، على ان مصر تجاور فلسطين لذلك فقد اختار انكلترا، فعرض على الانكليز انشاء دولة يهودية في فلسطين يكون لها استقلال ذاتي، وتساعد انكلترا على الوصول إلى الهند إن تعذر طريق مصر، كما يمكن مد خط حديدي من فلسطين إلى الخليج العرفي، وذلك منافسةللالمان الذبن كانوا على صراع مع الانكليز، ولهم نغوذ في الدولة العثمانية في أواخر عهد السلطان عبد الحصيد، وقد حصلوا على امتياز خط حديدي يصل بين استانبول والبصرة عبر بغداد ... وان اليهود يمكنهم أن يقدموا المال للازم للدولة العثمانية لتصحيح المائية بصفة ان الدولة هي صاحبة السيادة على فلسطين.

ويحاول أن يعظمه لتتوطد الصلة بينها غير أن عبد الحميد لم يأبه به، فحاول

هرتزل تحقيق هدفه عن طريق دولة أوربية واختار لذلك الكلترا التي هي

وعرض هرنزل مشروعه على روسيا أيضاً فتجاوبت معه على لسان وزير الداخلية يومذاك الذي عرض عليه أن روسيا يمكنها أن تتخل عن أعداد كبيرةٍ من اليهود الدين يعيشون في بلادها لكنها لم تكن لتتخلّى عنهم جيعاً إذ تود أن تحتفظ بأصحاب الإمكانات الفكرية منهم.

ولم يُفلح هر تزل مع السلطان عبد الحميد لذا حرص أن يستعين عليه ببعض الزعاء من العنهائيين الذين إستطاع إغرائهم بالمال أو بأشياء أخرى، واستعان كذلك ببعض اصدقاله من الاجانب الذين كانوا على صلة بالسلطان نفسه أو ببعض اصحاب النفوذ، ومن هؤلاء سفراء ألمانيا والتما ... ورفض السلطان عبد الحميد من كل من عرض عليه سواء أكان من الأجانب أم من هوتزل نفسه أم من بعض العنهائيين، ثم حاول هرتنزل أن يخدم السلطان ببعض الخدمات ضد المتمردين من الارمن واليونان ... ولكن ذلك لم يغد شيئاً وعندما زار أمراطور المانها استانبول عام ١٣١٥، ومنها انتقل الى بلاد الشام لحقد هرتزل وقابله في القدس بوساطة رئيس وزراء ألمانها، وبوساطة السفارة في استانبول غكن ومعه الحاخام اليهودي (موشيه ليغي) من مقابلة

السنو من أوتك الأعضاء بعد وفاة عالى بالله عام ١٣٩٩ فعادوا إلى استالبول، وضعف تأليا في باريس، حيث الغم أعضاؤها إلى الاتفاد والتوقي

<sup>(</sup>۱) أبور بك: وقد عام ۱۳۹۱ في استانبول، كان أبوه أحد بك من حالية فسلطان عبد الحديد فاللو. وتؤوج ابنة أخي فسلطان، وخل فتكية الحربة في استانبول وتمزج منها برتبة رئيس، وهم فتلاب بسلابك، وقاد صام ۱۳۲۱ فسلسات فسكوبية لعنايات صد فسعتبات المعديات العلوبية، وفي عام ۱۳۲۱ فسلسات فسكوبية لعنايات صد الانحاد وفترتي، وجداب إليها المؤول عود شوكت، وفي عام ۱۳۲۷ متن ملحظ حبكياً في برنبي فسلم فتلة ۱۳۷۱ متن ملحظ حبكياً في برنبي فسلم فتلة المؤال، وعاد إلى استانبول وقاد إنقلاباً عند خصوص من أحضاء تمت الانتلاف الحرد وفسلما أبى المانبول وقاد إنقلاباً عند خصوص من أحضاء تمت الانتلاف الحرد وفسلماء أبورنة من فيلطر في حرب فلكان فتانية، وحكم فيلاد مع طاحت بالتا وجال بلث حق مترحت الدولة في الحرب فعائمة فتانية، واحتى ماكو بعد فنورة فليوجية عام ۱۳۲۰، وقر إلى المانبا، وطعب إلى موسكو عام ۱۳۳۹، ولاح إلى براي فليدها، إلى الإنافسول، وحاول الروس الاحتفاظ بد، غلم منهم غيلة، والعم إلى فتورة فللدارة التشوجة في بناري، وطلب من فروس إخلاءها، فقتل في الموكة عام ۱۳۱۲، والعم إلى تتورة المفادة التشوجة في بناري، وطلب من فروس إخلاءها، فقتل في الموكة عام ۱۳۱۲

السلطان، وقدموا الإغراءات فطردهم السلطان، وأصدر أمراً بمنع هجرة البهود الى فلسطين. وعندها قرّر البهود العمل على خلعه، وبدأوا يعملون ضده، وحاولوا الافادة من المنظات الأرمنية.

وأما للاسونية فهي منظات عالمية تفتم مختلف الاديان والاجناس والشعوب وتعمل عل خدمة بعضها لبعض، ولكن تعمل بوحي يهودي، وأسرار يهودية، وينتمي البها معظم الرجالات الذين بحاجة إلى دعم وخاصة زعماء البلاد ، ومن يربد لنف الزعامة، وقد دعمت هذه الحركة الجمعيات السرية التي تعمل ضد السلطان عبد الحميد، وبذلت قصاري جهدها لمساعدة اليهود في مسعاهم سواه أكانت الهجرة إلى فلسطين في البداية، وتكثبف الرؤساء لهذا الغرض، أما القضاء على السلطان عبد الحميد في النهاية. وفي الوقت نف، فقد عملت هذه الحركة في صفوف العنهانيين سراً ، فهي منظمة سرية بالأصل ، وتحكنت ان تضم اليها اعداداً من الأشخاص البارزين، وهي بالأصل توجه اهتامها إلى البارزين كي تستفيد منهم، وتستطيع أن تكلفهم بخدمات لغيرهم كي تجلبهم اليها ، أو تحقق على أيديهم بعض اغراضها ، ومن هنؤلاء الذيس كستهم محد طلعت باشا الذي التخب رئيساً لمحفل الشرق العثماني. ومن الذين انضموا الى الماسونية أحد حال باشا. وقد اوقعت هذه الحركة الدولة بكثير من الازمات السياسية ، وخرجت الدولة خامرة ، ومنها حوب طرابلس ، التي أعطت ايطاليا من أجلها المبالغ الطائلة للماسونية كي يقنعوا الدولة في سحب قواتها، كما

عملت هذه الحركة لارسال القطعات العسكرية الى البصن. وعصورة عناصة أصحت الدولة تحت نفوذ الماسوئية بتأثير طلعت باشا وجال باشا. ولما عام طلعت باشا بالمؤامرات قتلته الماسوئية على أبدي الأرمن في برلين.

وأما يهود الدونمة فمن المفيد الحديث عنهم بعض الشيء . حدث اضطهاد للبهود في الاندلس في نهاية القرن العاشر الهجري فهرب كثير منهم من محاكم النفيش، وتشرد كثير منهم من الاندلس ومن روسيا، وهاموا على وجوههم إذ يكرههم الناس، والمجتمعات، والدول لتصرفاتهم القذرة، ولم يحدوا لهم الا التوسط لدى الدولة العنمانية لتسمح لهم بالاستقرار في بلادها ، ووجدوا ضالتهم في زوجة السلطان سلبان القانوني اليهودية (١٠) ، فتوسطت لهم لدى السلطان وحصلت على إذن منه بالهجرة لهم إلى بلاده، فأقام قسم منهم في ازمير ، ومن هذا القسم أسرة سبقي التي وُلد لها ولد عام ١٠٣٥ أسمته سبالاي، وهو الذي يسمي البه يهود الدونمة. إذ ادعى أنه المسيح. وادعى عام ١٠٥٧ الشوة، وحكم عليه بالاعدام من قبل رجال الدين اليهودي، ولكن لم تُنفذ الدولة فيه الإعدام لإنشغالها بالحروب. رحل بعدها الى إستانسول فسأتيسا ثم رجع إلى ازمير ، وعاد مرةً أخرى إلى استانبول، ولم يطب له المقام فيها فانتقل إلى ارْمعر، وتزوج من فناة يهودية اسمها (سارا)، وبعد مدة أعتقل، والكر ما سبق أن ادعاء المحققين، وسُجن في سجن شناق قلعة. وزاره حاخام يهودي بولوني في السجن مدَّعياً أيضاً انه المسيح أيضاً فحدث خلاف بينهما. ونُقل

<sup>(</sup>۱) ولد عد عام ۱۲۹۳ في أمرنة ، وكان أبوه موضاً صغيراً لذي لدولة المثانية ، درس القانون في سلاليك ، والغم إلى شركة الماتك ، ودخل في جعية تركيا التفاة ودأس أول خلية للا تماد والتوقي في سلاليك ، عرب عن من أصدقاله ، في أصفل الشاطة السياسي ، وأطلق سراحه بعد سند ، وغين دئيساً الاساء الربيد والحائف في سلاليك ، في غين نائياً عن أفرانا عام ۱۳۳۳ ، في وليراً للداخلية والرقي عام ۱۳۳۳ ، واغياز في المرب الملاية الأولى إلى جانب الإلمان المدت تأثير أنور بلنا ، وعمل على تجمير الإرس إلى يلاد الرافدين وبلاد المنام ، استقال عند المزية عام ۱۳۳۷ ، وظاهر البلاد إلى المانيا ، وقال حام ۱۳۳۰ ، وظاهر البلاد إلى المانيا ، وقال حال المانيا ، وقال المانيا ، وقال المانيا ، وقال حال المانيا ، وقال

<sup>(</sup>۱) زوحة سليان الفانوني، هي روكدالان (سُرَّم)، وكان بكان القرم قد سيوها في بعضي الرحة سليان الفانوني بصفتها حيلة حداً، فأقدت مه إنت سليان الفانوني بصفتها حيلة حداً، فأقدت مه إنت سليان الفاني، ورساً، ولما كبرت البحث زوجتها من رسم باشا الفقط الكروائي، واستطاعت عدد الزوجة أن تغذر بالهدر الأعظم ابراهم باشا وتغله، وأنعت مكانه صهرها رسم باشا و كانت من قتل ولي العهد الأمير مصطفي من سليان الفانوني من زوجة أخرى، وأن تحب ابنها مكانه بدهم من صهرها ومؤامرة هد، وقا غزل رسم باشا است تأثير الانكشارية ونولي مكانه أحد باشا استطاعت ثابة أن سعى مع زوجها لفتل أحد باشا وإهادة صهرها رسم باشا احد باشا

(سلانيك، ومناستر، وسكوب، وسيرز) إلى الصدر الأعظم يُهدّدون فيها بالزحف على استانبول إن لم يُعلن الدستور.

ودعا السلطان بجلس الوزراء إلى الإنعقاد، وتأخرت الصحف عن الصدور لنأخر جلسة بجلس الوزراء، إلا أن رجال الإنحاد والترقي قد سيقوا وأعلنوا عن الحرية في سلانيك ومناستر بشعبارات الماسونية (العبدالة، المساواة، الأخوة). واضطر السلطان أن يُصدر أوامره السامية بجنح الدستور،

وجاءت أعداد من رجال الانحاد والترقي فاستقبلوا استقبالا عظياً ، وحدثت إعدامات عاجلة لكبار ضباط الشرطة السرية الذين يُعادون الاتحاد والترقي، ثم أعلن عن استقالة وزارة فريد باشا، وتعيين سعيد باشا رئياً للوزارة انجديدة، وأعلن الدستور والحريات، وصدر العقو العام، وفتحت أبواب السجون، فانتشر المجرمون من كل توع ، ومن كل جنس في البلاد.

واجنع المجلس، وهو مؤسس جعية تركيا الفتاة في باريس. والاحظوا أنهم لم وثابة المجلس، وهو مؤسس جعية تركيا الفتاة في باريس. والاحظوا أنهم لم يتصلوا إلا على جزء من أهدافهم، أو أن نجاحهم قد غرهم وأطمعهم في أكثر ما حصلوا عليه، أو أن السلطان عبد الحميد قد قطع عليهم الطريق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستور، لذا أرادوا متابعة الأهداف وخلع السلطان عبد الحميد، فبدؤوا يُشرون القلاقل عن طريق أولئك المجرمين الذين خرجوا من السجن، أو تنكر أحدهم وهجومه على الدين أو على العادات مثل لبس القيعة، وتارة المطالبة بعزل الصدر الأعظم، أو أحد رجالاتهم أو عدد منهم كي تظهر المطالبة على أنها من رجال السلطان وأعوانه، أو الدعوة إلى إحياء الشريعة أو التظاهرات التي تتحرك نحو منى المجلس النباني أو نحو القصر، وتحدث أثناء هذه التظاهرات التي تتحرك نحو منى المجلس النباني أو نحو القصر، وتحدث أثناء هذه التظاهرات التي تتحرك عو منى المجلس النباني أو نحو القصر، ومن تلك المطالب التي نسبت إلى رجال القصر، وقاموا بها هم المومن تلك المطالب التي نسبت إلى رجال القصر، وقاموا بها هم العمار ومن تلك المطالب التي نسبت إلى رجال القصر، وقاموا بها هم المها

١ - إحياء الشريعة الإسلامية

ساناي إلى ذلك الى أدرنة ، وهناك أظهر الاسلام خوفاً من القتل ، وادعى انه سيعمل على نشر ألاسلام بين انباعه ، وفعلا فقد تظاهروا بالاسلام ، وبدؤوا يعملون ضده من داخله . وزاد أثرهم هند دخولهم في الاتحاد والترقمي التي كثر عدد اعضائها وزاد خطرهم وخاصة في الجيش .

لم يعد تنظيم الاتحاد والترقي خافياً على الدولة بل ولا على الناس إذ كترت قوتهم بين الضباط، وألفوا عصابات نقف في وجه الحكومة إن أرادت شرئاً، حبث نسيطر على الفيلق الاول الذي مقره في استانبول ولا تستطيع أن تحركه حتى لا تبقى العاصمة دون قوة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن عدراً لا بأس به من الفيلق الثاني والفيلق بأس به من الفيلق الثاني والفيلق الثالث يُعسكران في الجهة الأوربية وهما تحت سيطرة الاتحاد والترقي، أما الفيلق الرابع فيعسكر في ارضروم، وفيه أنصار للدولة كما فيه أنصار للاتحاد والترقي.

أرسلت الدولة الغريق أول شمسي باشا أرناؤوط قائد الغيلق الثالث المقبض على نبازي بك غير ان شمسي باشا قد قتل قبل أن يقوم بالمهمة ، وسيطر قائد الحناح نبازي على موكنو البريمد في (رسنة) ، وحدث اضطراب شعبي في العاصمة يسبب اغتبال شمسي باشا. فأرسلت الدولة ثلاثين فرقة من الاحتياط في أزمير فانقست هذه القرق الى رجال الاتحاد والترقي فقوي أمرهم .

أرسل نيازي بك برقية إلى السلطان يُعلمه فيها بأنه سيُعلن ما أطلق عليه الم الدستور والحربات مطالباً إياه بالقبول دون قيد أوشوط. فأرسل السلطان برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستوضح فيها عن قوة الاتحاديين وإمكانية مقاومتهم، فجاه الجواب بما يدعو إلى إمكانية المقاومة ... فكلف السلطان حينتذ المشير خيري باشا الذي كان في سلانيك فرفض الأوامر . وتكفل بالأمر إبراهم باشا قائد احدى القطعات لكنه لم يستطع عمل شيه .

أرسل رجال الاتحاد والترقي البرقيات من كبريات المدن في الجسهة الأوربية

٢ \_ عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية.

۴ ـ طرد أحد رضا، وحسين جاهد بك، وجاويد بك، ورحي بك،
 وطلعت بك، واساهبل حقى من المجلس.

٤ - فزل محمود مختار باشا

٥ - العقو العام.

ومن ينظر في هذه المطالب لا يشك في أنها من أعداء رجالات الاتحاد حبّ تطالب بإبعادهم فمير أنها كانت منهم لإثارة القلاقل والفوضى، ورمي فبرهم مها.

وفي الوقت نف فقد بدأت الصحف تكيل النناء للسقطان عبد الحميد يتوجيه من الاتحاديين كي يتأكّد الناس أنه استعاد شيئاً من قوته، وأن المطالب فعلاً إنما هي من أنصاره، وهي أيضاً تزيد الحاس لدى الذين يدعون إلى الدستور الوضعي وإلى ما أسعوه بالحرية، وتزيد من الدعم الخارجي لرجال الاتحاد خوفاً من عودة السلطان عبد الحميد إلى قوته ودعوته إلى الجامعة الاسلامة

وأتكر السلطان عبد الحديد ما نُسب إليه، وخاطب العسكريين بأن الغيلق الثالث أو ما سعي باسم جبش الحركة إنحا جنود وضباط من المسلمين مثلكم، فلا تتعرضوا ولا تنظروا إليهم أية نظرة لاثقة، ولكن عليهم ألا يصدقوا ما يُشاع، وليبقوا في تكناتهم ولا يستعملوا السلاح كي يُقوتوا الفرصة على أعداء البلاد. وأمر بعدم مقاومة جبش الحركة لبقطع عليهم الطريق.

أبعد الاتحاديون قادة الكتائب من العاصمة ، ولم يبق منهم سوى اصاعبل حقي الذي أمر الجنود عندما اجتمعوا في الساحة بالهدو، وتنفيذ الأوامر ، فلم يبق للاتحاديين أية تفرة ينغذون منها .

اجتمع المجلس النيابي، ولم يزد صدد الأعضاء الحاضريس سنوى خسين عضواً ومع ذلك فقد قرروا إجابة المطالب التي طرحت، وأبلنوا السلطان

ذلك، فتقرّر عزل الصدر الأعظم السابق، وتعيين توقيق باشا مكانه، كها نقرّر تعيين أدهم ناظراً للحربية، وأصدر هفواً عاماً، فحدثت احتفالات بين الجند، وإطلاق الرصاص لإبقاء حالة الفرض بإساع دويّ الرصاص في كل وقت، ثم اجتمع المجلس وقرّر قبول استقالة أحد رضا من رئاسة المجلس.

وأدعى رجال الاتحاد أن الدستور معرض للإلغاء، والحربة مهددة بالاستبداد لذا فقد تقدم الجبش المرابط في سلائبك بإمرة محود شوكت الالمهابة الدستور والمجلس النباي، وكان في هذا الجبش عاصر مشبوهة ارتدت زي الضباط، ووصل الجبش بقيادة محمود شوكت والذي أطلق عليه جبش الحرية إلى العاصمة دون مقاومة فألقى الحصار عليها، ولم يحد ما يمنعه من شيء فوقف أمام الثكنات على أمل الانتظار إلى الصباح غير أنه لم يلبث ان بدأ يصب تبراله عليها فحدلت الاشتباكات الدامية وأمر اسهاهبل حقي جنده برقع بعض رجاله ففتلوا من وجدوا في طريقهم، ثم ساووا الى مقر اسهاهبل حقي بعض بعض رجاله ففتلوا من وجدوا في طريقهم، ثم ساووا الى مقر اسهاهبل حقي فقتلوه أيضاً، وجردوا الضباط من سلاحهم، ثم انتقلوا للإغارة على قصر (يلدز) حبث يُثم الخليفة فقتلوا مرافقه، ونهبوا القصر، وأحدثوا مذبحة كبيرة فيه دون سب، وأعلنت الأحكام العرفية، وشع التجنول من بعند

شكّل المجلس النباي بجلساً أطلقوا عليه اسم المجلس الملكي فاجتمع مع بجلس الحركة، وقرروا خلع السلطان عبد الحميد باستصدار فنوى من شيخ الإسلام. واجتمع بجلس المبعوثان مع بجلس النواب وقررا في جلسةٍ مشتركة خلع السلطان بعد صدور فنوى من شبح الإسلام بضغط الاتحادين. واستدعى

 <sup>(</sup>١) محود شوكت: ولد في بغداد عام ١٣٧٦، دخل الدرخ العسكرية في استاليول، وللرح سها عام ١٣٠٠ برتية نفيب، وذهب في البعثة العسكرية إلى الثانيا عام ١٣٠٤، ورسع برنية جنرال (صيد)، قاد عناصر حركة ١٣٣٧، ثم وزيراً للخربية، ثم رئيساً الموزارة عام ١٣٣١، واغتيل بعد عنة أشهر.

المجلس الصدر الأعظم توفيق باشا. لتكليفه بإبلاغ القرار إلى الخليفة فرفض، فكلف المجلس وفداً من الفريق البحري عارف حكمت، وآرام الأرمني، وعانوئيل قره صو البهودي (١) وأسعد طويطاني، وذهب الوفد إلى الخليفة وقرأ الفتوى، فتقبل السلطان ذلك الأمر، ولكنه خاطبهم قائلاً، ولكن لماذا جثم بهذا البهودي (وأشار إلى قره صو) إلى مقام الحلاقة ؟

ومن ينظر الى رجال الاتحاد والترقي، وهم من الشباب الذين لم يتجاوز أكرهم الثلاثين كيف كانوا يلعبون بالأمة وأمورها ؟ ويتغير رأي الواحد فيهم بين ساعة وأخرى حسب المؤثر عليه، فترى أنور باشا نارة من اكبر المتطرفين، وأخطر التاثرين، وأبعد الناس عن التفكير في تصرفاته مثل موقفه أمام التكة وقتل الجنود ثم قتل اسهاعيل حقي... وثراه تارة اخرى من أكبر أنصار الإسلام والمدافعين عنه مثل موقفه في قتال الطليان في ليبيا وقتاله الروس في يخارى وهكذا ... ويبدو أن هؤلاه الشياب كانت طعوحاتهم واسعة منهم يفكرون في مستقبلهم المشرق بالزعامة وكان يُخطط لهم اليهود والمخابرات بفكرون في مستقبلهم المشرق بالزعامة وكان يُخطط لهم اليهود والمخابرات الانكليزية سراً وهم لا يدرون الى أين يسيرون! منهم المخلص لبلده ونف

ونقل السلطان هبد الحميد إلى سلانيك مع أسرته ومرافقيه وبقي تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان إذ نُقل بعدها إلى قصر بكاربكي في استانيول وبقي فيه حتى توفي.

استمر حكم السلطان عبد الحميد أكثر من ثلاث وثلاثين قدّم خلالها عدداً من الخدمات إذ حفظ الدولة من الانهبار بعد الحرب مع روسيا، وقمع تمرد

واشتهر بدعوته للجامعة الإسلامية.

ونسلَم الحكم بعده أخوه محمد رشاد . وبقي السلطان عبد الحميد في قصره حتى نوفي عام ١٣٣٦ .

<sup>(</sup>١) حانوليل قره صود غرف بسلابك، وكان يعمل جنب عنانية وأخرى إيطالية، احتضى عد طلعت منذ بداية أمره، وأعتقلا معاً، واستطاع أن يُللا نفسه، وأن ينقذ طلعت معه، فلد العمل ضد السلطان، وقبض أربعاله أنف ليرة ذهبة من البنك الإيطالي وسلمها للاتحادين غذا المرض وأصبح نائباً عن سلابك، وعضو الوقد الذي يلغ السلطان خلمه.

## اكلفاه فيعصرالانحطاط والتراجع





أعطيت فسبت الإشكالات، وظهر الاختلاف بين الدهبوة المركزية، واللامركزية، وتبنى الاعبوة المركزية، وعارضهم حنوب الاثتلاف الحر إذ دعا الى اللامركزية، وبصورة عامة فقد بدأت تتخبط في تبارات فكرية دخيلة أشعل أوارها النصارى والبهود سواه أكانوا من الذين يعيشون كرعابا في الدولة العثمانية أم كانوا من الذين يعيشون خارج الحدود، وتتدخل عابرات الدول الأوربية في الأمر على أية صورة كان الاختلاف.

الحرب الطرابلسية - الإيطالية: كانت ابطاليا تطمع بالسيطرة على طرابلس، وخاصة بعد أن احتلت فرنسا تونس عام ١٢٩٩، وبدأت ابطاليا تعقد الانفاقات السياسية مع الدول الأوربية الأخرى مثل اسبانيا، وفرنسا، وانكلترا، والنمسا، تم الصرفت الى تهيئة الوضع داخل ليبيا فعملت على شراء الأراضي، وإنشاء المشروعات الزراعية، وإرسال البعثات التصرائية الكاثوليكية، وفتح المدارس الإيطالية، وتأسيس شركة للبواخر التي تقوم بالنقل بين ليبيا وأوربا ... ومسح السواحل عن طويق ضباط يُقلهرون العمل يصيد الإسفنج،

وفي ١٣٣٨ قدمت ايطاليا إنداراً للدولة العنائية اتهمتها بعرقلة المساعي لتحضير سكان ليبيا، ولا نريد إضاعة الوقت بالمفاوضات، وإنما قررت احتلال ذلك الجزء من شهائي إفريقية، واحتج الباب العالي لدى الدول الأوربية وقد كانت على علم مسبق بالموضوع، وأعلنت الدولية العنائية وضف ذلك الإندار، غير أن ايطاليا قد حاصرت سواحل طرابلس وبرقة كي لا نصل إليها مساعدات، وكذا حاصرت انكلترا الحدود البرية من جهة مصر رغم تظاهرها بالحياد، وبدأ الأسطول بقصف السواحل، وإلىزال القيوات، التي احتلت طرابلس، وبنغازي، والخمس، وعرفت البلاد باسم ليبيا، وأعلنت روما ضم هذا الجزء من شهائي إفريقية إليها، وبدأت المفاومة نشتد حتى ألجأت روما ضم هذا الجزء من شهائي إفريقية إليها، وبدأت المفاومة نشتد حتى ألجأت بقيادة أنور ياشا، وأخوه نوري، وعمه خليل، والسكان، ومنهم السنوسيون، بقيادة أنور ياشا، وأخوه نوري، وعمه خليل، والسكان، ومنهم السنوسيون،

## الفضل السّابع حكم الانتسّاديين

بعد خلع السلطان عبد الحميد أصبح كل شيء في الحلاقة بيسد الاتحاديين، أما الحليقة فكان صورةً، غير أن الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب على الحلاقة سوى للانة خلفاء ، وكانت الدولة قد اشتركت في الحرب العمالية الأولى بجانب ألمانيا، فهرمت وتحوّأت، وغادر البلاد رجال الاتحاد البارزين أو الذين كانت يبدهم الاوامر والنواهي، وجاء إلى الحكم من جديد مصطفى كيال الذي كان منصرفاً إلى شهوانه وبناء بحده فألفى الحلافة حسب دور مخطط له ، وزالت الحلاقة العثمانية أو الإسلامة التي دامت أكثر من أربعة قرون ، وبزوالها لم يعد للمسلمين خلافة فالقسمت بلادهم ، وظهرت النصرات القومية ، وتصارع بعضها مع بعض حتى وهن أمر المسلمين، وهذا ما سنراه في الأجزاء النائية من الكتاب \_ إن شاء الله \_ أما الحلفاء الذين تعاقبوا أيام حكم الاتحاديين فهم:

 ١ - محمد وشاد (محمد الحامس)؛ ولد عام ١٢٦٠ وتول الحكم بعد أخي عبد الحميد الثاني عام ١٣٢٨، أي كان عمره تماني وستين سنة.

جرت الانتخابات النبابية عام ١٣٢٠ وحصل الاتماديون على فوز ساحق فيها، وانتشرت الدعوى القومية، وبعدأت الصحف، والمجلات، والكنب تركز عل هذا الموضوع، وبدأ فإن شعارات الاتماد والترقي في المساواة قد دعبت هدراً إذ لم يتساو بذلك الترك مع بقية العناصر التي لؤلف الدولة العنائية، وظهرت المهاترات في الصحافة بين القوميات بسبب الحرية التي العنائية، وظهرت المهاترات في الصحافة بين القوميات بسبب الحرية التي

ووصلوا الى طرابلس، وانتصروا على الطلبان في بتغازي.

هذادت ايطالبا باحتلال استانبول، إذ أرسلت بارجتين الى هناك، واحتلت بعض الجزر، وضربت ميناه بعروت، واضطرت الدولة إلى عقد معاهدة مع ابطالبا، وانسجت من ليبيا وتركت المجاهدين وحدهم في المبدان، واضطر أثور باشا بل أجر على الانسجاب فنول قبادة المجاهدين عزيز المصري...

حدثت معاهدة السلم عام ١٣٢٩، ولم تعترف الدولة العتمانية بالاحتلال الايطالي، وإنما تعهدت بسحب موظفيها وجنودها، وصدر قسرار سلطاني بإعظاء ليبيا الاستقلال الذاتي، وتعهدت ايطاليا بإعظاء الحرية الدينية، والعقو العام، وقبول عمل عنهاني، ولم تُنقذ ايطاليا بنود الاتفاقية.

ودخلت الدولة العنائية الحرب العالمية الأولى بجانب الألمان على حين وقف الطلبان بحانب الحلقاء الانكليز والفرنسيين والروس، فعادت الدولة وإبطاليا وجهاً إلى وجه، وعادت الدولة تُرسل المؤن والمساعدات إلى المجاهدين حتى انتهت الحرب العالمية الأولى وخرجت الدولة مهزومة مفكّكة الأوصال مقتمة الأجزاء كل قسم يهم بمصالحه المخاصة.

هذه الهزائم التي مُنيت بها الدولة أو جاعة الاتحاد والترقي في ليبيا جعلت خصومهم بنقؤون عليهم، وجاء التهديد من جانب الجيش فأجبرهم على التخلي هن السلطة عام ١٣٣٠، ونشكل الثلاف سياسي من خصومهم عُرف باسم الائتلاف الحر أو الاتحاد الحر. وهكذا تحلّي الاتحاديون عن الحكم، وشكّل الوزارة بحد كامل باشا.

حرب البلقان: رفضت البوسنة والمرسك دعوة مندوبيها خضور المجلس النباني في استانبول عام ١٣٢٧ مع أنها كانت لا نزال نتبع الدولة العثمانية السبأ، وانجهت نحوالصوب، وهذا ما أثار النمسا التي ترغب في وضع يدها على البوسنة والمرسك، وتختلف مع الصرب عليدياً وسياسياً، إذ أنها تعدين بالنصرانية على المذهب الكاتوليكي على حين تعتق العسرب الأرشوذكيية،

فأسرعت النصا وانفقت مع روسيا سراً على أن نضم البوسة والهرسك إليها مقابل أن تكون مضائق البوسغور والدردنيل مفتوحة دائماً في وجه حركة السفن الروسية، وبالفعل فقد احتلت النصا مقاطعة البوسة والهرسك، ولم نتمكن روسيا من فعل شيء إذ لم توافق الدول الأوربية ذلك بل اضطرت روسيا أمام ضغط ألمانيا على الإعتراف بالمواقع في ضم النصا للموسفة والهرسك، وزاد العداء بين النصا والصرب.

أما ايطاليا فقد تأثّرت من فعل النمسا لأن لها أطاعاً في مقاطعة البوسنة والهرسك كذلك، وأسرعت لعقد اتفاق سري مع روسيا أيضاً، ويتضمن الوقوف في وجه النمسا فيما إذا حاولت أن تتقدّم أية خطوةٍ ثانيةٍ في بلاد البلقان.

وأعلن الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية عام ١٣٣٠ ووقف بجالبه أعضاء التحالف البلقاني وهم: صربيا، وبلغاريا، واليوتان، وتمكّنوا من إحراز النصر على العثمانيين، واستعملوا الطائرات لأول مرةٍ في هذه الحرب، وقصفوا مدينة أدرنة، وققدت الدولة معظم أراضيها في أوربا، وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال ألبانيا، وقُسمت الأراضي الباقية التي كانت للعثمانيين بين أعضاء التحالف البلقاني، وعرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الأولى.

بعد هزيمة الدولة العثمانية في حرب البلقان الأولى فقد الاتحاد الحر الحاكم في الدولة شعبيته نتيجة تلك الهزيمة، وقامت بحوعة من الضباط الاتحادين بقيادة أنور باشا بانقلاب، وأجبرت رئيس الوزارة محد كامل باشا على الاستقالة ونشكلت وزارة جديدة برئاسة محمود شوكت، ولم يكن من أعضاء الاتحاد والترقي ولم يكن من أعضاء الاتحاد المتبل محمود شوكت بعد ستة أشهر من تسلمه السلطة، وبرز من هذه المجموعة المعلمت باشا، وأنور باشا، وجال باشا وإن اختلفت آراؤهم إلا أنهم كانوا هم المجموعة التي تسيطر على الحكم وقد كانت آراء طلعت باشا تميل إلى المجموعة التي تسيطر على الحكم وتسيره، وقد كانت آراء طلعت باشا تميل إلى

الفكرة العثمانية والبعد عن الحكم اللامركزي، ويميل أنور باشا إلى الفكرة الإسلامية، على حين كان جال باشا من أنصار فكرة القومية الطورانية.

ولم يلبث أعضاء التحالف البلقائي أن اختلفوا على تقسيم التركة التي حصلوا عليها وتنازعوا حول سيادة بلغاريا على مقدونيا ، وقد أصرت بلغاريا على ذلك ، قوقفت في وجهها كل من رومانيا ، والصرب ، واليونان ووقعت الحرب في عام ١٣٣٢ قائضم العتمانيون في هذه الحرب ضد البلغار ، وحصلوا من البلغار على جزء مما خسروه في الحرب الأولى إذ ضعوا إليهم تراقيا بما فيها مدينة أدرنة نتيجة معاهدة لندن عام ١٣٣٢ ، وعرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الثانة.

الدولة والحرب العالمية الأولى؛ لقد استطاع أنور باشا أن يجرّ الدولة إلى الحرب بجانب الألمان رغم معارضة طلعت الذي لم يلبث أن وافق على دخول الحرب، وجاويد الذي ظل متمسكاً برأيه فاستقبال، وجال (١) الذي قبال بالحياد ثم الضم إلى جانب أنور. أما السلطان محد رشاد فكان ضدّ الحرب ويؤيّده في ذلك ولي العهد يوسف عز الدين (١)، وأكثر الوزراء، ولعله بما قوى جانب أنور باشا استيلاء الانكليز على دارعتين للدولة، ولجوء طرادين ألمانيين إلى مياه الدردئيل ورفضت الحكومة تسليمها رغم إلحاح الحلفاء، واقتراح فونسا على جال باشا عندما زارها مندوباً عن الباب العالي لحضور المناورات الفرنسية،

(١) حال باشاء ولد في استانيول عام ١٣٩٠ ، انهم إلى للجنة السرية للاتحاد والترقي وهو ضايط ركن، أصبح عضواً في الإدارة العسكرية بعند صركة عام ١٣٣٧ ، ثم حماكماً لاحمدى الولايات، ثم قائد قوى الأمن في استانيول، ثم وزيراً للإشغال العامة ، ثم غدا أحد عاصر الفكم بعد حركة ١٣٣١ ، فاد المعموم على قساة السنويس في الخرب العمالية الأولى وفشيل ، وعنى بعدها حاكماً على مورية فعمل على سحق الأرمن ، خاصر البلاد بعد الحرب، وعمل عند الأفغان ، واخباله الأرمن في تغليس.

(٣) يوسف عز الدين بن السلطان عبد العزيز كان واباً لعهد السلطان محد رشاد بصفت أكبر أغواد الاسرة العثبانية الماكمة سناً، غير أنه توفي عام ١٣٣٥ قبل وعالا محد رشاد، قبل: انتحر، وقبل، قتله الاتحاديون لمخالفتهم، وقبل، قبل بالسم.

ولعقد معاهدة لتقوية الصلات بين الدولتين، وكنان هذا الاقتراع إعطاء استقلال ذاتي لسوريا وإطلاق يد فرنسا فيها. كل هذا ساهد على دخول الدولة الله جانب الألمان في الحرب مع الاستشعار بالخطر الروسي وسيطرته على أجزاء واسعة من بلاد المسلمين في بلاد النتار والشركس ويقية القوقاز وأواسط آسيا، وسيطرة بقية دول الحلقاء من الكليز، وفرنسين، وطليان على مساحات واسعة من بلاد المسلمين سواء أكان في إفريقية أم في آسيا، وفي الوقت نف لم زكن أطاع ظاهرة بعد لألمانيا في الدولة خاصة وبلاد المسلمين عامة.

وحاول الحلفاء إيقاء الدولة على الحياد بإغرائها بالقروض المالية, وإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت قائمةً والتي كالت سبياً في كثيرٍ من المشكلات الداخلية, والساح للبحار الألمان بالعودة إلى ألمانيا غير أن حكومة الاتحاد والترقي قد رفضت هذا كله، وألفت الامتيازات الأجنبية بنفسها، وقدمت مذكرة للحلفاء تطلب منهم.

١ \_ إلغاء الامتيازات الاجنبية

خروج انگلترا من مصر ۔

٣ ـ إعادة الجزر في بحر إيجه للدولة العثمانية.

٤ \_ منع روسيا من الندّخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية.

وحاول الحلفاء التأخر في ردّ الجواب، وانقطعت العلاقات.

كانت المانيا قد تقدّمت في بلاد فرنسا، ولكنها توقّفت عند نهر المارن أحد روافد نهر السين الذي يمر من العاصمة باريس، فرأى الألمان يومذاك أن يضغطوا على الدولة العنهائية كي تشترك في الحرب إلى جانبهم لتنفتح جبهة جديدة في الشرق على روسيا فيخف الضغط على الألمان في تلك الجهة ويمكنهم التحرك نحو الغرب والهجوم من جديد، وكسر القوات الحليفة المتمركزة عند نهر المارن، وعرضوا على الاتحاديين قرضاً مالياً يمبلغ خسة ملايين ليرة ذهبية عنهائي دخولهم إلى جانبهم.

ı

أكثر من مائة ألف على شكل قطعات موزعة في سوريا والقوقاز

١ - الجبهة الشوقية و هاجم العنائيون الروس من ناحبة الشوقاز النخفيف السعط عن حلفائهم الأثنان، متحدين برد الشناء القاسي، وهذا ما لم يتوقعه أحد، وقاد هذه الجبهة أنور باشا بنفسه بمائة ألف جندي، قبر أن الهجوم العنائي قد قشل، وأبيدت قطعات عنائية بشكل لنام، وأضطروا إلى التراجع إلى قاطدتهم في أرضووم.

و جبهة قناة السويس؛ أراد العنائيون المجوم على قناة السويس لقطع طريق المند من الانكليز، وإخراجهم بالنالي من مصر، وتنوقعوا أن يقبل الشعب المصري بجانهم في الوقت الذي يصلون فيه إلى ضفاف اللناة، وبناة على هذا التوقع في يستعدوا كثيراً غذه الحيلة، وساهدهم على النقدم في سياء بومداك عطول أمطار فناسكت الرمال، وأمكس الحركة يسهبولة، فير أن المدافع الثقيلة صعب نقلها إلى خط الجبهة. وإن بُعد عذه الجبهة في يكن المتاليين القيام بالمجوم على هذه الجبهة في بداية الحرب، وإنجا تأخر قليلاً، وما زاد في الناخير أن القرة التي تشكلت في دمشق والتي تؤلف الجبش الثامن، ومعظمها من سكان بلاد الشام، قد فرت أهداد منها من الجبش، فاضطر وأعطيت قيادته إلى إبدالها بقوات من الأساف، وأعطيت قيادته إلى جال باشا على حين تُكل الجبش الرابع وأعطيت قيادته إلى جال باشا على حين تُكل الجبش التامن إلى بلاد الأنافسول.

وتقرك قطعات من الجيش الرابع إلى الجبهة للصرية ، وبقيت قطعنات أخوى مرابطة في بلاد الشام خوفاً من أن ينزل الحلفاء قوات على سواحل بلاد الشام ، إضافة الى الحوف من السكان وخاصة الصارى الذين كانوا على صلة مع الحلفاء سواء أكانوا من الكاثوليك الذين يعدون أنفسهم رعايا لفرنسا ، أم من الأرثوذكس الذين يعدون أنفسهم رعايا للروس ، ويكثر الأواثل منهم في أبنان على حين يزيد الأخرون في يقية بلاد الشام.

تحرَّكت تماني فرق عثمانية من بلاد الشام عبر سيناء إلى قناة السويس، في

صربت القطعات النحرية العنائية مرفأ أوديسا وأفرقت طراداً روسا ، وضوبت دارعة أغالية صباء صياء عياضيول وفي أثناء السحابيا أغرقت باخرة علل روسة ، وجرت معارك عربة في ذلك السحر بين الطرفين ، وبدا وخلت الدولة اخرب إلى جانب الألمان وإن كان الخليفة والعسر الأعظم لم يعلم بدلك بعد وفا علم دوافق تحت الضعط والقبول بالأمر الواقع أعلن الجهاد المقدس فيد الحلقاء ، فير أن المسلمين لم يتجاوبوا معه لأن أغانيا دولة نصرائية مثل يقية دول الحلفاء ، ولأن رجال الاتحاد والترقي لم تكن عندهم تلك الحرامة الدبنية أو العمل للإسلام بشكل واضح هذا بالإضافة إلى ضعف المسلمين وعدم معرفهم العناد حوفم ، ومصانح بعضهم ، ورضة بعض زعائهم بقاء الدولة على الحباد فريا كان ذلك في مصلحة المسلمين.

أما دول الحلفاء فلم تكن سوى الكانترا ترغب بدخول الدولة العتهائية إلى جانب الحلفاء. لأن فرنسا تربد تحقيق مصلحتها في سوريا، وروسيا تربد الاستيلاء على استانيول والسيطرة على للضائق فإذا دخلت الدولة إلى جانبهم لم تنحلق مصلحة فرنسا ولا مصلحة روسيا، لذا كانتا تريان بطاءها على الحياد والنجكم فيها يعد تحقيق النصر.

اشتعلت بار الحرب بين الدولة والحلفاء على هذة حهات، وقد جمت الدولة بعد النعيثة العامة عمل ملبون جندي تحت السلاح، وربع ملبون أخر كان نحت التدريب احتفظ منها بمالتي ألف حول العاصمة والدودنيل، وخسين ألفاً في تراقيا احبالاً إلى طارى، بأقي من هذه الجهة، وماثة الف وضعوا على الجهة الشرقية التي كان مقوها أرضووم، وأربعين ألفاً أرسلوا إلى فلسطين، وكان

بداية شناه عام ١٣٣٢، وقد سلكت محورين في تحركها أولها محور وفع \_ القنطرة، وهو الأقصر ويزيد طوله على ٢٢٥ كيلومترأ، وتانيهها، وهو طريق معان\_السويس وهو طريق للقوافل يوازي خط العرض ٣٠ شهالاً ويزيد طول على ٣٢٥ كيلومتراً.

ووصلت القوات العثانية إلى ضفاف قناة السويس بعد خسة عشر يوماً من الحركة، وكانت القطعات الهندية مكلفة بجاية الفناة من أي هجوم عتماني، وقام العثمانيون بهجومهم قبل الموعد المحدد سابقاً والمنفق عليه مع زعما، مصر المسلمين الذين وعدوا بالحركة فسد الانكليسز، ونصدت ذخيرة العثمانيين واضطروا إلى العودة بعد أسيوعين إلى مراكزهم في غزة ومعان، غير أن الدو بدؤوا بغيرون على مصر من الغرب من جهات ليبا ومن الشرق من جهات بدؤوا بغيرون على مصر من الغرب من جهات ليبا ومن الشرق من جهات سناه، ولكن الغارات لا تدخل في حساب الحرب العالمية وإنما مهمتها إرباك الحصم، وشل حركته، وإبقاء قطعات من جيث على أهبة الاستعداد لرة ثلك الغارات.

وبعد شهرين جبوت عاولة ثانية للهجوم على قناة السويس مع مطلع شهر الرسع، وقاد الألمان العمليات، غير أن الفشل كان حليف الهجوم الثاني، وقام هجوم ثالث بعد ثلاثة أشهر أخرى في منتصف قصل الصيف وكان قادة العمليات من الألمان أيضاً، وفشل هذا الهجوم كذلك.

٢ - جبهة عدن: وكانت هذه الجبهة ثانوية إذ حاول العثمانيون الهجوم على عدن لإخراج الانكليز منها، وعرقلة طريق الهند عليهم، ووقف أهل ليمن بحانب العثمانين على الرغم من القتال السابق والذي استمر عدة قرون، فكانت أرض ليمن مقابر للجنود العثمانين، وكان العداء مستحكماً بين الطرفين، وكان موقف ليمن بجانب العثمانين بمقتضى العقيدة، وقشل الهجوم العثماني اليمني على عدن.

ووقف الإدريسي في تهامة صبر ، والذي كمان مقره و صبيا و بجالب

الانكليز، وقدّم لهم مساهدات كتيرة، وكان على خلاف مع الاثمة الزيود في صنعاء، وربما كان دعم الانكليز له، هو الذي ساعد على دخول البعن إلى جانب العنمانين إضافة إلى ما ذكرنا من أثر العقيدة.

إلى جبهة الدودنيل: يُعدّ مضيق الدردنيل مها جداً إذ يجول دون وصول الأعداء إلى العاصمة استانيول، لذا فقد اهنم العنانيون بتحصين هذه الجبهة سواء من ناحية البر الأسيوي ام من ناحية البر الأوربي، واشتهرت قلعة (نشانقلمة) من جهة البر الأسيوي وهي عند المدخل الجنوبي، وغالبيولي من جهة البر الأوربي قبل الدخول في يحر مرمرة. وكانت قطعات الحلفاء قريبة من مضيق الدردنيل، وقام العنانيون بهجوم عليها غير أنهم فشلوا في هجومهم هذا.

الهجوم الانكليزي: جوت اتصالات بين الانكلينز وشريف مكة سن الماشمين اننهت بالانفاق على العمل معاً ضد العثمانيين، ووقف أل رشيد في حائل على الحياد، وغزل جال باشا من قيادة الجيش الرابع المكلف بالحملة على قناة السويس، وغدت القيادة في تلك الجبهة كلها بيد الألمان، وهجم الانكليز على سبناه، وتقدم فيصل من مكة يقود فيالى العبرب، وهسوجت القوات العثمانية في جبل الدروز، وبعلبك، وحدثت المجاعة في صفوف القوات العثمانية، كل هذا جعل العثمانيين يتراجعون، وكان لهم ثلاثة جيوش في جنوفي بلاد الشام، وقائدها العام الضابط الألماني (سالدرس)

١ - الجيش الرابع في البلقاء في الأردن.

٢ \_ الجيش السابع في الوسط، ويقوده مصطفى كمال.

٣ ـ الجيش الثامن في الغرب، ويحمي السواحل.

تقدّم الانكليز في فلسطين بقيادة الجنرال واللنبي و، ودخلموا القندس، وأعلن واللنبي و صليبيته فقال: الآن تنتهي الحروب الصليبية. وقاموا بهجوم عام ١٣٣٦ في جنوب نايلس، وتقدّموا نحو مقر القيادة في الناصرة، وكاد يقع

الجنرال الأناني و سالندرس و في الأسر ، وتراجع العثانيون بقيادة مصطفى كيال ، وكان الفيلق العربي بقيادة فيصل بن الحسين ويساعده لورائس الانكليسزي قد دخل معان واتجه تهالاً ، والتظر والانكليز حيث طلبوا منه أن يدخل دمشق قبلهم تكرياً له أو سياسة ليرضوا أطاعه فيبقى بجانبهم ، أو ليعرفوا كيف يستغلونه ، تم دخلت بلاد الشام كلها في قيضة فيصل والانكليز .

وأصدر القائد الانكليزي (هاملتون) الأوامر بالنزول في بر المضبق، وأعطى الفطات الانكليزية مهمة النزول على السر الأوربي في غرب غالبيولي، ومهمة النزول في الدر الأسبوي الى القطعات الغرنسية، فنزل عشرون ألف جندي، وأعطت القبادة المشتركة من الألمان والعنهائيين الأوامر الى مصطفى كمال بالتحرك إلى ساحة المعركة، والنقى الطرفان، ولم يحدث نصر واضح لأية جهة، إذ دافعت القوات العنهائية دفاعاً قوياً، وأظهرت القطعات الاسترالة حاسة للتقدم أبضاً

قامت القيادة المشتركة بهجموم على قموات الحلفاء لكنهما أخفقت في دخرحتهم عن مواقعهم، ثم قام هجوم الكليزي كانت نتيجته الفشل أيضاً. وبدت الكفتان متوازنة تقريباً. ثم تراجع الحلفاء أمام مصطفى كمال دون معارك، وبدأ يلمنع نجم مصطفى كمال.

ومع انسحاب العثمانيين من بلاد الشام، وتراجعهم في العراق، بدت عليهم علائم الضعف، ولم تكن حال حلفائهم الألمان بأفضل حالاً، وإن كان الناسك لا يزال قائماً إلا أنه تماسك مؤقت. والتقى مسؤولون عثمانيون والكليز على خهر الباغرة الالكليزية (أغامنون) ووضعت شروط للهدنة، وأعلنت الدولة استسلامها

فكان الاتحاديون في أثناء حكمهم القصير والذي لا يتجاوز عدة سنوات قد أضاعوا كل أجزاء الدولة في أورباء إذ استقلت بلغاريا، واحتلت النمسا اليوسنة والهرسك، وأخذت اليونان كريت و .... واحتلست ايطاليسا ليبيسا،

وبعض جزر البحر المتوسط ... ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية النركية أو الأفكار الطورانية رغم الرغبة الملحة بالمحافظة على الرابطة العتمانية... وفي الوقت نفسه فقد أزال الاتحاديون بعض الزهماء الذين كان لهم نفوذ في الدولة من العرب خاصةً إن لم نقل كلهم أمثال عزت باشا العابد. فنشأ عند العرب رة فعل غذا إن لم نقل أنهم تأثروا أيضاً بالفكر القومي الذي بدأ يظهر ، وتُذكيه أوربا النصرائبة لتفكيك أوصال الدولمة العثانية ، حتى تستطيع أن نقبول: إن الا تعادين بتصرفاتهم، وهزائمهم، ودعوتهم القومية قد حلوا العرب على قبول الفكر القومي أو شجعوهم على ذلك، فأسموا حزب اللامركزية في أثناء الحرب البلقائية، ويدعو إلى الإدارة اللامركزية بحيث تأخذ الولايات لهيم التركبة استقلالاً ذاتباً وتبقى مرتبطة باستانبول خارجياً، وعسكرياً، ومالياً. وانفق هذا الحزب مع فرنسا قبيل الحرب العالمية الأولى على تدريب الفرنسيين لرجاله ، وأخذ عشرين ألف بندقية . وفي الوقت نفسه تشكلت جعيات سرية تنقارب أهدافها مثل الجمعية القحطائية برئاسة عزيز المصري وعبد الكرم الخليل وبدعو إلى إقامة دولة عربية واحدة تتحد مع دولة تركية في ظل الخلافة العنائبة ، والجمعية العربية الفناة التي أسمها طلاب يدرسون في باريس ، وكانوا أكثر تطرُّفا إذ يدعون إلى انفصال العرب كلياً. إذ كانوا متأثرين بالفكر القومي، وآراء الغرب، وأهداف الماسونية، ومع قوة النفوذ الفرنسي تمكنوا من نقل مقرهم من باريس إلى بيروت ثم إلى دمشق ، وبدأ عدد الأعضاء يزداد بسرعة بعد أن كان مقصوراً على سبعة أعضاء يقومون بنشاطاتهم بمساعدات

وفي عام ١٣٣١ تألفت جاعة في بيروت سمت نفسها لجنة الإصلاح ودعت هذه الجهاعة إلى الإدارة المحلية، وجعل اللغة العربية رسعية ومكافئة للغة التركية في المجلس النباني العنهاني، وتأدية الخدمة الإلسزامية للعمرب ضمس بلادهم، غير أن الإتحاديين قد قاموا بحل هذه الجمعية وإغلاق مراكزها، فقامت هذه الجمعية بالنعاون مع جعية النهضة اللبنائية في المهجر بالإنصالات ووقع هذه الاتفاقية عن الحكومة الاتحادية وزير الداخلية محد طلعت باشا وعن المؤتمرين العرب هبد الكريم الخليل. أما المؤتمرون العرب فكانت مقررات ما تم هم.

١ \_ ضرورة القيام بالإصلاح الإداري وبشكل سريع.

٢ \_ اشتراك العرب في الإدارة المركزية.

تأدية الخدمة الالزامية محلياً.

عل اللغة العربية رسمية.

 تأبيد الأرمن في مطالبهم القومية. ويظهر من هذا البند الأخير الأثر النصراني في المؤتمر.

لم يم شي ما انفق عليه لاختلاف الاتحاديين فيا بينهم، وتباين آرائهم، ولاندلاع الحرب العالمية الأولى واشتراك الدولة فيها ، إذ أن هذا الاشتراك لم يكن بريده أبدأ هؤلاء المتزعمون، وخاصة أن الاشتراك كان بجانب الألمان، وهم على صلة بالفرنسين والانكليز، وكان الاشتراك معناه الأحكام العرقية والقبض على عزيز المصري وحكم عليه بالإعدام غير أنه لم ينفذ فيه لتدخل الاتكليز، وقامت جعية العهد التي تألفت من الضباط العرب وكان أغلبهم من العراق لكترتهم في الجيش العثماني، وحلّم على عربة العربة الفتاة.

وفي هذه الأثناء حصل اتفاق بين الدولة العنهائية والإمام يحبي حيد الدين في اليمن على أن يكون له حكم مرتفعات اليمن، له ولأينائه من بعده، وعلى أن تبقى تهامة وسواحل البحر الأحر تحت سيطرة العثمائيين.

وقوي أمر الملك عبد العزيز آل سعود في وسط الجزيرة، وأظهر العصيان، غير أن آل رشيد في حائل قد وقفوا إلى جانب الدولة. وأرسل الإتحاديون الشريف حسين بن علي من استانبول إلى مكة ليحولوا به دون أطاع سلطان السنموة مع المنصليات الفرنسية ، وقدمنا مذكرة إلى فرنسا تطلبا منها احتلال بلاد الشام أما أصحاب الفكر القومي في العراق فكان اتصالهم مع انكلترا .

ولما شعر الإتحاديون بالخطر المحدق بالدولة من جراء أصحاب الفكر القومي، وما يجرونه من اتصالات مع التصارى الأوربيين لجؤوا إلى طريق القمع الأمر الذي أذى إلى عودة الجمعية العربية الفتاة إلى باريس، والدعوة إلى عقد مؤتمر في باريس، وعقد المؤتمر عام ١٣٣٢ وحضره مندوبون عن بلاد الشام والمقاطعات العربية الأخرى، وعن المهجر، وكان عدد الأعضاء التصارى في يعادل الأعضاء المسلمين، وقدمت فرنسا للمؤتمر الخدمات والمساعدات كلها، وحاول الإتحاديون الضغط على فرنسا لالغاء المؤتمر، ولكتهم لم يفلحوا الأن فرنسا كانت تتصل مع الإتحاديين وتعقد معهم المعاهدات وفي الوقت نقب فرنسا كانت تتصل مع الإتحاديين وتعقد معهم المعاهدات وفي الوقت نقب البلاد. وقد نجحت فرنسا في تحقيق أهدافها إلى حد كبير إذ تحكنت أن تخفف من البلاد. وقد نجحت فرنسا في تحقيق أهدافها إلى حد كبير إذ تحكنت أن تخفف من قبد الحميد الزهراوي من الدين وقعوا في هذه الشباك، ويُعدّ من المغرر بهم عبد الحميد الزهراوي من الدين وقعوا في هذه الشباك، ويُعدّ من المغرر بهم وغم علمه قد قال في مؤتمر باريس هذا ، إن الرابطة الدينية قد عجزت دائيًا وغودة السياسية ،

أرسل الإتحاديون إلى باريس أمين سر جعبة الإتحاد والترقي وهو مدحت شكري فانصل مع زعماء العرب وحضر المؤتمر، واتفق معهم على أن تكون

ا للغة العربية رسعية في الولايات العربية، وفي المدارس الابتدائية والثانوية.

٢ - الحدمة العسكرية في المناطق المحلبة.

٣ \_ ثلاثة وزراء من العرب، وخسة ولاة، وعشرة متصرفين.

عنائبان في مجلس الأعبان عن كل ولاية عربية.

الإعدامات شيئاً من النقمة على جال باشا خاصةً. وسُمِّي الذين أعدموا بالشهداء، وكان حجةً لتورة الشريف حسين ضد الدولة إذ أرسل ابنه فيصلاً ليتوسط لدى هؤلاء فأراد جال ياشا أن يلقي القبض عليه فاخشاً وأرسل لوالده فاندلعت الحركة من مكة، وكان قد ثم التفاهم مع الانكليز، وغرّم العنانيون.

و يمكن القول: إن عدداً من الزعاء المسلمين العرب كاتوا يريدون إصلاح الجهاز الإداري، وتأدية الخدمة العسكرية علياً، والمحافظة على اللغة العربية ولا يريدون الانفصال عن الدولة العثمانية وتجزئتها أيداً غير أتهم وقعوا في شاك أصحاب الفكر القومي، والأراء الغربية، والافتتان في أوربا، وبالتالي بالتأثير الصرافي، والنوجيه الخارجي، والانصالات الأجنية، والجهل لا يُعلي من المسؤولية، والسداجة لا يرضى بها الإسلام، أما النصارى من رعايا الدولة العثمانية ودعاة القومية فقد كانوا على صلة بالأجني، ويطالبون بالانفصال، ويدعون إلى ذلك، ويعادون الإسلام بكل وقاحة.

وتوفي الخليفة محمد رشاد قبل استسلام الدولة بعدة شهور، وتولى بعده أخوه محمد وحيد الدين.

٢ - محمد السادس (وحيد الدين): استلمت في عهده الدولة بل بعد أن استام الخلافة بعدة شهور فقط، وهو من مواليد ١٢٧٧، وعندما هُرَمت الدولة، واحتل الأعداء أكثر أجزاء الدولة باستثناء بعض المناطق لأن روسيا كانت قد قامت فيها النورة الشيوعية فانسجت من الحرب، ولم تستطع أن تقعل شيئًا، من تقدم في المناطق الشرقية أو احتلال أجزاء من الدولة.

لقد سيطر الحلقاء على استانبول والمضائس ، واحتلت البونان الأقسام الغربية ، وأيطالها أجزاء من الجنوب ، وضاعت البلدان العربية ، وأراد السلطان محد وحيد الدين أن ينقذ الدولة نما هي فيها ، فوضع ثقته في مصطفى كيال قحاب ظنّه ، وكان مصطفى كيال قد لمع نجمه ، وأصبح بعمل لنفسه ، فلها وجد محد وحيد ذلك اعتول السلطة وتنازل عن الحلاقة عام ١٣٤٠ . . .

ليد، فكان عليهم، وكانت المواسلات مع مكهاهون في القساهـرة، وكسانست الحركة العربية، وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد تصبح بساستيقات في استانبول لمعرفته بنواياه وطموحاته، إذ أرسل الشريف حسين بن على ابنه عبداله إلى القاهرة حيث النقى مع كتشير ، ولم يكن نتيجة اللقاء أمرأ أكثر من إرساء دعائم اللقاء. وكان الإنكليز برغبون أن يكون بيدهم رجلاً ذا مكانة بين العرب، يمكن الإفادة منه وقت الضرورة، إذ يُهمُّهم بالدرجة الأولى طريق الهند، والردُّ على إعلان الجهاد الذي يمكن أن يعلن الخليفة . لذا فعندما دخلت دولة الخلافة الحرب إلى جانب الألمان، تغيّرت طبيعة العلاقات بين العرب والكلترا، إذ أعلنت الكلترا إنهاء السيادة العتمانية على مصر التي جعلتها عميةً الكليزية، وخلعت الخديوي عباس حلمي، وعينت مكانه عمه حسين كامل. وأطلقت عليه اسم سلطان نكاية بالخليفة العثماني إذ أصبح كلاهما سلطان فإذا أهلنُ الخليفة الجهاد نادي به السلطان، وضاع المسلمون قأي جهاد يلمون. و في الوقت نفسه كنفت الصلات مع شريف مكة الحسين بن على إذا دعما لإعلان الجهاد من البيت الحرام، وجذه الطريقة حاولت انكلترا تحقيق هدفها. وفي الوقت الذي ينصل فيه الحلفاء مع العوب وخاصة الكلترا وفرنسا كانوا يتفقون فها بينهم لنقسم البلدان العربية أو التركة العثمانية - كها يسمونها - وقد كان انفاق مايكس - بيكو المعروف الذي سنتناوله في الحراء القادم - إن شاء الله ومع دخول دولة الخلافة الحزب كان لا بدّ من إلقاء القبض على الذين يتصلون مع الأجانب وعاصة أن هؤلاء الأجانب نصارى ضد عقيدة الدولة وضد عقيدة السكان، ومن ناحية أخرى فهم الآن أعداء لأنهم في حرب معهم لذا يحكن القبض على النصارى والمسلمين الذين يتصلون مع فرنسا والكلترا وروسيا بوجه خاص، وقام جال باشا ودخل القنصليات الأجنبية في بيروت، وإن كان هذا الدخول ليس من حقه دولياً غير أن وقت الأزمات لا يعترف عادة بالحقوق، وإنما الحق للقوة، فوجد الوثائق التي يتوقَّمُها وهي الصلات بين بعض الزعماء والأجانب فألقى القبض عليهم وحاكمهم وحكم عليهم بالإعدام، بعد أخذ رأي عددٍ من العلما، في ذلك. وقد أثارت عدّه

نتيجة الهزيمة كان لا بنة من استقالة الوزارة التي يرأسها طلعت باشا أحد كبار أهضاء جمية الاتحاد والترقي، وتألفت وزارة جديدة برئاسة أحد عزة باشا الأرناؤوط، وقد بعثت هذه الوزارة وفداً وزارياً برئاسة وزير البحرية رؤوف بك (١٠)، أرسلته إلى مدينة مودروس في جزيرة لمنوس في بحر ايجه.

أما زعاء البلاد من الاتحاد والنرقي فقد غادروا البلاد على ظهر سفينة أما زعاء البلاد من الاتحاد والنرقي فقد غادروا البلاد على ظهر سفينة بالنبة إلى شبه جزيرة القرم ومنها انتقلوا إلى يرلين ومنهم، طلعت باشا في برلين، باشا، وجال باشا، ووالي بيروت عزمي بك، واغتيل طلعت باشا في برلين، وفر أنور باشا من بين أصدقاله خلسة من القطار، وصار إلى القفقاس حيث أخوه نوري يقاتل الروس، و أزاد الإفادة منهم فخدعوه فعر منهم وسار الى بخارى يريد قتال الروس، وقتل هناك أثناء الثورة التي الله ها. وذهب حال باشا إلى أفغانستان يدعوة من أمان الله خان وبدأ ينظم حيشها، وسافر إلى باريس ماراً بموسكو فاحتجزه الروس، وأعلن أنه سيسافر إلى تركيا فسمحوا له بذلك وقد الهناله الأرمن في تفليس، كيا اغتبل يقية الزعاء في برلن.

ويقي في الدولة رجالات الاتماد والنوقي من الدرجة التانية وغيرهم من الفساط أمثال مصطفى كمال فقريه السلطان وحيد الدين إذ كان يعرفه عندما كان مرافقاً له أثناء سفره إلى يرلين عندما كان وحيد الدين لا يزال وليا للمهد . فعيته مفتشاً للجيوش في الأناضول وروده يصلاحبات واسعة وعيله ضخم من المال، وعهد إليه القيام بالثورة هناك كي يتمكن السياسيون من المناورة.

أبلغت لجنة الحلفاء العليا المجتمعة في باريس والمؤلفة من رؤساء وزارات كل من الكلترا، وقرنسا، وإيطاليا، واليونان الحكومة التركية قراراً يقضي بنزول الجيوش اليونانية في أزمير، وحذر القرار الدولة من المقاومة، وأن المقاومة تمني نقض الهدنة وإعادة الحرب. وقد نزل اليونانيون فعلاً في اليوم الناني في مطلع صيف ١٣٣٨.

ويبدو أن الحلفاء قد أدركوا ما يقصد من إرسال مصطفى كبال إلى الأناضول، فاحتجوا على ذلك، كما احتج ولاة الأناضول من تصوفاته هناك، حيث كان قد عقد مؤتمراً في أرضروم ضمّ زعماء المنطقة، ونواب الأقالم الشرقية، وقرروا انتخاب مصطفى كبال الله رئيساً للمؤتمر، وانفقوا على الولاء

<sup>(</sup>۱) وؤوف بك: توقى وزارة السرية. تو أسبع رئيساً الوزراء في أول عهد مصطفى كيال. تر اختلف مدد، وفر من الدلاء وحكم عليه بالوث فيلساً. والنقل إلى الله عام ١٣٥٠ . وحاش في بالرس، تو رضي عند مضطفى كان فرسم إلى بلامه عام ١٣٥٥ ، تو عتن مصراً تتركيا في تندن

<sup>(</sup>١) مصطفى كيال: ولد في ملائبات عام ١٣٩٨ من سفاح، تستى أمه زيندة، ونسب إلى على رضا أحد موظفي الدولة في سلاليك، وسافر إلى استاليول عام ١٩٩٨ للاتبحاق بالكلية الحربية، وتخرخ منها عام ١٣٢٦ برنية رائد، وقُش في لواء العرسان التلاس الناج للجش اخامس في الشام، ولم يكن بطاعياً فكان يذهب دون إذن من بافا إلى سلاميت، والضره أمه مغبة ذلك ، لكن لا يماني. وفي عام 1973 أنهي مرحلة الشريب تعلَّق في إدارة الحيش التالث في بلده سلامك وحاول تأسس علمة الرطن والحربة لتنافس علمية الالعاد والترقي التي كان على خلاف مع زهماتها ، وعلى إلى طرابلس فنام ١٣٣٦ قفاد فقرباً بعد شهرين ، و كان مع حبش مجود شو كت الذي سار إلى اسالبول علع السلطان عبد الحجيد الذيء كان مع الحبش عدمت صابطاً في دلك الحبش لا لأنه كان مع أعضاء الحركة، وفي عام ١٣٧٨ أصبح نائبًا للنائد المواء ٧٠ المرابط في سلابك، وسافر يومها بل فرسا تشاهدة الناورات العرنسية. ومنار عام ١٣٢٩ إلى ليبيا القنال مع القاومة فعد الطلبان حباً في الشهرة، والنظل من مصر إلى استاسول من طريق رومانها ، والمقارك في حرب البلطان الأولى، وفحَّل إثرها مديراً الدائرة اخركة المسكرية الكلفة بماية شبه جزيرة فالبيوي، وكلف بالقيام بهجوم في حرب البلغان التانية غلام به قبل صدور الأوامر إليه فهزم وقر من الميدان، وقمن منحقة فسكوباً في صوفياً، ورجع بعد الدلاع الحرب العللية الأولى، وحاول فلازمة أنور بالثا مع وجود الكراهية بين الالنين. وكان يطلب منه مهمةً في خط النار، فأوكلت إليه قيادة المرقة ١٥ الكلمة عزاية (الشاقلمة)، تم النقل مع فرقته إلى ديار بكر ، ورقي إلى رنبة تواه (بالثا) عام ١٣٣٤ ، وقُبَلُ نَلِينًا لَقِيادَة الهِيشِ لِثَانِي، تَوَالْخُرِجُ أَنْ يَكُونَ قَالَمَا لَقُوهُ الحَوْلَة لَتَابِعَة الحيش السابع الله فاح عن النمينا المورة، عم أن هذه القوة لم تشكل. وبعد إجازة قضاها في -

للخليفة، والدفاع عن البلاد، ودعوا إلى عقد مؤتمر في مدينة وسيواس،

علد المؤتمر في سيواس بعد مدة قصيرة، وضمَّ أعداداً أكبر من سابقه، وهُدَّ أَنه يَمَلُ البلاد جيعها إذ أرسلت البرقيات إلى ممثلين المناطق كلها خضوره، وتم انتخاب مصطفى كمال رئيساً له بعد أخذ وردٌ، وكان الانكليز برحبون بهذه التصرفات، وقد اتصلوا بمصطفى كمال في الأناضول.

انتقل مصطفى كمال من سيواس إلى أنقره لمقابلة النواب الذين سيسافرون إلى استانبول، وانتخب نائباً عن انقره غيابياً، وكان يرغب في رئاسة المجلس، وبعمل لذلك، ولكن لم يتمكن من السفر إلى استانبول، إذ كان قد استدعي إليها أثناء حركته فلم يُلب، وتكررت الاحتجاجات ضده، وتكرر رفضه وعدم الاستجابة حتى هدد الحلفاء بالرجوع الى الحرب، واضطرت وزارة فريد باشا إلى الإستقالة، وكان رئيسها غائباً لحضور مؤتمر الصلح.

قررت الوزارة الجديدة إقالة مصطفى كهال من منصبه ، وعرضت القرار على الخليفة لتوقيعه فرفض ، وتتالت الاحتجاجات ، ولم يقبل الخليفة التوقيع على القرار حتى بلغ السيل الزبى فوقع عندها القرار ، ولم يرضخ مصطفى كهال للأمر وبقى في عناده.

اجتمع المجلس النيافي في استالبول، وتجع رؤوف بك في رئاسة المجلس، وشكّل علي رضا باشا الوزارة، وعمل مصطفى كهال على إسقاط هذه الوزارة،

غير أن النواب قد خذلوه، وأعطوا الثقة للوزارة، فعمل مصطفى كمال على النورة من جديد، وتحت ضغط الحلفاء استقالت الوزارة، وتشكلت وزارة صالح باشا التي عقدت الفاقاً مع مصطفى كمال في أماسيا السحب بموجه الانكليز والحامية العسكرية من أنقره.

يطر الحلفاء على استانبول، وألقي القبض على رئيس الوزراء السابق سعد خدر باشا وعلى عدد من النواب من أنصار مصطفى كيال، وقرضت الرقابة على الديد ووسائل الإعلام كلها. فاستقال صالح باشا، وحمل البرلمان، وكُلْف قريد باشا بالوزارة من جديد، فأعلنت الحكومة أن مصطفى كيال متمرداً، فلم يُبال وتقدّم إلى العرب، وحاصر أسكي شهر، فانسحب الانكليز منها دون مقاومة، فدخلها، ودخل مدينة قونية كذلك.

آعلن مصطفى كال عن إجراء التخابات جديدة يحبث تكون أنقره مقر أللمجلس الحديد ، فنجع أنصار مصطفى كال ، واجتمع المجلس ، وبدأ يعمل على تشكيل حيش خاص ، فسيرت الحكومة حلة من العاصمة إلى الأناضول من ناحية الغرب ، وحلة أخرى من كردستان من ناحية الشرق ، فخضعت الدلايات بسرعة لحكومة استانبول وبقيت أنقره وحدها ، وكادت تسقط ، فأذاع الحلفاء في هذا الوقت شروط معاهدة سيفو التي وافق عليها الخليفة ورئيس الوزراء الدامار قريد باشا مرغمين ، ولما فيها من إجحاف بحق الدولة المهرومة فقد ثار الأهالي إذ تنص هذه المعاهدة على :

- ١ \_ إقامة دولة في استانبول.
  - ٢ سلخ الولايات العربية من الدولة.
    - ٣ \_ إعطاء الاستقلال لأرمينيا.
  - 1 إعطاء كردستان استقلالاً ذائباً.
  - ٥ ـ تُعطى تراقبا وجزر بحر ايجه لليونان.

ا هادات أهيد إلى الحيش السابع أيام السلطان وحيد الدين فالسحب أمام الالكليز أنناه للدمهم في الشام، والعمل الالكليز به يومذاك وعرضوه على القبام بالتورة على الحلافة على أن يدهموه تما يريد فواعل ولكن لم يعد له أهوالاً من الصياط يساهدونه في حركته فتركها ، وهندما وقعت المدنة طلبت منه وزارة عزة باشا العودة إلى استاليول فعاد ، وحاول الإفادة من حزب الحرية والاثلاف الذي ظهر بعد الحرب ومقوط الإتحاد والتوقي ، ولكن لم يركنوا إليه .

كان مصطلى كمال منصرفاً إلى الحسرة والنساء، وبأخد ذلك منه جل وقمت، وعلى كره شديد للاسلام، وعلى صلة مع الانكتابيز، وهم الدين وقعوه، مستميناً على الزعامة.

٦ - توضع المضائق تحت إشراف دولي.

٧ ـ يوجه الحلقاء الجيش، ويحدد عدد أفراده.

٨ - يمق للحلفاء السيطرة على المالية.

وبدأت ثورة الأهالي على حكومة فريد باشا. وبدأ هجوم مصطفى كيال على حكومة استانبول عميلة ، وإذا كانت على حكومة استانبول عميلة ، وإذا كانت عاجزة عن الدفاع عن البلاد ، فإن الشعب في الأناضول يعرف الدفاع عن بلاده ، وإذا كانت العاصمة تحت ربقة الاستعار فإن الأناضول في حرية ويحكن أن تكون مقر الدفاع . وإضافة إلى هذا فإن مصطفى كيال كان يظهر الجالب الإسلامي ويستغل صلته مع السلطان وإرسائه هو إلى الأناضول الإنقاذ البلاد ، كما يستغل أحد السنومي الذي كان يعبش في الأناضول

وبدأت كفة أنقره ترجع وعندها دعت انكلترا لعقد مؤتمر في لندن لإعادة النظر في معاهدة سيفر، ودعت لذلك حكومة استانبول وحكومة أنقره، غير أن مصطفى كمال قد اعترض على ذلك، إذ يجب أن يكون صوت واحد في البلاد، واستنكر دعوة رئيس الوزراء الداماد فريد باشا...

عزل السلطان فريد باشا من الوزارة وكلف توفيق باشا بالوزارة الجديدة، وهو من أنصار مصطفى كيال، وبقيت هذه الوزارة في الحكم سنتين خدمت خلالها مصطفى كيال حتى قوي أمره في البلاد. ومن ناحية أخرى فقد اتفق مع الدول الأخرى إذ اتفق مع اليونان على إعطاء الزمير استقلالاً ذاتياً نحت حكم نصرالي. وتنازل لروسيا عن باطوم، وانسحيت فرنسا من كيليكيا، وانسحيت اليطاليا من الطاكيا.

دفعت انكائرا اليونان فتقدموا من نساحية الغوب، وجموى القسال بين الاتراك واليونانيين، وقد انتصر الأثراك في معركة سقاريا المشهورة، وبرز مصطفى كمال، واضطرت اليونان أن ننسجب من تركية عام ١٣٤٠.

دعيت انقره واستأنبول إلى مؤتمر لوزان، وجرى انقلاب في استأنبول، وعزلت حكومة السلطان، واعتزل السلطان محمد وحيمد الدين لأنه رفض أن يكون ملكاً رمزياً لا علاقة له بالحكم، ولا شأن له بالخلافة، ورخل إلى جزيرة مالطة، ونودي بابن عمه عمد المجيد بن عبد العزيز سلطاناً على البلاد،

عبد المجيد الثاني: هو ابن السلطان عبد العزيز، ولد في استانبول
 عام ١٢٨٣، أصبح خليفة بعد إلغاء السلطنة عام ١٣٤٠، وجُرَّد الخليفة من
 السلطات السياسية كافة، والنفت حوله الجماعات المناوئة لمصطفى كمال.

وبعد تلائة أيام من تولي عبد المجيد الثاني المنصب افتتح مؤتمر لوزان، وحضره وفد أنقره فقط، ووضع رئيس الوفد الانكليزي (كرزون) أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا وهي:

١ ـ إلغاء الخلافة الإسلامية.

٢ ـ طرد الخليفة من بني عثمان خارج الحدود.

٣ \_ إعلان علمانية الدولة.

ع يـ مصادرة أملاك وأموال بني عثمان.

وينوقف نباح المؤتمر على ذلك. وأخلق المؤتمر، ورجع إلى البلاد الوقد التركي برئاسة عصمت اينونو. واختلف مصطفى كال وعصمت اينونو مع رئيس الوزارة وبجانبه الجمعية الوطنية، فاستقبال رئيس الوزارة... وبعدأت الدسائس، إذ حل مصطفى كال الجمعية الوطنية... وكانت الجمعية الجديدة ضده، ولكنها عجزت عن تشكيل وزارة يسبب الألاعيب... وكثرت المفوضى.

وقرر مصطفى كيال إعلان الجمهورية، واجتمعت الجمعية الوطنية وكان الجو مكفهراً والصخب هو الممبز، وتفادياً للمشكلات دعي مصطفى كيال لنشكيل الوزارة قوافق على ألا يناقش في تصرفانه وشكل الوزارة، وأعلن البَابُ الثانِ جَــزبُ رَةُ الْعَــرَبُ جــزبُ رُةُ الْعَــرَبُ الجمهورية وانتخب رئيساً لها ، فعمت الفوضى ، وغادر أنقره عدد من الزعماه ، والنهوا الى استانبول حيث التله وا حول الخليفة عبد المجيد ، وقدامت الاحتجاجات ، إلا أن الاغتيالات و ... ودعا المجلس الوطني لعقد جلسة وقدم مرسوماً بإلغاء الحلافة ، وظرد الخليفة ، وفصل الدين عن الدولة ، وأمر عبد المجيد بالسفر إلى سويسرا ، ثم أصدر مرسوماً بإلغاء الوظائف الدينية ، وامتلاك الدولة للأوقاف ... وأرسل عصمت اينونو وزير خارجيته إلى لوزان ، وأعد المؤتم ، واغترفت الكاترا باستقلال تركيا ، وانسجبت من المضائق واستانبول ...

وطويت صفحة الخلافة العنهائية عام ١٣٤١.

توجه اهتام المسلمين نحو جزيرة العرب في بداية هذا العهد بسبب قدوم المستعمرين البرتغالبين، وسيطرتهم على مواقع مهمة سواء أكانت في الخليج العربي أم في جنوب الجزيرة، ونواياهم الصليبية في المنطقة، واتصالهم مع دولة الحبشة النصرانية: وحرصهم الوصول الى المدينة المنورة، والضغط على المسلمين كي يسلموا لهم بيت المقدس. وهذا الاهتام دفع العثمانيين الى الوصول إلى الجزيرة ومنازلتهم البرتغالبين من الصليبيين، واستعر هذا الاهتام حتى زال النفوذ البرتغالي، أو نستطيع أن نقول إن التفكير كان منصباً بأطراف الجزيرة التي تعرضت للغزو الصليبي أو لتهديداته...

وقل الاهتام بعد ذلك ، مع أن انكلترا سيطرت على بعض المواقع ، وكانت تحرص على تأمين وسلامة طريق الهند لها ، وقلة الاهتام لا تعني زواله وإنما خفته بالنسبة إلى ما كان عليه في أول العهد حيث بقيت ملاحقة البرتغاليين في شرقي إفريقية قائمة ، والخوف من النفوذ الفارسي في منطقة الخليج العربي ، ومتابعة حركة الحج ، ومحاولة تأمين الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة سواء أكانت برية أو بحرية ، أما داخل الجزيرة فقد بقي مهملاً ، هذا بالاضافة الى الجمود الذي يخيم على أجزاء الدولة العثمانية عامة ، بل على أمصار العالم الاسلامي كافة نتيجة الضعف الذي أصاب المسلمين ، وقوة أعدائهم من الصليبين الذي خضعت لهم مواطن كثيرة من أرض المسلمين .

وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري قامت الدولة السعودية وسط الجزيرة العربية، وقوي أمرها يسرعة، وامتد نفوذها، ووقفت في وجه الدولة العبائية بعية الإصلاح، ووجهت الدولة إليها الجينوش، واستعمانات بمحمد على الذي جاه واحتل الحجاز، وحارب الدولة السعودية، وتحكّن من الانتصار عليها ودخل إبنه إبراهيم عاصمتها الدرعية وخريها، وبقي محمد على يلاحق مؤيدي أفكارها في عسير، فعاد اتجاه الأفكار لحو الجزيرة، وإن كان للبيون بونابرت قبل هذه المرحلة بقلبل قيد سيطنو على مصر بعدد حلت المشهورة عليها، وبدأ يُفكّر في التحكم بأطراف الجزيرة وعراتها الرئيسية، واستطاع أن يحتل جزيرة برم في مضيق باب المندب.

وبعد هذه المدة كان القتال على أشدّه في البعن بين الجبوش أو الحملات العثمانية والأثمنة الزيود الذين يسيطرون على مرتفعات البعن، وإذا كان قد استمر هذا في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة إلاّ أن وسط الجزيرة قد خفّ الاثماه نحوه في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وكان الانكليز قد بسطوا نفوذهم في الجزء الشرقي من الجزيرة، وعقدوا المعاهدات مع أمرائه وشبوخه.

ودخل القرن الرابع عشر ، وكثرت الإمارات ، في الجزيرة العربية ، سواه أكانت على أطرافها أم في داخلها ، وكان أكثر هذه الإمارات على خلاف مع الدولة وسواه أكان بتوجه من الإنكليز أم تتبجة الأطباع فإن الإرتباط مع الكلترا كان واضحاً في كلا الحالتين ، ودبما كان الإدريسي في تهامة عسبر على ارتباط مع إيطاليا ، ثم ارتبط مع الكلترا ، ولهذا تستطيع أن تقول : إن رصيد الدولة العتمالية في الجزيرة العربية في أوائل القرن الرابع عشر كان قليلاً .

وهندما قامت الحرب العالمية الأولى عام ١٣٣٣ لم يقف بجانب العثمانيين سوى أثمة اليمن الذيمن انفقسوا معهم على أن تعترف الدولية بسلط انهم على المضية ، وتبقى تهامة بيد العثماليين ، ونتيجة العاطفة الذينية ، ودبما كان لموف الأثمة من الإدريسي المجاور لهم والذي تدعمه انكلترا قد أثر في هذا الإنجاد،

هذا بالإضافة إلى إمارة أل رشيد الصغيرة الحجم في حائل وربما كان لوجودها بين إمارات مدعومةٍ من الكلترا وصراعها معهم أثر في هذا الانحياز أيضاً.

وبدأت بعدالم كل دولة تنطور منفصلة عن غيرها، وتعمل وحدها بعد أن قُضي على الخلافة الاسلامية، وأهملت الروابط العقيدية، ودخلت الصليبية مستعمرة لبعض الاطراف من جزيرة العرب وخاصة الشرقية والجنوبية منها، إضافة إلى صلتها أو توجيهها أو ارتباطها للجهات البقية، وتمثّلت الصليبية في الكلترا صاحبة النفوذ الأول في تلك المرحلة من التاريخ.

Andrew or the owner of the party of the party of the

إليه قوته، ولم يطل عهد بعضهم أكثر من يوم واحدٍ، على حين زادت أيام شرافة بعضهم على الستين سنةً، وامتاز عهد بعضهم بالقنل وسفك الدماء والإرهاب، واتسم عهد بعضهم الآخر بالصلاح والعدل والخير، وكثيراً ما كان حكام مصر يندخلون في شؤون الحجاز فيؤيدون شريفاً ويخلعون آخر، أو يُساعدون واحداً على الثاني.

وكانت مدينة جدة ترتبط بمصر في أكثر أيامها ، ويُعيّن والبها من القاهرة ، وقد يصطدم حاكم جدة مع شريف مكة ويقع بينها قنال يُسؤدي في النهاية إلى خلع هذا أو عزل ذاك .

ولما كان أمر العنهانيين قد ضعف بعد خضوع الحجاز لهم بقليل، ولبعد الجزيرة عن مركز الحكم، ولكثرة المشكلات التي كانت تتعرض لها الدولة وخاصة في أوربا، وللحقد الصلبي الذي كان يتربّص بالمسلمين الدوائر، لذا فقد تُركت هذه الأسرة وشأنها ما دامت تُظهر الطاعة، وتُبدي الحضوع للدولة العنهانية. فكانت الخلافات تحدث في الجزيرة بين الامسراء المتنفذين بعضهم مع بعض، أو بين الأسر الثانية التي كانت تحكم مناطق أخرى سواء في عسير أم في البعن أم في نجد أم غيرها، وكانت الدولة تترك حل هذه الخلافات إلى أيناء الجزيرة بالذات دون أن تُعير الموضوع إهتاماً كبيراً، أو تماول إصلاح الوضع السياسي والإداري فيها،

ويمكن أن نلاحظ أن الأشراف في الحجاز كانت سلطتهم تمند إلى عسير التي يحكمها أمراء محليون يدّعون الانتساب الى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها ، ويسمون بالبزيدين نسبة إلى إبنه بزيد ، وقد يستعلي هؤلاء الأمراء احباناً على شرافة مكة ، أو يختلف الشرقاء وأثمة اليمن على عسير أو على مناطق تهامة في أوقات أخرى ، أو عندما يريد كل مدّ نفوذه على ما جاوره من أرض ، وأحياناً تمنذ سلطة شرفاء مكة على الجهات الشرقية من الحجاز وتصل أرض ، وأحياناً تمنذ سلطة شرفاء مكة على الجهات الشرقية من الحجاز وتصل الى نجد . وتدين لهم فيها بعض الإمارات ، ونقف في وجههم أخرى ، وقد

## الفصلالأوّل الحشجَاز

كانت أسرة ، قنادة ، تحكم الحجاز منذ عام ٥٩٨ ، وتتسلّم شرافة مكة ،
وتنتمي هذه الاسرة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ، وبعمل زعماؤها لكل من
يخضع الحجاز لسلطانه ، إذ عملوا للأيوبيين والماليك ، كما لم يبتعدوا عن بني
رسول في اليمن إذ يخضعون لهم عندما يقوى أمرهم ، ولكن كانوا في أغلب
الأحيان يحكمون باسم الدولة التي تُسيطر على مصر - وإذا كانت هذه الاسرة
هي التي تُسيطر على الحجاز كله إلا أنه وجدت أسرة من الأشراف من آل
الحسين في المدينة المنورة كان لها دور أيضاً ، ولكن كانت المدينة في أكثر أيامها
تتبع مكة على أنها جزء من الحجاز .

والت دولة الماليك في مصر على بد العناليين عام ٩٢٢، فأرسل شريف مكة و بركات النافي و الذي كان يسلم شرافة مكة للمرة النائية إينه بحد أبو غي الثاني ال القاهرة لبقدم للسلطان سلم العنافي الطاهة، ويسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين إشعاراً بالنبعية ، واعترافاً بالخضوع له ، كي يحتفظ لنفسه بالشرافة على مكة ، ويُؤمّن وضعه بالحجاز ، وبهذا إمتذ نفوذ العناليين إلى الحجاز منذ أن استلموا مصر ، ثم السع بعدئذ حتى شعل الجزيرة كلها . وهكذا استموت أسرة بني قنادة في حكم الحجاز ، وتوالى رؤسائها على شرافة مكة ، والصف عهدهم بكثرة الخلافات فها بينهم ، فكان أن تولّى بعضهم الأمر عدة مرات إذ يُعزل هندما يضعف أمره ، ثم لا يلبث أن يرجع إلى منصبه إذا عادت مرات إذ يُعزل هندما يضعف أمره ، ثم لا يلبث أن يرجع إلى منصبه إذا عادت

يصلون إلى المحرين من طريق عد . وكانت حاصلات نجد أنباع في الحجاز ولا سا أل موسم الحج لذا كان لا بد من أن تكون هناك علاقة خاصة بين المنتنبي، ولقوة أشراف مكة المدعومين من قبل الدولة في مصر أو من قبل العنهاسين ساشرة كان لهم أنصار في نجد يُؤيدونهم، فإذا أراد أمير أن يشلُّ عصا الطاعة ساروا إليه مؤدبين حيث كانت لمديهم أسداك القبوة اللازمية. وإمارات ابد كنبرة ومنفرقة. ولكن عندما قامت الدولة السعودية، وأصبح في عد قرة يُرهب جانبها ، وتريد تشر فكوتها فكان لا بد من أن تصطدم شرافة مكة معها، ويقع القتال بين الطرقين وتنتصر الدولة السعودية بصفتها حاملة مِما وتربد حايته والدفاع عنه بل ونشره، وتأتي الساعدات إلى شرافة مكة الساعدها ضد تعد، أو تأتي لتقاتل الدولة السعودية ساشرة خوفاً على تفسها . ويعود كبان الأشراف بعد أن يسقط، وتسبطر غيد على الحجاز، اما الإمارات المجاورة قلد تلتقي مع الحجاز ، وتحارب معها نحد ، أو تحتلف وتحتمع مع نجد صدها: وفي كتبر الأحيان يختلف الأشراف في مكة بعضهم مع بعض على الرعامة والرئاسة، ويقع القنال يسهم، وقد يُعادر بعضهم المنطقة إلى جهة ثانية. وربما يُحلُّع، ويسكت على جرحه، فإذا وات الغرصة عاد فانقض عل خصمه أو على مركز السلطة، وقد ينجع ويستلم الأمر، وقد يلشل، وربما بالأصل يبقى ساكتاً ويكنفي بما غاله من وقت في السلطة طال فيها أم قصر

غندما بدأ المهد العنهائي عام ٢٣٥ أو عندما بدأ عهد الخلاقة العنهائية ، أو بالأحرى عندما وصل النفوذ العنهائي إلى الهجاز كان شريف مكة بومذاك وصاحب النفوذ قيها بركات الثاني بن محد ، ويحكم للمرة الثانية إذ حكم في المدة الأولى بعد أبيه عام ٢٠٨ ولمدة أربع سنوات حبث نازعه أخوه عزاع بن محد فسلم الشرافة عاماً واحداً ، ثم رجع بركات الثاني عام ٢٠٨ ، واستمر حتى عام ٢٠١ ، وفي عهده النصر السلطان سلم العنهائي على الماليك في الشام ومصر ، وفي عهده النصر السلطان سلم العنهائي على الماليك في الشام ومصر ، وفقى على سلطانهم ، وثويع بالخلافة بعد أن تنازل له الخليفة العباسي المقم في الماهرة ، والذي ليس له مس الأمر سنوى الإمم وكمل شيء بسد السلاطين الملاطية

الماليك، وعندها أرسل بركات التاني ابته محد أبا نمي الى القاهرة فأهلن السلطان عليم الطاعة، وقبل الخضوع له، وسلم مقانيح الحرمين الشريفين دلالة على ذلك الخضوع، قرضي السلطان سليم ذلك منه، وأقر أباه على شرافة مكة أو على ملك الحجاز. وتوفي بركات الثاني عام ٩٣١، فتسلّم مكانه ابته محد أبو في، ويقي في أمر الشرافة مدة إحدى وسنين سنة حيث نوفي عام ٩٩٦ هـ، واستمر تأسرته من بعده في شرافة مكة، ولكن لم ينقطع الحلاف بين أبنائها، واستمر ذلك حتى قامت الدولة السعودية، وبدأ يمند نفوذها، ويتسع سلطانها، في الأشراف دخول وبجيء أهل نجد إلى الحجج.

واسنم أحد سعيد شرافة مكة عام ١١٨٦، وكان يكره العثماسين بسبب واليهم على مصر محمد أني الذهب الذي عزله ووأى غيره شريفاً على مكة ، إلا أحد هذا قد قام ضد خصمه وقتله ، وقسك لنفسه بالشرافة وبهذا فقد النقى مع السعوديين على كراهبة العثمانيين ، فسمع لذلك لأهل نجد بالحج في موسم عام ١١٨٣ ، وبعد ثلاثة أعوام ثار الأشراف في مكة على أحد بن سعيد ، وعزلوه ، وولوا مكانه ابن أقيه سرور بن مساعد الذي بقي في أمرته حتى عام ١٢٠٢ أي مدة من عشر عاماً ، ولم يخاصم سرور السعوديين الأمر الذي جعل الدعوة السلفية تنتشر بين رجال القبائل ، أو يُقبل عليها كثير عن يطمع في أن يكون له دور في المستقبل ، أو يُريد أن يحمي نف من يطش دعاتها ، أو يكون مقرباً لهم ، فإن إشارات كثيرة تدل على نجاح الدعوة أو يكون لما دور بارز مع الأيام ، والأفكار عادةً لا تُقاوم بالقوة ، ولا بوضع يكون لما واعية أمامها ، وإنما بأفكار أكثر قبولاً وواقعية .

وتوفي سرور بن مساعد عام ١٢٠٢، وخلفه أخوه عبد المعين بن مساعد غير أنه لم يلبث سوى يوم واحد حتى كره الأمر فاعتزله، وتنازل لأخيه غالب ابن مساعد الذي خاف عل سلطانه وأملاكه من الدولة السعودية، حبث رأى ان الدعوة السلفية التي يحملها السعوديون تنتشر في مناطق نفوذه بسرعة لذا فقد أعلن خلافه للدرعية، وحدثت معارك بين الطرفين دامت أيام شرافته

كلها من (١٢٠٦ - ١٢٠٨) أي مدة حت وعشرين سنة، وكانت هذه المعارك من ناحبتي من ناحبة نجد حيث الدولة السعودية، ومن ناحبة عسير من الحنوب حيث كانت قد عشت فيها الدعوة السلفية، وقام أبناؤها يدعون غا، ويتاربون أعداءها. وقد استعان غالب بن مساعد بالعثمانيين ضد السعوديين أو بالأحرى ضد الدعوة السلفية.

وفي هذه الأثناء نزل الفرنسيون عام ١٣٦٣ بمصر، وكانوا بقيادة نابلبون بوتابرت، فتأثر السكان في الحجاز، وأعلن الجهاد للمدفاع عمن مصر ضمد الفرنسيين، وسار بعض المتطرعين عن طريق البحر إلى القصير، ثم انتقلوا إلى حرجا، واشتبكوا مع الفرنسيين في بعض المواقع.

وفي عام ١٣١٨ دخل السعوديون مكة المكرمة إثر موسم الحج، وفرّ منها الشريف فالب بن مساعد منجها إلى جُدّة، وعين السعوديون من قبلهم شريفاً على مكة عبد المعين بن مساعد أخا الشريف قالب، تم توجّهوا إلى جُدّة، وحاصروها تسعة أيام، وقطعنوا عنها الله، ثم نمادروها كما نمادروا مكة المكرمة، ورجع الشريف غالب إلى سلطانه.

وفي عام ١٢٢٠ دخلت جبوش الدرعية المدينة المنورة، ولما شعر الشريف خالب بالضعف طلب الصلح من سعود الكبير، وقد تُم على الشروط التالية إ

ا - يأذن الشريف غالب للوهابين في الحج ، تم يتوجهون إلى بلادهم بعد أداء المناسك مباشرةً.

٢ \_ يدخل أهل مكة وكل ما هو تحت حكم الشريف في الطاعة.

بكون امر مكة وأحكامها تحت نظر الشريف. وقد اشترط الشريف عالب أن يُعيدوا إليه (الحسيلية) وأتمان ما أخذوه وأللغوه فيها وحتى ديات القتل.
 وقوي أمر الدولة المعودية ووصل ملطانها إلى جنوبي العواق، وإلى

أرسل محمد على حملة بقيادة ابنه الثاني أحمد طوسون، وجاءت عن طريق البحر، وتمكّنت من احتلال ينبع، وانحاز الشريف فحالب إليها، ووقسع إمكاناته تحت تصرفها، واتحهت الحملة نحو المدينة المنورة، فاحتلت بدراً، ولكنها غرمت عند الصفراء، وجاءها الدعم فعاودت الكرة، وتقدّمت لحو المدينة، واستطاعت أن تحتلها عام ١٢٢٧، ثم توجّهت تحو مكة قدخلتها عام ١٢٢٨، ووقع أمير الطائف عنهان المضايغي (١٠ أسيراً بيد الحملية فيأرسل إلى استانبول حيث لقى حتفه هناك.

وجاء محد على بنف إلى جُدة، ومنها توجه إلى مكة المكرمة، وكلف الشريف غالب في كل أموره، ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر، ومنها نقل إلى سالونيك حيث بقي فيها حتى مات عام ١٣٣١. وهكذا خضعت الحجاز إلى الحملة المصرية. وأراد محد على أن يتوجه نحو نجد شرقاً ونحو عسير جنوباً حيث يُسيطر على المنطقتين أنصار الدعوة السلفية، ففي نجد تقوم الدولة السعودية، وفي عسير يحكم طامي بن شعيب من قادة الدعوة السلفية هناك، غير أن الجيوش المصرية قد مُؤمت في الحناكية شرقي المدينة المنورة، كما مُؤمت مرتين في (تربة) على بعد ١٢٠ كيلومتراً شرق الطائف، كما مُؤمت الحملة التي المنتب إلى عسير عن طريق القنفذة.

١١١ وسائل هذه التروط في الصلحة ١٥٨ بشكل أوضع

 <sup>(</sup>١) عثبان اللهايفي، خنن الشريف خالب، ومن أكبر أنصاره، وقمت بينها جفوة فالحاز إلى السعوديين، وأصبح من أكبر قاوتهم ضد الشريف خالب

وأى عد أن ينهي من عبير تم يلتفت إلى عبد . فطوق عبير من الشهال والغرب غير أن جبوشه قد غرمت على الجبهتين، وفي الوقت نفسه تقدمت جبوش غد حتى هدت على مقربة من الطالف، فسار محمد على حبتلاً بنفسه لمو الطالف، والتقي يحبوش نجد التي كانت بقيادة فيصل بن سعود، وتمكن من هزينها، واستغل هذا النصر الذي حقق، فطارد خصومه، وشن حرباً لا هوادة فيها على القرى الأمر الذي جعلها تستسلم مجرد اقترابه منها، وتقدم في بلاد شهران، وانتصر على عسير، وأخذ زعيمها طامي بن شعيب أسيراً، فحمله معه مكبلاً بالحديد، حتى عاد إلى مصر حيث أرسله إلى استانبول فلتنل هباك.

وتقدّم طوسون بن محد على من المدينة باتجاه الشرق، ووصل إلى بلدة الرس، واستقر في الحبرا، وتربيت وبين السعسوديين صلح الرس. وأخل المصريون تجد بجوجب هذا الصلح، وسافر طوسون الى مصر تاركاً إمرة الجيش لعبره، وأصبح الحجاز تحت حكم محد على يُسيّره باسم الدولة العنمانية. إلا أن محد على قد رفض الصلح وسيّر نجدة بامرة إب الكبير ابراهم إلى المدرعية، المنابذة المنورة، وتقدّم بالجبوش منها، واحتل القصم، ثم وصل إلى الدرعية، واضطر أميرها عبدائل بن معود إلى النسلم عام ١٣٣٧، قامر ابراهم باشا بنقله واضطر أميرها عبدائل بن معود إلى النسلم عام ١٣٣٥، قامر ابراهم باشا بنقله إلى مصر، ومن هناك إلى استانبول حيث لقي حتفه، كما نُقل إلى مصر أكثر أفراد أل معود وألى الشيخ، وهُذمت مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية، ورجع ابراهم باشا إلى مصر عام ١٣٣٥.

كان قد تولّى شرافة مكة عام ١٣٢٨ يجى بن سرور تحت إشراف محد على الذي هزل عمه غالب بن مساهد، واستمر يجى في شرافته مدة خسة عشر عاماً، ولم يكن له من ذكر إذ كان الأمر كله لمحمد على. ثم ثار عليه هام ١٣٤٣، لمتمكّن محمد على من إخاد ثورته فعزله وولى مكانه عبد المطلب بن غالب.

وبعد هذه المرحلة وقعت الحجاز في صدام مستمر مع عسير ، وبقي ذلك

تقريباً حتى الحرب العالمية الأولى، وكانت عسير على اتفاق مع نجد. وقد ذكرنا أن عمد على قد تمكن من دخول عسير عام ١٢٣١ ، وقد ركز قواته في طب، وعاد هو إلى الحجاز، ولم يكد يصل إلى هدفه حتى ثار أهل صبر على ثواته وعملوا فيها قنلاً، ومن نجا قر إلى الحجاز . فأرسل محمد على قوة لتأديب عسير فجاءت من كل جهة بإمرة الشريف محمد بن عبد المعين، واستطاعت هذه القوة من دخول عسير ، وتوكز مجمد بن عبد المعين في أبها . واتفق أهل عسير مع الشريف حود أمير أني عريش، وانقضُوا على القوة الحجازية فأزالوها عن مواقعها ، وسيطروا على المنطقة . وأرسل محمد على حلة كبيرة عن طريق تهامة فَهُوْمِتَ، فَأَرْسُلُ جِيشِينَ إِلَّو ذَلَكَ أَحِدُهُمَا عَنَ طَوِيقَ تَهَامَةُ وَالْآخِرُ عَنْ طُوعَ السراة، وأردفها بقوات أخرى إذ كانت الدرعية قد سقطت بيد ابنه ابراهم، وتفرغت القوات للاتجاه نحو عسير ، فجاءت هذه القوات عن طريق السراة ، ومن الشرق عن طريق بيشة بإمرة الشريف محمد بن عبد المعين، وثالثة عن طريق تهامة، واستطاعبت همذه القوات دخول عسر وحل محد بين أحد المنحمي أمبر عسبر إلى مصر مع ولده, وما أن غادر القائد العثماني خليل باشا طبب حتى انقض العسيريون على الحامية المصرية وطردوها, وجاءت حلة جديدة بإمرة والي الحجاز أحد باشا والشريف محمد بن عبد المعين، نحير أنها هُزِمت. وأعاد أحد باشا حلة ثانية بإمرة الشريف محد بن عبد المعين تمكّنت من دخول عسير التي بايعته على كره، وجرى الصلح بين الطرفين توك محد بن عبد المعين إثره حاميةً في طبب بإمرة أخيه هزاع بن عبد المعين، وسار لقتال القبائل في وادي الدواسر ، فقام العسيريون على الحامية وقنلوا أميرها هزاع بن عبد المعين ومن معه، وعاد محمد بن عبد المعين إليهم إلا أنه هُزم، وقُتل أخوه راجع في المعركة التي دارت بين الطرفين. وجاءت حملة جديدة احتلت عسر، وأقام والي الحجاز أحمد باشا مدة في أبها، تم غادرها في أول عام ١٣٣٩ متجهاً الى الحجاز وقد نوك حامية في أبها ، وما أن عاد حتى خرج سعيد بن مسلَّط من مخبثه وحاصر الحامية الحجازية في أبها فاضطرت الى الاستسلام وسمح لها بالعودة الى الحجاز وجاءت حملة جديدة بعد وصول الحبر الى

المجاز، واستطاعت احتلال عسير، وجرى الصلح بين الطرفين الذي لم يستمر الآ لنهاية عام ١٣٣٩، وجاءت حلة من الحجاز لكنها غرمت. وسادت مرحلة من الهدوء حتى جاءت حملة عام ١٣٤٩ غير أنها فشلت أيضاً. وتعددت عبام ١٣٥٠، ووصلت الى أبها، لكنها لم تلبيت طسويلاً حتى أخرجت.

عقد محد على اتفاقاً مع اليمن وشريف أي عريش صد عسبر ، وتمكن جيش محد على من دخول عسبر ، لكنه أخرج أيضاً ، وفي هذه الأثناء اختلف والى الحجاز من قبل محد على ، وهو أحد باشا ، ومقره جدة مع شريف مكة محد بن عبد المعين الذي تسلّم الشرافة عام ١٣٤٣ بعد خلع الشريف عبد المطلب بن غالب الذي عُين لمدة خسة أشهر فقط وعُزل بعدها ، ونتيجة هذا الحلاف فقد عُزل محد بن عبد المعين عن زعامة مكة والتي بقيت دون شريف وتولّى أحد باشا كل شيء من أمر البلاد .

وقوي أمر عسير في هذه المرحلة وضـقت إليها بلاد غامد وزهران من الحجاز، وبقي التنازع على هذه المنطقة بين الجارين وذلك عام ١٢٥٣.

سارت قوة من الحجاز إلى نجد، واحتلتها، وهرب منها فيصل بن تركي، دخلها خالد بن سعود.

وفي عام ١٣٥٥ خرج محد على من الحجاز بل من الجزيرة العربية بعد هزيمته في الشام، وقبوله بمصر له ولأولاده من بعده، ومع انسحاب الجيوش المصرية غادر والي الحجاز أحد باشا، وعاد إلى شرافة مكة وإمرتها محد بن عبد المدين، فاتفق مع أمير عسير عائض بن موعي وتبادلا الأسرى فها بينها وذلك عام ١٣٥٦، وفي عام ١٣٦٥ ثم تعبين الحدود بين الإمارتين.

يقي مجمد بن عبد المعين في إمارة مكة حتى غزل عام ١٢٦٧، وعاد لهذا المنصب للمرة الثانية عبد المطلب بن غالب، واستمر مدة خس سنوات أي حتى عام ١٢٧١ حيث استطاع بحد بن عبد المعين أن يعود للمرة الثالثة،

ويتي تلائة أعوام حبث توفي عام ١٢٧٤ ، وخلفه ابنه عبدالله ، واستمر عشرين عاماً ( ١٢٧٤ - ١٢٩٤ ) وفي عهده عاد الخلاف مع عمير ، فقد سارت حلة عام ١٢٨٠ للهجوم على عمير ، ولكنها غزمت في بيشة ، وتكورت بعد عام إلا أنها لفبت المصير نفسه ، وسار شريف مكة عبدالله بن محد بن عبد المعين مع العنائيين في حلة كبيرة استطاعت السيطرة على عمير ، ومع هذه السيطرة إلا أن الوضع لم يهدأ تماماً إذ بقيت الغارات على الحاميات العثمانية ، وكان العثمانيون يسمينون بأشراف مكة بصفتهم عمالاً لهم على منطقة الحجاز ، واستمرت هذه المالة ، ترسل الحملات من الحجاز لدعم العثمانيين في عمير .

وتولي عبدالله بن محد بن عبد المعين عام ١٢٩٤، وخلفه في إمرة مكة أخوه حسن، وهكذا بقيت الإمرة في أسرة محد بن عبد المعلب بن غالب تلاث سنوات من حكم حسن المعروف بالشهيد استطاع عبد المطلب بن غالب أن يعود خكم مكة للمرة الثالثة، واستقر له الوضع عامين، ثم تحكّت الأسرة من استرجاع الإمرة لها، وحكم عون بن محد والمعروف بالرفيق مدة ٢٤ سنة ( ١٢٩٩ \_ ١٢٢٢ )، وخلفه أخوه عبد الإله بن محد لمدة ثلاث سنوات، ثم تسلم الأمر منه ابن أخيه حسين بن على الذي كان في استانبول في مجلس المعولان، وقد حكم من عام ١٣٢٦، وسار في بداية أمره على رأس جلة إلى عسير الإنقاذ الحامية العنمائية المحاصرة في أبها من قبل آل عائض والإدريسي، واستطاع أن يصل إلى أنها عام ١٣٢٨.

اندلعت نار اغرب العالمية الأولى عام ١٣٣٣، ووقفت الدولة العثمانية بجانب الماليا، على حين انحازت ايطاليا إلى جانب الحلفاء، وهذا ما جعل الحرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا قائمة، وكانت ايطاليا تشوشع يمومهذاك في البحر الأحر، فدعمت الإدريسي الذي يُسيطر على تهامة عسير، ومقره مدينة صبيا، وطلبت منه التوسع ومهاجة الدولة العثمانية في الحجاز، وقد بدأ ذلك، فأرسل شريف مكة الحسين بسن على ابنه فيصلاً على رأس قدوة النقت مع قدوات الإدريسي قرب ميناه القنفذة، ورغم دعم ابطاليا لقوات الإدريسي وقصف

الأسطول الإيطالي جيش الحجاز إلا أن فيصلاً قد تمكن من التصر على قوات الإدريسي، وهم فيصل بدخول هسير خمايتها من الإدريسي إلا أن وسالةً قد حادث من والده تدعوه للعودة للعمل فسد العنمانيين في الحجاز، ويسوقسوف الحسين بيانب الحلفاء توقف التنال في جهة عسير إذ كلا الطرفين أصبح بجانب الحلفاء أي الحسين بن على وايطاليا ومعها الإدريسي،

كان شويف مكة على خلاف مع حكام الدولة العثمانية من وجال الاتحاد والترقي، وهذا ما جعله عط أنظار الانكليز للنفاهم معه، هذا بالإضافة إلى أطاف، ومركزه الإسلامي الكبير بصفته شريف مكة. وجرت الانصالات بين الحسين به على والانكليز عن طرينق هنري ماكهاهنون الحاكم الإنكليوي في معنو، وفم الاتفاق على قيام الشريف حسين بحركة في الحجاز ضد العثمانيين، وفي حالة النصر سيكون الحسين ملكاً على العرب، وفي الوقت نفسه كان الانكليز ينقاسمون المنطقة العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية، وهي بلاد العراق وبلاد الشام، ولكنه بشكل سري الايعلمه الشريف حسين ولا بحد العراق وبلاد الشام، ووقف الحسين بحانب العملاء الذبن قبض عليهم جال باشا فيره من المسلمين، ووقف الحسين بحانب العملاء الذبن قبض عليهم جال باشا في الشام، ثم أعدمهم، وأرسل الحسين ابنه فيصلاً ليتوسط لهم، على أنهم أحرار، وكاد فيصل نفت بقع في قبضة جال باشا.

أهلن الشريف حدين النورة ضد الأثراك في صيف عام ١٢٢٥ ، وألقى الخصار على المدينة المنورة، في الوقت الذي تقدم ابته فيصل نحو الشهال على وأس قوة حجازية كانت تنضم إليها قوات من العرب، والذين يغزون من الجيوش العثمانية، والأسرى العرب الذين وقعوا في قبضة الانكليز أثناء الصدام مع العثمانيين على الجبهة المصرية وفي فلسطين، ووصل فيصل إلى معان، واستمو ينقدم في فلسطين عنو الشهال بشكل مواز للجيش الانكليزي الذي يتقدم في فلسطين بقيادة الجنرال اللني.

وخرج العنائيون من أوض الحجاز، والسحبت الحامية التي كانت مُعاصرة

وانتهت الحرب العالمية الاولى، والتفت الشريف حسين يركز أوضاعه في الجزيرة، وكان قد انسحب المتصرف العثاني في عسير بناءً على أوامر دولته، وسلم آل عائض المنطقة والذخيرة والقلاع من المتصرف، وأصبحت المنطقة مطمعاً لأمراه الجزيرة في البعن، وتهامة، ونجد، والحجاز ووقف الإدريسي حانب بحد في بداية الامو، ووقف الشريف حسين بحانب آل عائض، وتحكن الملك عبد العزيز آل سعود من دخول عسير فأرسل الشريف حسين قوة النقت مع القوة السعودية في بلاد بالأسعر في موقع مسفرة فانتصر الحجازيون، وقتل قائد الحيش السعودي سلمان بن سعد بن عفيصان وبعض أمرائه، وتابع قائد الجيش الحجازي الأمير راجع سيره إلى أبها وحماصرها، ويقيت الحامية السعودية عشرين يوماً معتصمة في قلعة (شدا) حتى جاءت النجدة، وانسحب الجيش الحجازي ليدعم قواته في الطائف التي تواجه القوات السعودية عناك.

هاجم الشريف حسين عام ١٣٣٧ تربة الموقع الذي يتبع السعوديين غير أنه هُرَم هزيمةً منكرةً، وانسحب قائده ابنه عبدالله، ثم هُرَم هزيمة أخرى عام ١٣٤٣، فتنازل لابنه علي الذي النخب ملكاً على الحجاز، ورحل الحسين من مكة إلى العقبة ومنها إلى قبرص تحت مراقبة الانكليز، وبعدها انتقل مريضاً إلى عمان حيث وافته منينه عام ١٣٥٠.

دخل السعوديون مكة عام ١٣٤٣ بعد هزيمة الحسين، فانتقل ملك الحجاز على بن الحسين إلى جُدَّة، وتابعوه إلى جُدَّة فحاصروه مدة سَةٍ كاملةٍ، وفي الوقت نفسه كانوا يُحاصرون المدينة فساسسلمست بعدد عشرة أشهر، كما استسلمت جُدَّة بعد اتفاق السحب بموجبه على بن الحسين منها، والجه إلى أخبه فيصل بالعراق، وبقي بجانب أخيه حتى توفي، وهكذا تبعت الحجاز الدولة السعودية، وانقضى عهد الأشراف.

وإذا غرج الأشراف من الحجاز إلا أن أطاعهم قد بقيت حيث وجد حزب الأحرار الحجازي الذي كان يدعمه أمير الأردن عبدالله بن الحسين ، ويتزقمه حامد بن سالم بن رفادة ، من مشايخ قبيلة بلي مع بعض مشايخ قبيلة المويطات وعندما قام جركة عام ١٣٥١ قتل ابن رفادة وقضي على الحزب ، وعلى أمال الأشراف الذين أحاطوا بالدولة السعودية من الشبال في العراق والأردن لتهديدها فيا إذا ...



غزا الشريف حسن بن محمد أبي نمي بلدة معكمال (١) عام ٩٨٦ ، وبقي فيها مدة . كما عاد بعد ثلاث سنوات فغزا الخرج والعارض ، واعترض أثناء عودته جاعة من بني خالد إلا أنه هزمهم.

وغزا أبو طالب بن حسن تجدأ عام ١٠١١ باسم أخيه إدريس بن حسن الذي غدا شريف مكة مكانه. وغزا محسن بن حسن بن حسن نجدأ عام ١٠٣٥، وقاتل أعل بلدة القصب من نواحي الوشم، ثم عاد مرة أخرى في العام السالي، و فكن من الوصول إلى البحرين.

وغزا زيد بن محسن عام ١٠٤٢ نجداً، وتكرّرت غزوانه، فوصل عام ١٠٥٦ إلى روضة سدير، وعام ١٠٥٧ إلى العُبينة، وإلى الحرج عام ١٠٥٧ أيضاً، ونزل النوم وجلاجل عام ١٠٦٩.

وضعفت الدولة العنهائية سريعاً في منطقة البحرين، ولم يتعاقب سوى أدبعة من ولانها على المنطقة وهم: قانح باشا الذي دخل المنطقة، وعلى باشا أبو الوئد، وتحد باشا، وعمر باشا فطمعت القبائل بالولاة، وظهرت قوة قبيلة بني خالد في المنطقة، واستطاع زهيمهم براك بن غرير من السيطرة على البحرين وإلحراج الحامية العنهائية منها عام ١٠٨٠، وامتذ تفوذ دولته حتى وصل الى الكويت، كما غزا نجد عام ١٠٨١، وهكذا وجدت قوتان تحيطان بنجد من الغرب أمراء مكة ومن الشرق أمراء البحرين، وهي منطقة صراع بينها

وقد غزا الشريف أحمد بن زيد بن بحسن نجداً عام ١٠٩٧، وتؤل عنيسزة، وسار أخوه سعد بن زيد بن محسن عام ١١٠٧ إلى نجد ووصل إلى منطقة سدير. ويظهر أنَّ قوَّة بني خالد قد طفت بعدئذ على نجد وزادت على قوة الأشراف.

وللاحظ أن إمارات نجد كانت صغيرة ومنفرقة لا يجمعها رابط، وهي

كانت عد تعيش في حالة من القوضى والإنقسام قبل وصول النفوذ العنما في إليها ،
وكان حكم البحرين يمنذ إليها في أوقات ويتراخى في أخرى ، وهذا ما أذى
إلى وجود إمارات صغيرة لا تشمل أرض بعضها إلا عدة قرى متجاورة ، وقد للسنمد قوتها من الصالفا بالدوبلات الصغيرة التي نشأت في المنطقة ، وقد تقع الحرب بينها بسب اعتداء بعضها على بعض ، كما لا تحلو المنطقة من غارات البدو المستمرة والمنتقلين في تلك الأرجاء ، أو قطع الطرق من قبل بعض العصاة أو الخارجين على الحكم أو المضطوين بسبب الحالة السيئة التي كانت تنعرض طا المنطقة بين المدة والمدة.

ووصل النفوذ العنائي إلى الحجاز عام ٩٢٣ هذا من ناحية الغرب، كما وصل إلى البحرين عام ٩٦٣ بقيادة فاتح باشا الذي قضى على إمارة راشد بن مغامس الذي قام عام ٩٦٣ بقيادة فاتح باشا الذي قامر بن عقبل، وهذا من حجة الشرق، ومع وصول النفوذ العنائي الى الحجاز والبحريس فيائ من الطبعي أن يمند الى أبد، ولكن عن طريق ولائه في الغيرب أو عمائه في الشرق. وقد كان نفوذ شرفاه مكة في نجد في بداية الإمر هو القوي بالنسبة المرقد البحرين، وعندما كان الشرفاه يشعرون في نفوسهم بالقوة أو يرون عاولة لعصبان إماوات نجد عليهم يُجودون الحملات الإقبرار نفوذهم أو الخوات.

 <sup>(</sup>١) معكال: قرية من ضواحي أرياض، وهي حي من اخبائها ثيوم، للع جنوب وخدة حول شارخ الغريان، وكانت قرية خاصةً منفصلةً عها حوقًا، وأثناذ منفوحة أقرب القرى لها:

لي صراع دائم فها بينها، وتنافس مستمر على السلطة، ومرابطة لا تنقطع، وتأر لا ينتهي ، ينحين أهل كل قوية الفرصة للانقضاض على القرية الاخرى . بل تطوّر الأمر إلى الصراع داخل القرية الواحدة بل وبين أفواد الأسرة. والأمير بأخذ ما يحلو له من تمار ، وقد بأني شريف مكة فبدخل البلاد ، كما قد يسير حاكم الإحساء فيخضع الأمراء لسلطانه، وهمم يتبعمون ل، عدا بالإضافة إلى غارات البدو التي لا تنقطع، وتسلَّط القبائل وشيوخها على الحضر، وانتشار اللصوص في كمل مكنان، ووجبود الحرابسا في الدروب والطرقات. هذا من ناحية الأمن أما من ناحية الدين فتقديس القبور والمظاهر الحاصة، والتعامل بالرباء وارتكاب الفواحش، والاكراه على تزويج البنات، وانتشار الخرافات والتوسل بغير الله من أضرحة الصالحين والصحابة ، والاعتقاد بعض الاحجار والاشجار بأنها تكون سب الانجاب أو إيجاد الزوج، وحفظ الولد، إذا قام عندها الملتجئ بيعض النصر فات. كل هذا كان يُشير النفوس. ويُدكى روح النمرد عل هذه الأوضاع، ويحرق القلوب التي فطرت عل حب الأمن والطألبينة والسلام. وما يرى عاقل شبئاً من هذا إلا ويُخيفه ما وصل إليه الأمر . ولا شلك فإن أول ما يهتم بهذا ويشير كوامن نقسه هو العالم . وكان لا بدُّ من مُنادِ للإصلاح، وداعيةِ للخبر، وشاه الله أن يكون هذا الداعية هو الشيخ محد بن عبد الوهاب التعيمي الله فخاف بعض الأمراء حرصاً على

(۱) النبع عد بر صد الوهاب ولد في بلدة النب إلى التبال من قرياض عنوالى اربعن كينومترة عام ١٠١٥، وعاش في يع صاغة إذ كان أوه عامًا. وعمل في القضاء في النب وحريالاه . كما كان جده مغني عدد وإماماً في الفقد، وكما كان عت عشامًا في المعلد، وكما كان عت المتأ في بت عفر وهمر ، فكان شعوفا المحصلة ، واهم يكتب ابن تبهة والمعبده ابن القيم، وقام بر حلات في طلب شعر إذ سافر إلى الفجار ، والإصاء ، والصرة فالتقي بالعالم ، ورأى أوصاع المسلمين، مكتب الرحل والله إلى حريالاه عام ١١٥٣ غلاقي به وبن أمير الشيت الجديد ، فرحل الله معد ، وأراد أن يعمل بالدعوة فمنته والده فالمعرف إلى التأثيف ، والكرف إلى التأثيف ، والمسلم بالإسلام ، ووجد أن حو حريالاه لا يتالب الدعو فاس إلى لرك ما عدم عليه من بدع ، والسسط بالإسلام ، ووجد أن حو حريالاه لا يتالب الدعو المعرف إلى التأثيث وساعده عنهان بن معمر أميرها في نشر دعونه ، وبنا في فطران في معمر أميرها في نشر دعونه ، وبنا في فطران وبنا في فطران في نشر دعونه ، وبنا في فطران في نشر دعونه ، وبنا في فطران في نشر دعونه ، وبنا في فطران في معمر أميرها في نشر دعونه ، وبنا في فطران في في نشر دعونه ، وبنا في فعلس إلى فعلي في نشر دعونه ، وبنا في فعلي في نشران وبنا في في في دياله ، وبنان في معران أم يكران المنان في فعلي في نشر دعونه ، وبنا في في في دياله وبنانه وبنانه

مصاخهم وشهواتهم، فتواصوا به، حيث كتب حاكم الأحساء سلبان بن محد بن غرير إلى أمير العبينة عنهان بن معمتر أن يترك نصرة الشيخ، وأن يقتله، وابن معمتر ينبع بن غرير، ويتقاضى منه رائباً شهرياً، فلم يكن منه إلا أن طلب من الشيخ أن يُغادر إمارته، فانتقل إلى الدرعية عام ١١٥٧ حيث استقبله أميرها عحد بن سعود (١١) ، ووعده أن يجنعه، وأصبحت الدرعية مركزاً دينياً ، ومقرأ للنشاط، فقويت الإمارة، وسارت منها الجيوش في الاتجاهات كافة تعمل على إزالة المنكرات، وترك الخرافات.

توسّعت إمارة الدرعية إذ ضمت إليها العبينة وحريملاه ، ووقع الصدام بينها وبين الرياض التي حلت هذا الاسم بعد أن كانت تُعرف ياسم (حجر) ، ومع حاكم نجران، وحاكم الإحساء (عربعر بن دجين)، ثم استطاع محمد بن معود أن يفوض حكمه على بلاد العارض (غدا الرياض) وأكثر منطقة الحرج وحائر ، والوشم ، والمحمل ، وسدير ، وتوفي عام ١١٧٨ ، وتوقى بعده ابنه عبد لعزيز بن محمد الذي تحكّن من دخول الرياض عام ١١٨٧ ، وتوجّه بعدها إلى القصم فاستمر في قتاله فيها ( ١١٨٨ - ١٢٠٢) ، ثم سار إلى الإحساء فدخلها عام ١٢٠٨ ، وانتقل بعدها إلى الغرب فدخل الطائف عام ١٢١٧ ، ومكة عالم ١٢١٨ ، مساعد .

وغزا عبد العزيز بن محمد جنوبي العراق، ودخل كربلاء وهدم قبر حسين ابن علي رضي الله عنهما، وأخذ الكنوز التي في الضريح، وهذا ما أثمار نقسة الشيعة عليه، فجاء أحدهم إلى الدرعية مُتنكّراً، وطعته وهو يُؤدي صلاة

قطعت الشجرة التي يتبرك مها الناس، وهدمت اللية التي فوق ضريح زيد من المنطاب وضي الله عنه، ورجمت الزانية. وتوقي الشيخ عام ١٢٠٦

 <sup>(</sup>۱) محد بن سعود، ورث إمارة بلدة الدرعية عام ١١٣٩، وكانت أمرته قد أهمرتها مند عام ١٨٥٠ في مكان كان يدعى (النبيد وغصية) حيث تزل فيها مانع بن وبيعة المربرى من بي حيفة قادماً من منطقة القطيف.

العصر قكان موته عام ١٩١٨ ، وتولَّى مكانه ابنه سعود بن عبد العزيز الذي للب بالكبير.

غزا سعود الكبير جنوبي العراق في أواخر عام ١٣١٨، وعجز عن دخول البصرة والزبير، وأعاد الغزو ثانية عام ١٣٢٠، وحاصر النجف، والسهاوة، والبصرة، والزبير، وكزر الغزو عام ١٣٢٠، وكذلك أرسل إبته عبدالله عام ١٣٢٥. أما من جهة الغرب فقد غزا الحجاز عام ١٣١٩، ودخلت جيوث، المدينة المنورة عام ١٣١٠، وشعر شريف مكة غالب بن مساعد بالضعف فعقد صلحاً مع الدولة السعودية على الشروط التالية:

 أن يسمح الشريف قالب للوهماييين ساخح ، وبعد أداء المساسك سائرة يعودون إلى بلادهم .

 بدخل أهل مكة، وكل من كان تحت حكم الشريف في الطاعة للدولة السعودية

٣ - يكون أمر مكة وحكمها نحت نظر الشريف.

وقد اشترط الشريف فالب أن تُعبد الدولة السعودية إليه (الحسينية) وأنمان ما أخذوه وأتلفوه فيها وحتى ديات القتل.

واتحهت جيوش سعود الكبير من جهة الشال إلى بلاد الشام إذ وصلت عام ١٣٣٥ إلى مزيريب ويصوى في حوران في أواسط بلاد الشام جنوبي سوريا اليوم.

ومن ناحية عُيان خاف حاكم مسقط سلطان بن أحد عل نفسه من الدولة السعودية فاتحه إلى البصرة ليتفق مع والي بغداد مُمثلاً للسلطان العثماني صد سعود الكبير، وقد تم ذلك عام ٢٠٠١، واعترف سلطان مسقط بسيادة الدولة العنهائية على عنلكانه في الجزيرة العربية وشرقي إفريقية لقاء حابته من أعدال أن سعود الكبير، وهذا الإتفاق أثار إنكلترا فعملت على قتل سلطان مسقط

وهو عائد إلى بلاده، وسار والتي بغداد لمجاربة الدولة السعودية، فير ان السعودين قد سبقوه بالاغارة على جنوب العراق، وتولّى أمر غان بعد سلطان أخوه بدر بن أحد فوالى الدرعية، وطلب حايتها إلا أنه قُتل، فأخذ مكان ابن أخيه سالم بن سلطان، ثم أخوه سعيد بن سلطان، وحدث قتال بين القراتين والسعودين التصر فبه السعوديون، فطلبت عُهان إثر ذلك المبايعة على السعوالطاعة، وأصبحت تحت ولاية السعوديين، واستنجد سعيد بمن سلطان بالإنكليز فأرسل سعود الكبير حلة إلى غُهان هام ١٢٣٥ انتصرت على سعيد ابن سلطان الذي استنجد ثانية بالإنكليز فلم ينجدوه، فاتجه إلى الفرس، وهاد التنال إلى أرض عُهان بين السلطان والسعوديين انتصر فيه السعوديون الذين اصبح لهم أنصار في البلاد، ووقع الخلاف بين أنصارهم وخصومهم غير أن اسعود الكبير لم يستطع إرسال النجدات لهم لأن جبوش والي مصر محد على سعود الكبير لم يستطع إرسال النجدات لهم لأن جبوش والي مصر محد على كانت قد نزلت بأرض الحجاز،

أما الإحساء فكانت قد دخلت في طاعة آل سعود عام ١٢٠٨، غير ان أهلها قد قاموا بعدة حركات منها حركة عام ١٢٠٠ وأخضعت بسهولة، فانصل الزعاء الذين فقدوا سلطتهم بالوالي العثماني في العراق وطلبوا دعمه فأمدهم بحيش عُزم عام ١٢١١، فأردفه بثان عام ١٢١٣ غير أنه لم يحر قتال إذ تم الصلح، ولكن لم يلبث ان عاد القتال، وفزا السعوديون جنوبي العراق عام ١٢١٦.

ووصلت الدعوة السلفية في جهات عسير إلى تهامة حيث استولى طامي بن شعب أمير عسير على تهامة، وقاتل سيد أبي عريش الشريف حود أبو مسار، ووصل الى الحديدة.

وهادن إمام صنعاء المنصور وابنه المتوكل إمام الدرعية سعود الكبير، واستجابا إلى شيء من الدعوة السلفية.

وهكذا دان أكثر الجزيرة العربية إلى سعود الكبير، ولم يبق خارج الدعوة

السلفية سوى البحرين، وبعض المراكز للنفوذ الانكليزي في الأطراف

الحملة المصرية على الجزيرة؛ سبق أن قلت في الباب الأول من هذا الكتاب أنه قد أصبحت ثلاثة اتجاهات في المنطقة التي تتبع الدولة العثمانية أصلاً، أو لها نفوذ فيها، وهذه الاتجاهات هي:

 ١ ــ الدولة العثمانية التي تُمثل الضعف والتوقف في العمل الاسلامي أو جود المسلمين، وتحكم باسم الاسلام دون أي عمل أو منهج صحيح.

٢ - ولاية مصر التي بحكمها محمد علي ويسرى السبر على خطا أوربسا
 ومنهجها، وله أطباعه وتطلعانه.

 الدولة السعودية في الجزيرة وتعمل إحباء فكرة الجهاد والسبر على منهج السلف بعقلية خاصة، وتجاوب المسلمون في الجزيرة معها، واقتنعوا بالفكرة، وقاموا يعملون لها ويُجاهدون.

ولقد خشيت الدولة العنهاتية من هذا النوسع الذي ثم أيام عبد العزيز بن تحد وابته سعود الكبير، وثم تنسكن من الوقوف في وجه الدعوة حيث عرّم والي بعداد أمامها، كما هُرَم والي الشام. وخشيت كذلك الدول النصرائية إذ الذي يعمل له، وعلى أفكاره وأطباعه. وخشيت كذلك الدول النصرائية إذ خاف أن ندب الروح في المسلمين ثانية بعد أن ضعفت الدولة العنهائية ، فشجعوا الخليفة القضاء على هذه الدعوة وشجعوه بالاستعانة بجيوش مجد علي الفتية، أو رأوا أن التفاهم بين الجمود العنهائي والتحرر الباشوي المصري خبر من نجاح العمل الجديد للإسلام ووافق الخليفة العنهائي يغية ضرب خصصيه ، الواحد بالأخر ، وقبل محد علي بغية تنفيذ أو تحقيق أطاعه .

أعطى الخليفة ولاية جدة لمحمد على ليصبح على إحتكماك مساشر مع السعودين، وفي الوقت نفسه أراد الخليفة إشغال الناس بالقتال وأخباره في الجزيرة بعد أن تخلص من الانكشارين.

أرسل بحد علي مهندوياً له إلى الجزيرة يدرس الأوضاع الداخلية عن قرب، ويتعرف على نوايا شريف مكة غالب بن مساهد، وقد جاءت النتائج كما بريد بحد علي، فسير المحملة وتخلص من الماليك في الحفل الذي أعدّ، لهذا الغرض بمناسبة إرسال إبنه طوسون على رأس الحملة.

ارت الحملة في شهر شعبان من عام ١٣٢٦ وتتألف من ٨٠٠٠ جندي من الشاة انتقلوا برأ مع القائد الشاة انتقلوا بحراً الى مبناء ينج ، و٢٠٠٠ من الفرسان انتقلوا براً مع القائد العام أحد طوسون بن محد علي ولا يزيد عمره على السادسة عشرة والنقوا بينج وقد سقطت بأيديهم ، ومال شريف مكة غالب بن مساعد إلى الحملة التي سارت برأيه نحو المدينة المنورة ، واحتلت في طريقها يدر ، وعند الصفراء النقت بالجيش السعودي الذي يتألف من خسة عشر ألف جندي على رأسهم عبدالله بن سعود الكبر ، ومعه أمير عسير طامي بن شعيب ، وعثمان المطابقي أمير الطائف ، وهزمت الحملة المصرية ، وأخطأ السعوديون في عدم متابعة المصريين الأمر الذي جعلهم يتلدون إلى الراحة ، ويُتقلّمون صفوفهم ، ويطلبون النجدة .

وجاءت النجدة الى طوسون فتوسّع وتحكّن من احتلال الصفراء ودخول المدينة المنورة عام ١٢٢٧، بعد حصارها، وسار بعدها إلى مكة ببإشراف غالب بن مساعد فدخلها عام ١٢٢٨، وكذلك مدينة جُدّة، وأسر عنمان المضايفي الذي أرسل إلى مصر ومنها إلى استانبول حيث لقي فيها حنفه.

وجاه تحد علي ينفسه إلى جُدّة فمكّة بعد دخولها من قبل جيئه وسخّر الشريف غالب في أموره ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر ، ومنها إلى سالونيك إذ بقي فبها حتى مات عام ١٣٣١ .

أراد طوسون أن يتوشع نمو نجد من جهة الطائف إلا أنه هُزم مرتبن في موقع تربة. وأرسلت حملة إلى عسير عن طريق القنفذة لكنها هُزمت أيضاً، ونقدم المصريّون نحو الشرق من جهة المدينة غير أنهم هُزموا في الحناكية أيضاً.

لم يكن الانكليز ليسرَّهم نصر محد علي الذي كان أقرب إلى السياسة

الفرنسية بل كانوا بحشون وجنوده في الجزيسرة العبريسة، وكمانست صلتهم بالسعوديين ضعيفة غير أنهم واضون لمقاومة توسعات محمد على.

وتوفي سعود الكبير عام ١٩٢٩ ، وخلقه ابنه عبدالله ، ولم يكن له إمكانات أب ، فأطبع هذا محد على وقرر القضاء على الدعوة، وسار نحو عسير وطوقها من الشهال والغرب قبر أن جبوشه قد هُرمت في الحبهتين . وكان عبدالله بن سعود مشغولاً ببعض الحركات الداخلية ، فأعطى أخاه فيصلاً قيادة الجبوش فهرم هزية متكرة في (بسل) شرق الطائف بعد أن جاءت الإمدادات بقيادة محد على بنفسه إلى القوات المصرية ، واستغل محد على هذا النصر الذي أحرزه وبدأ يشن حوياً لا هوادة فيها على القرى الأمنة حتى أصحت تستم له بحرد وبدأ يشن حوياً لا هوادة فيها على القرى الأمنة حتى أصحت تستم له بحرد القرابه منها . فنقدم في بلاد شهران ، وانتصر على هسبر ، وأسر أميرها طامي ابن شعيب ، وحمله معه مكلاً بالحديد ، ويقي معه حتى عاد إلى مصر حيث قبله هناك .

وانتقل أحد طوسون بن محد علي إلى المدينة ، وتقدام منها نحو الشرق حتى وصل إلى بلدة الرمن ، واستقر في الحبرا ، وجاءت جيوش عدالله بن سعود ولم عدث قتال بين الطرفين ، حيث عقد صلح قرف بامم (صلح الرمن) وينص على ١٠ - أن يتوقف القتال بين الجانبي . ٢ - ينسجب المصريون من تبد ، ويستقل أل سعود بحكمها . ٣ - يبقى الحجاز تحت حكم محد علي يُسيّره باسم العثمانيين . ٤ - لا يعترض سبيل أي حاج من الطرفين ٥ - تأمين النقل بين غد ، والثنام ، ومصر ، والأناضول.

وبموجب هذا الصلح رحل المصريون عن نجد، وسافر طوسون إلى مصر، ولكن تحد على رفض هذا الصلح، وسير حلة جديدة بقيادة ابنه الكبير الراهد، والتقى الطرفان في شرق المدينة، وانتصر ابراهم باشا في المعركة الأولى، ودخل الحيرا، والرس، وعنيزة بعد معارك جانبية، وتابع سيره إلى الدرعية، ودافع عنها أعلها دفاع المستعبت، واضطر عبدالله بن سعود لتسليم

نف في ١١ ذي القعدة عام ١٢٣٢ حيث أرسل إلى مصر ، ومنها إلى اسالبول حيث أعدم هناك . وأمر ابراهم باشا أسرقي آل سعود وآل الشيخ بالرحل إلى مصر إلا من اختفى منهم أو هرب ، فم هذم الدرعية ، وقطع تبلها . وعاد إلى الناهرة فوصل إليها في صغر عام ١٢٣٥ . وهكذا انتهت الدولة السعودية التي غرفت فها بعد بالدولة السعودية الأولى

عادت الإمارات الصغيرة إلى نجد مرة أخرى مثل؛ الرياض، والخرج، وحرتيلاه، وبريدة، وعاد إلى الإحساء كيانها، وإلى أشراف مكة استقلالهم. وخاف الانكليز من قوة محمد على المخالف لهم فانحهت أنظارهم نحو منطقة اخليج حيث لم تصل قوة محمد على بعد، وكذلك نحو الجنوب.

وبعد وحبل ابراهم باشاعن الدرعية انقض عليها قادماً من العبينة محد بن مشاري من معمر ، وأخذ البعة من كتبر من البلدان عدا الرياض وحريلا، والخرج، وحاربه أمير الإحساء ماجد بن عربعر من بني خالد إلا أن الصلح قد تربيها ، واستمر ابن معمر في الدرعية حتى عام ١٢٥٥ حبث وصل إليها مشاري بن سعود عارباً من قائلة الأسرى المتجهة إلى مصر ، وقد اجتمع حوله عدد من أهائي القصم والزلفي فتنازل له ابن معمر ، وبابعه ، وخدعه ، ثم كاتب العنهائيين ، وحاربه ، وانتصر عليه ، وسلمه إلى العنهائيين فقتلوه ، وعاد ابن معمر إلى حكم الدرعية .

كان تركي بن عبدالله بن محود بن سعود قد لاذ بالقرار الى الخرج واعتصم فيها عندما سقطت الدرعية بيد ابراهم باشا، تم حكم الرياض أيام تسلّم ابن عمه مشاري حكم الدرعية. فلما عاد ابن معمر إلى الدرعية سار تركي إليه وقتله عام ١٣٣٦ إلا أن القوات العثمانية قد جاءت إلى الرياص وأجدته على مغادرتها عام ١٣٣٧، وتمكن بعد مدة أن يعود إليها ثانيةً، وأن يهزم القوات العثمانية، وأن يترجها منها عام ١٣٤٠، وعندها جاءت إليه وفود الحد تعلن له الطاعة، وجاءه أهل غمان أيضاً عام ١٣٤٤، وانتصر على بني خالد.

فجاء أهل الإحساء، وبابعوه وهكذا عادت الدولة السعودية مس جديد، وهوفت باسم الدولة السعودية الثانية، وأصبحت قاعدتها الرياض بدلاً من الدوعة، كما أن اخكم انتقل من أسرة عبد العزيز بن محد إلى أسرة عبدالله بن تحد. وعندما وصل اخير إلى أسرى أل سعود في مصر بإعادة الدولة السعودية نشخ بعضهم على محاولة الغرار من مكان أسرهم، وقد تحكّن أحدهم وهو مشاري بن عبد الرحن أن يقر من السجن عام ١٣٤٣، ولحقه الثاني وهو فيصل بن تركي بن عبدالله، وقد وصل إلى تجد عام ١٣٤٣، وأصبح ساعد أيه في نوطيد دعائم الدولة، واستطاع أن يقفي على كنير من الحركات التي قامت في وجه أبيه، وبينا كان يُحاصر القطيف، وصل إليه خبر مقتل أبيه في المنازي بن عبد الرحن بن حسن ابن مشاري بن عبد الرحن بن حسن ابن مشاري بن عبد الرحن بن حسن ابن مشاري بن سعود طععاً في استلام الحكم.

فيصل بن تركي: فك الحصار عن القطيف، وسار إلى الرياض عندما وصل إليه خبر مقتل أبيه، واستطاع استرجاع السلطة إليه بعد أن قام عبدالله ابن رشيد بقتل وشيد مشاري بن عبد الرحن في مطلع عام ١٢٥٠، وكمان عبدالله بن رشيد مع فيصل بن تركي في حصار القطيف. وأصبح فيصل إمام عبدالله بن رشيد مع فيصل بن تركي في حصار القطيف. وأصبح فيصل إمام

تغيرت سياسة عهد على ، إذ أصبح بريد تأسيس دولة واسعة له ، إلا أن الحركات قد قامت ضده في الجزيرة ، إذ ثار ضده شريف مكة يحيى بن سرور عام ١٣٤٢ ، فأخد محد على تلك الحركة ، وعزل يحيى بن سرور ، وولى مكانه محد بن عبد المعين بن عون ، وتعرّك عائض بن مرعي في عسير ، وهزم قوات محد على هناك . وقويت دولة فيصل بن تركي في نحد فأراد محد على أن يعد على هناك . وقويت دولة فيصل بن تركي في نحد فأراد محد على أن يضربها ببعض أل سعود ، أو يقسم الأسرة بعضها على بعض ليستفيد هو ، فأرسل خالد بن سعود بن عبد العزيز بن محد بن سعود مع حلة استطاعت احتلال بحد عام ١٢٥٣ ، ودخل خالد بن سعود الرياض ، وخوج منها فيصل اس تركي منحها نحو الحرح ومنها إلى الإحساء

لم تخضع الخرج والحوطة والحريق إلى خالد بن سعود الذي هُزم أمام قواتها عندما البه لخوها ، وهذا ما جعل فبصل بن تركي يأتي من الإحساء ويُحاصر الرياض ، غير أن تجدةً مصريةً قد جاءت إلى خالد بن سعود كانت في طريقها الى عسير عن طريق وادي الدواسر ، وقد أجبرت فيصلاً على ترك حصار الرياض ، والتوجه نحو الخرج ، وعندما سارت قوات خالد بن سعود إليه عزمته ، فاضطر إلى الصلح ، ونتيجة ذلك أخذ ، وسيق إلى مصر .

خالد بن سعود: كان خالد بن سعود صورةً في الحكم، في الوقت الذي كان فيه القائد المصري خورشيد باشا هو الحاكم الفعلي, لذا كان سكان بجد يكر هون خالداً.

عبدالله مِن تَنيان؛ ثار عبدالله بن ثنيان بن ابراهيم بن ثنيان بن سعود على خالد فأبده أهل نجد، واضطر خالد أن يقر إلى الإحساء، ومنها إلى الكويت ثم إلى مكة حيث بقي هناك حتى مات، وحكم عبدالله بن ثنيان نجداً من الرياض، وكانت الظروف مناسبة له، لأن محد على والي مصر قد هُرَم في بلاه الشام، واضطر إلى توقيع معاهدة لندن التي قضت أن ينحصر نفوذه في مصر، وهذا ما أذى أيضاً إلى سحب جيوشه من جزيرة العرب، ولم يعد لحالد بن معود نصير فتمكن عبدالله بن ثنيان في الحكم، وبقي حتى عام ١٢٥٩.

جا، فيصل بن تركي من سجت في مصر بعد أن قضى فيه ما يقرب من خس سنوات، قاتبه إلى حائل، ونزل عند صديقه الأول عبدالله بن رشيد، تم سار إلى الرياض فحاصرها تم دخلها، وقبض على عبدالله بن ثنيان وسجته، ولكن لم يلبث ابن ثنيان أن مات في السجن في العام نف ١٢٥٩، وغدا فيصل امن تركى سند عبد ثانية.

فيصل بن تركي وللمرة الثانية و: استطاع فيصل بن تركي أن يُخضع الإحساء والقطيف عام ١٢٦٠ ، وبذا امتد تفوذه كثيراً ، كما أن عبدالله بن وشيد كان يمكم حائل باسمه ، هذا بالإضافة إلى أن آل عائض في عسير كانوا

عل صلةٍ طبيةٍ معه وقد امتدُّ نفوذهم كثيراً في جهات اليمن وتهامة وحتى جزر دهلك على سواحل اريتريا.

وفي عام ١٣٦٣ وصل إلى تجد شريف مكة محد بن عبد المعين بن عون، ولما وصل إلى عنبزة صالحه الإمام فيصل بن تركي، وقدتم له هدية فرجع من حيث أني.

وكانت غُمان تدفع الزكاة للإمام فيصل رغم النفوذ الانكليـزي فيهما، وتنصل بالدولة السعودية، ولم تعترف بتبعينها للانكليز

وحاولت الدولة العثمانية أن تستغيد من فيصل بن تركي للعمل معاً ضد عسير التاثرة على العثمانيين بإمرة آل عائض، وتكن الإمام فيصل، لم بُقدتم أي ساعدات تُذكر لأنه كان على صلة طبية مع عسير. وتوفي فيصل عام ١٣٨٢ وترك أربعة أولاد هم: عبدالله، ومحد، وسعود، وعبد الرحن.

عبدالله بن فيصل: سلّم الولد الأكبر لنبصل وهو عبدالله الحكم بعد أبه، ولكن ثار عليه أخوه سعود الذي كان والياً على الحرج غير أنه هُوم، فغر إلى عسير، وطلب من محد بن عائض أمير عسير مساعدته ضد أخيه عبدالله، ولكن لم يحصل إلا على النصح في الصلح مع أخيه، فتركه واغمه إلى نجران ودعمه المكارمة وآل مُرّة، فجمع حشداً وائعه إلى أخيه إلا أنه هُرَم وجُرح، فاتحه إلى المنطقة الشرقية، ومنها إلى واحة البريمي فجمع جوعه وسار إلى أخيه، وأحرز النصر، واضطر عبدالله إلى معادرة الرياض، غير أن سعوداً لم يجرؤ على دخوطا لأنه لم يجد في نفسه القوة الكافية بعد لحيايتها، فعاد إليها عبدالله. وحاول سعود أن يستعين بعبدالله بن رشيد أمير حائل، وبوالي بضداد العثماني، ولكنه لم يجد دعماً من هاتين الجهتين، ومع ذلك فقد ظل مُصماً على القتال.

صعود بن فيصل؛ زحف سعود بن فيصل على قوات أخيه في الرياض عام ١٢٨٨ ، وتحكّن من دخولها، وخرج منها أخدوه عبدالله متجهداً إلى قبائل قحطان في الجنوب، وحاول العودة إلى الرياض غير أنه هُرَم، وطلب المساعدة

من العثاليين الذين كانوا قد احتلوا الإحساء، وانحه إليهم.

ثار أعل الرياض على سعود بن قيصل، وعزانوه، وولوا مكانه عمه عبدالله ابن تركي.

عبدالله بن فيصل للمرة الثانية: جاء عبدالله بن قيصل من النطقة الشرقية إلى الرياض فتنازل له عمه عبدالله بن تركي بعد أن حكم شهرين. وهرب سعود بن فيصل إلى الخرج وذلك عام ١٢٨٨.

سعود بن قيصل للمرة الثانية: النفّ حول سعود بن فيصل أنصاره في منطقة الخرج قسار بهم إلى الرياض، وتحكن من دخولها بعد أن أنتصر على أخيه عبدالله الذي قر إلى الكويت.

حاول سعود بن فيصل استرجاع الإحساء، وطلب مساعدة الاتكليز فلم يقبلوا الندخل في الأمر، وطلب من العثيانين الإنسحاب من الإحساء، فلم يستجيبوا له بل وقفوا بجانب أخيه عبدالله ضده.

الفق عبدالله وسعود ابنا فيصل، وعملا على مهاجة العتهائين في الإحساء غير أنها فشلا في ذلك. وانسحب العتهائيون من الإحساء أو أن قواتهم قد انسحب عام ١٢٩٠ بسبب الأمراض التي انتشرت، وغدت منطقة الإحساء تحت حكم أمراء محليين يتبعون الوالي العتهائي في البصرة. وثار فيها عبد الرحن ابن فيصل، وهو في طريق عودته من بغداد غير أنه لم ينجح.

عبد الرحن بن فيصل: تولي سعود بن فيصل عام ١٢٩١ فاختار أهل الرياض حاكماً عليهم أخاه الصغير عبد الرحن بن فيصل الذي كان يُؤيد أخاه سعوداً في أواخر حياته.

اختلف عبد الرحن بن فيصل مع أيناء أخيه سعود الذين أيدوه في البداية ، ثم اختلفوا معه ، وعارضوه ، واستطاعوا الاستيلاء على الرياض ، بعد أن حكم عمهم الرياض مدة ستنين .

عيدالله بن فيصل للمرة الثالثة والفق أبناء فيصل فيا بينهم، وولُوا عليهم اكرهم هيدالله، واستطاهوا دخول الرياض، وإخراج أبناء أخيهم سعود، واستمر الأمر حتى هام ١٣٠٢،

محد بن سعود بن فيصل؛ استطباع أبنياه سعبود العبودة إلى الرساس، والقبض على عمد بن سعود والقبض على عمد بن سعود حكم الرياض عام ١٣٠٢.

هذا الاختلاف بين أبناء فيصنل وأبسائهم أبضاً قبد أضعف الأسرة، وأصعف الحكم، وسب فوضى، فانعدم الأمن، وتضايق السكان، وأطمع الأخرين في حكم نبد وخاصة أل رشيد في حائل.

حكم أل وشيد: سار محد بن عبدالله بن رشيد من حائل إلى الرياض الإعادة الحكم إلى صهره عبدالله بن فيصل القابع في سجن ابن أغبه محد بن سعود، فاستولى على الرياض، وأخرج صهره من السجن، وأخذه معه إلى حائل مع أغبه عبد الرحن بن فيصل، وفادر الرياض بعد أن ترك فيها حامية برئاسة سالم السبهان، وترك الحكم لمحمد بس سعود على أن يكون المت برئاسة سالم السبهان، وترك الحكم لمحمد بس سعود على أن يكون المت إنواف. وبعد مدة سعح لابني فيصل بالعودة إلى الرياض، فوصلا إليها في ٦ ربيع الثاني عام ١٣٠٧، وبعد يومين من وصوفها توفي عبدالله بن فيصل. واختير عبد الرحن بن فيصل حاكماً للرياض من قبل سكانها، وسحب محد بن ومدالله بن وسحب محد بن

عبد الرحن بن فيصل للمرة الثانية: عاد ابن رشيد فأرسل حلة جديدة إلى الرياض فلها وصلت إلى النصبي، وانتصرت على أعله فاضطر عبد الرحن ابن فيصل أن يُعادر الرياض إلى الإحساء فالقطيف فالكويت، ثم رجع إلى قطر فالمحرين، ثم سمح له أمير الكويت بالإقامة عنده، فارتحل إليه عام ١٣٠٩. ودخلت قوات أل رشيد الرياض التي خدت تنبع غم.

وهكذا زالت الدولة السعودية الثانية.

آل رشيد في نجد و استمر حكم آل رشيد لنجد من عام ١٣٠٧ حتى عام ١٣١٥ أي ما يقرب من ألنتي عشرة سنة ، كان خلالها عبد الرحن بن فيصل ق الكويت.

واخلف أمراه الكويت على الحكم حيث ثمار على الشيخ مبارك أبناه يعونه ، ولما فشلوا في حركتهم لجؤوا إلى العراق يطلبون المناعدة من العثمانيين من طريق ولا تهم ضد همهم الشيخ مبارك الذي تفاهم مع الانكليز . فأوكل ولاذ العتمانيين أمر دعم أبناه إخوة الشيخ مبارك إلى أمير حائل عبد العزيز بن منعد فاسعد لقتال الشيخ مبارك كما استعد الشيخ مبارك .

افترح عبد العزيز بن عبد الرحن بن فيصل على الشيخ مبارك أن يسير بلوة إلى الرياض ويأخذها من آل رشيد، فتضعف قوتهم، وينتصر عليهم الشيخ مبارك. فلقي هذا الاقتراح القبول، وسار عبد العزيز على رأس قوة وصلت إلى الرياض، وألقت الحصار عليها عام ١٣١٨، ولكته اضطر إلى الانسحاب إذ قرم الشيخ مبارك أمام آل رشيد،

لم يتن الفشل الأول عبد العزيز بن هبد الرحن فعاد إلى الزياض مرةً ثانيةً عام ١٣١٩، واستطاع دخولها، وقتل عجلان بن محد أمير الرياض من قبل آل رشيد.

عبد العزيز بن عبد الرحن: بعد أن استولى عبد العزيز على الرياض بدأ يتوسع فاستولى على الوشم وسدير عام ١٣٢١، وفي العام التالي ضمّ بريدة وعنبزة، وانتهى من ضم القصيم عام ١٣٢٤، بعد مقتل أمير حائل عبد العزيز المتعب، وتنازل ابنه متعب عن القصيم بعد الصلح الذي جرى بينه وبين أمير الرياض عبد العزيز بن عبد الرحن.

هاد القنال بين أمير حائل الجديد سلطان بن حود آل عبيد الذي قبل امن عمه منعب بن عبد العزيز واستعر القسال بين الريساض وحبائسل حق النهسى بانتصار عبد العزيز بن عبد الرحن واستسلام آل رشيد وقد فنكث فيهم -3-1-3-1

الملافات أكثر بما يفتك بهم الملصم، وضعت حائل إلى إمارة عبد عام - ١٣٤

واستولى عبد العزيز بن عبيد الرحن على الاحساء عبام ١٣٣١ عسدما ضعفت الدولة العثمانية بسبب حروب البلقان وانشعالها بتلك الحروب.

وضم إليه عسير عام ١٣٤١، والحجاز عام ١٣٤٤، وتهامة عسير عام ١٣٤٥، وأطلق امم المملكة العربية السعودية على هذه الأجزاء مجتمعة، ويدلك قائل من الإمارات المعترة، والمناطق المتنافرة التي لم تهدأ بينها الحلافات إلا قليلاً، وأوجد دولة مترامية الأطراف متحدة بين أجزائها.

## أخذ الإمارة بعد عبدالله ابنه طلال، وبقي حتى انتحر عام ١٣٨٣ ، وخلفه أخوه منعب بن عبدالله غير أن أبناء أخيه طلال قد قاموا عليه وقنلوه عام ١٣٨٥ ، وتولّى الإمارة منهم بندر بن طلال، إلا أنه لم يلبث أن قُتل بيد عبه عد عام ١٣٨٨ ، وقام محمد بن عبدالله هذا بالامر ، وقتل أبناء أخيه طلال كلهم إلا بدراً الذي قر إلى البادية فلحق به العبيد وقتلوه. وصفا الجو لمحمد ابن عبدالله فانفق مع أل أفي الخيل من آل مهنا أمراه بريدة، والحبه نحو نجد عبدالله بن فيصل من سجن ابن أخيه محمد بن سعود وذلك عام ١٣٠٦ . ثم عبدالله بن فيصل من سجن ابن أخيه محمد بن سعود وذلك عام ١٣٠٦ . ثم ساعدهم الأمر الذي جعل عبد الرحمن بن فيصل الذي ساعدهم الأمر الذي جعل عبد الرحمن بن فيصل الذي الشرقية حتى استقر بالكويت. وتوفي محد بن عبدالله آل رشيد عام ١٣١٥ ، وأخير بعق .

تولّى بعد محد بن عبدالله ابن أخيه عبد العزيز بن متعب قطعع بالكويت فاصطدم مع الشبخ مبارك الصباح، وهُزم في قتاله مع الشبخ مبارك في بداية الأمر، ثم انتصر في معركة (الصريف) بالقصم في شهر ذي اللعدة من عام ١٣١٨، وعادت نجد لنفوذه، وكان عبد العزيز بن عبد الرحن أل سعود يُحاصر الرياض فاضطر لفك الحصار والرجوع إلى الكويت، ورحف ابن رشيد نمو الكويت، مما حل صاحبها على الاستنجاد بالحكومة البريطانية وطلب حايتها، وعندها تراجع أمير شمر عن هدفه إذ أدرك أنه لا يستطبع دخول الكويت.

وجاء مرةً ثانيةً عبد العزيز عبد الرحن أل سعود إلى الرياض عام ١٣١٩ ، واستطاع دخولها وإجلاء آل رشيد عنها ، وبدأت المعارك بين الطرفين ، وانتصر إبن سعود على ابن رشيد ، وقُتل الأخير في معركة (روضة مهنا) بالقصم عام ١٣٢٤ هـ . وتولّى بعده ابنه متعب ، وكان مُسالماً قصالح عبد العزيز آل سعود ، وتخلّى له عن القصم ، واقتصر سلطانه على شمّر وملحقاتها ، وقُتل في سعود ، وتخلّى له عن القصم ، واقتصر سلطانه على شمّر وملحقاتها ، وقُتل في

## الغضيالثالث إمسّارة آل الرششيد بحسّائِل

ينتمي آل الرشيد إلى شقر التي هي من قبيلة طيء المعروفة. وكانت بطون شقر تختلف على إمرتها وعلى سيادة المنطقة، وقد آلت السيادة إلى (عبدة) أحد هذه البطون، وعندما قامت الدولة السعودية الأولى أي في منتصف القرن التاتي عشر الهجري كان سيد شقر رجل يُعرف باسم (الجريا)، وقد هُرُم في إحدى معاركه، فأجلي وعشيرته إلى العراق، وتسلّم زعامة شقر آل علي، وهم بطن آخر من القبيلة، ثم لم يلبث أن وقع الخلاف بين أفراد هذا البطن، فنرك عبدالله بن علي بن رشيد ابن عمه سيد المنطقة، واتبه إلى نجد، وهناك رافق الإمام فيصل بن تركي، وسار معه إلى حصار القطيف، وأثناه الحصار وصل اليما خير مقتل تركي بن عبدالله والد فيصل، فترك فيصل الحصار وسار إلى البياض ومعه عبدالله بن رشيد الذي كان قتل خصم فيصل على يده.

نسلَم فيصل بن تركي حكم نجد فساهد صديقه عبدالله بن رشيد على خصومه من أبناء عمومته، ومكّنه من زهامة حائل في مطلع عام ١٢٥٠، وبذا تكونت إمارة آل الرشيد.

بقي عبدالله بن علي بن رشيد في إمارة حائل يعمل باسم فيصل بن تركي ، ويُساعده أخوه عبيد بن علي بن رشيد حتى توفي عام ١٣٦٥ ، وخلّف ثلاثة أولاد هم: طلال، ومتعب، ومجد.

العام نفسه على يد أبناء عمومته أولاد حود بن عسيد.

أخذ إمارة حائل سلطان بن حود بن عبيد، وسار مع قبائل حرب، وشتر، ومطير للقاء عبد العزيز أل سعود ومعه قبائل عنيبة وقحطان، وجرت بن الطرفين معركة (الطرقية) هرم فيها ابن رشيد الذي لم يلبث أن قنله أخوه سعود عام ١٣٢٦، وتسلم الإمرة مكانه إلا أن عبدالله بن طلال قنله غدراً، ح قُتل أيضاً عبدالله بن طلال.

توثّى حكم إمارة آل رشيد عبدالله بن متعب، وكان صغيراً فخاف من ابن عمه محمد بن طلال فترك له الأمر، والنجأ إلى عبد العزيز آل سعود في الرياض.

قام محد بن طلال بأمور الحكم، واشتغل بالحرب مع السعودين، وقد هُرَم فتحصّ في عاصمته حائل، ولكن الحصار أنهكه فاستسلم بعد أن رأى أنه لا خبار له فيه. ودخل السعوديون حائل وولّـوا عليهما ابسواهم السبهمان الذي ماعدهم في دخول المدينة بعد أن اشتدت وطأتهم عليها عام ١٣٤٠، وبعدا زالت إمارة آل رشيد، وقد امتازت هذه الأسرة بالشجاعة والشكيمة إلا أن القنال بين الإخوة والأقرياء قد قضى على عددٍ من وجهائها، كما عُرفت بالعدل والذود عن الحياض، ولم يكن القتال بينهم ليزجوا به المجتمع وإنما حصروه فها بينهم.

## الفض الابع احسارة عسير

كانت مرتفعات عسير تحكم باسم أشراف مكة من قيل أمرة تدعي الانتساب إلى الأسرة السفيانية من الأمويين أو بصورة أدق إلى يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، وتدعى بالأسرة اليزيدية، وقد نشب الخلاف بين أقراد هذه الأسرة بسبب الزعامة والسيادة على المنطقة فإنزوى قسم منهم في الشعف، وبقي الغرع الآخر في منطقة أبها يدير شؤون منطقته باسم أشراف الحجاز، وكان بعض هؤلاه الأمراه ينتفض على الأشراف، ويد نفوذه، أو يبسط سلطانه على بعض جهات تهامة، وربما وصلت سيطرة أهل اليمن إلى مرتفعاتهم قدانوا لهم، واستمر وضع عسير على هذه الحالة حتى كانت دعوة الشيخ محد بن عبد الوهاب في نجد.

وقد إلى الدرعية في بدابة عام ١٣١٥ بعض أفراد من عسير ليتلقوا العلم، ومنهم محد بن عامر، وأخوه عبد الوهاب من آل المتحمي من قبيلة ربيعة رفيدة إحدى قبائل سراة عسير ومعها لغيف من أبناء المنطقة، وعندما عادا أسند إليها أمير الدرعية عبد العزيز بن محد بن سعود مهمة نشر الدعوة السلفية في عسير وحايتها، ولما وصلا إلى عسير أصبحا يتصرفان كأمراء، فوقف في وجهها أمير المنطقة بومذاك محد بن أحد بن محد من آل يزيد، فاستنجدا بالدرعية فأرسلت لها قوة، استطاعا بها قتال أمير المنطقة والانتصار عليه، بل لقد لقي حنفه في ذلك العراع فاستلم محد بن عامر المتحمي إمرة المنطقة عام



مصور رقم [۲۰]

١٣١٦ ، واتخذ قرية طب مركز أخكمه ، وقد غرف باسم (أبو نقطة) إذ كان جده يعرف بذلك لنقطة كانت على عينه فاشتهر بذلك هر وذريته . وقد عمل على إخضاع قبائل رجال ألمع لنفوذه . ورحل إلى الدرهية عام ١٣١٨ ، وفي أثناء عودته توفي في الطريق بالجدري الذي أصابه ، ودُفن في بلدة بيثة .

عبد الوهاب المتحمي: خلف عبد الوهاب بن عامر في إمرة عسم أخاه 
كداً، ودخل في حروب طويلة مع شريف مكة غالب بن مساعد واشتك معه 
في ثلاث عشرة حرباً النصر فيها جيعها، كها دخل في قنال مع الأشراف في 
تهامة حبث كان أمير بلدة أي عريش علي بن حيدر من أل الحيرات، وعامله 
على صبيا عمه ناصر بن محمد، ثم تنازل ناصر الابته منصور، وقد كانت هذه 
المنطقة أفضع تنفوذ اليمن واستمر خلاف عبد الوهاب بن عامر مع أمراه تهامة 
حتى خضعوا، وقبلوا العمل للدعوة، غير أن جود أبا مسهار قد وجد في نف 
شيئاً من تبعيته لعبد الوهاب فأراد الانفصال عنه أو الاستقلال فعاد الملاف 
من جديد، فطلبت الدرجية من عبد الوهاب أن يغزو الشريف في أي عريش ، 
فسار إليه، وجرت بين الطرقين معركة حامية انتصر فيها جيش عبد الوهاب 
لكن فقد قائده في المعركة وهوعيد الوهاب بن عامر وذلك عام ١٢٢٤٠.

طاعي بن شعيب: تولّى إمرة عبير بعد عبد الوهاب بن عامر ابن عمه طامي بن شعيب بناء عل أوامر الدرعية ، واستعر في صراعه مع الشريف حود أبي مسار أمير أبي عربش الذي أصبح يتلقى الدعم من إمام صنعاء أحد بن المنصور - وفي ١٣٢٥ جاء أمير الطائف عثمان المضايفي بقوة لمساعدة طامي بن شعيب ، والتقيا في مبناء الشقيق ، وسارا معاً لقتال الشريف حود ، وانتصرا عليه ، واستوليا على جيزان واللحية ، وفي موسم الحج تصالح الشريف حود مع عليه ، واستوليا على جيزان واللحية ، وفي موسم الحج تصالح الشريف حود مع عبد العزيز سن عمد بن سعود ، على أن يتنازل الشريف جود عن صبيا ، عبد العزيز سن عمد بن سعود ، على أن يتنازل الشريف جود عن صبيا ، ويش ، ودرب بني شعب لمامي بن شعب يحكمها باسم الإمام عبد العزيز ابن محد ، كما يدفع خراجاً سنوباً عن المواني ، البعتية ، وأن يكف السعوديون وأنصارهم عن حربه وذلك في مطلع عام ١٣٢١ . لكن الخلاف عاد لأن

الشريف حود بدأ يكانب المصريين عندما نزلوا في الحجاز ويُحرَّضهم على قنال السعوديين، وبعدهم بالنصر.

سارت القوات المصرية إلى تهامة واحتلت القنفدة عام - ١٣٣ ، ولكن بعد شهرين أغار عليهم أمير عسير طامي بن شعيب، وهزمهم هزيمة منكرة ، وعادوا إلى جُدة ، ومنهم من لاذ بالبحر هارباً بالسفن ، وغم العسيريون المدافع وذخيرة القوات المصرية كلها ، وكررت القوات المصرية احتلافا وعاد إليها طامي بن شعيب ، وانتصر عليها ، فعير محد علي الحطة إذ رأى أن طريق عسير هو طريق المسراة لا عهامة .

أرسل بحد علي حملةً عن طريق السراة، وانطلقت من الطائف فأسوع طامي ابن شعبب لملاقاتها ، وتقابل الطرفان في وادي تسوية ، فسانتصر العسويدون ورجعت الحملة إلى الطائف، وجاءت حملة من الدرعية لدعم عسير وكانت بقيادة تركي بن سعود غير أنها هُزمت جنوب الطائف عام ١٣٣١.

الاحتلال المصري؛ قاد عمد على حلة بنفسه، واحتل تربة، ورانية، واتحه الى بيشة فدخلها، وسار نحو خيس مشيط واستقر بها، ثم تقدم نحو عسير عبر بلاد بني مالك، واستطاع أن يحتل (طب) مركز حكم طامي بن شعيب، ونجا طامي من المعركة، وتنصن في جبل (تهلل)، وحلّت به الحزيمة ثانية، فاتحه نحو تهامة، والنقى وهو في طريقه إلى صبيا بسرية للشريف حود تقتش عه فأسرته، وسلمته إلى محد على، فحمله محد على معه مقيداً حتى عاد إلى مصر، ومن هناك بعته إلى استانبول حيث أعدم هناك عام ١٣٣٢،

قادر محمد على عسير بعد أن ترك فيها حامية كبيرة، وخضعت له المنطقة السمية، وحار إلى مكة، ومنها اتجه إلى المدينة، ولم يطل المكوث فيها حيث وصل إليه خبر مفاده الدلاع ثورة ضده في القناهــزة، وتبنأ قسرار لمابليــوت بوتابرت من منفاه في جزيرة (إلبا)، فأراد العودة إلى مصر، ولكنه كان يحتى انقضاض أهل البلاد عل جنده إثر عودته، ولكن لا بد من السفر،

فعمل على تمكين الوضع ودهمه، وعاد إلى مكة المكرمة، ومنها رجع إلى عسم ، فبلدة تنابل عن طويق عقبة شعار ، فالقنفذة ومنها إلى مصر ، وفي رحلت هذه كانها كان يوافقه أمير عسير السابق طامي بن شعيب مكبلاً بالحديد

وعندما اجتل بحد علي عسير اعتصم بعض زعماتها بالجبال، فلما رجع بحد على من المنطقة انفض هؤلاء الزعماء ومتهم بحد بن أحد المنتحمي وسعيد بن مسلط ومن معهم على الحامية المصرية في (طبب) فقتلوا من استطاعوا عليه، ومن بحا فر إلى الحجاز . كما سار بحد بن أحد المنتحمي على رأس قوة لينتقم مس أمر عسير أبي هريش غير أنه عزم عام ١٦٣١، ولم يكد بحد على ينتهي من أمر عسير حتى وصلت فلول جاميته التي تركها في (طبب) إلى الحجاز فأثار ذلك غضه، وأمر بإرسال قوة كبيرة عام ١٦٣٦ لتؤذب قبائل عسير وزعها ها سارت هذه وأمر بإرسال قوة كبيرة عام ١٦٣٦ لتؤذب قبائل عسير وزعها ها سارت هذه طريق بلاد غامر وزهران، وسار الشريف بحد بن عون عن طريق بيشة وبلاد شهران، وتوجه جعه باشا عن طريق الساحل، ووصلت أخبار عذه الحملات شهران، وتوجه جعه باشا عن طريق الساحل، ووصلت أخبار عذه الحملات المسيرية بعد أن أثخنت في جيش حسني باشا قنلاً في موقعتي و مسفرة ، القوات العسيرية بعد أن أثخنت في جيش حسني باشا قنلاً في موقعتي و مسفرة ، القوات العسيرية بعد أن أثخنت في جيش حسني باشا قنلاً في موقعتي و مسفرة ، بلاد شهران وبلاد بني مالك ، وزحف جعة باشا إلى بلاد ربيعة رفيدة، وسار بلاد شهران وبلاد بني مالك ، وزحف جعة باشا إلى بلاد ربيعة رفيدة، وسار

عادت القوات الغازية إلى الحجاز بعد أن تركت حامية في (طبب) ، ولكن ما أن غادرت بلاد عسير حتى انقض زعا، عسير على الحامية وفتكوا بها . وتعاون مع أمير أبي عربش الشريف حود أبي مسهار الذي أرسل قوة إلى السراة يقادة وزيره حسن بن خالد الحازمي . ولما وصل الحبر إلى تحد علي وما حل خاميته أمر بإرسال قوة بإمرة جعة باشا ومعه الأميران متصور بن ناصر آل الحيرات وابن عمه علي بن حيدر المنافسين لعمها الشريف حود . وقد تصدت لقوات جعة باشا قبائل تهامة ورجال ألمع بقيادة حسن بن خالد الحازمي

فهزمتها هزيمة نكراء ورجعت فلولها إلى الحجاز فأرسل والى الحجاز جشين جديدين أحدهما عن طريق الساحل بقيادة جعة باشا والأخر عن طريق السراة بقيادة سنان آغا. نقدُم حمَّة باشا إلى (محابل) ومن هناك أرسل حلةً بقيادة عل بن حيدر الخبرائي لاحتلال أبي عريش كي يضطر أميرها إلى الانسحاب من وجه جعة باشا، ويوقعه في مأزق حرج، وقد أرسل على من حيدر هياً أمات لاستطلاع الأمور في أبي عويش، ومعرفة الأخبار، وأوضاع القوات، ولم يلت أن عاد إليه بحمل خبراً ارتقاء عمه الشويف حود السواة, وعدم بقاء سوى قوةٍ قابلةٍ في أي عريش لذا أسرع واحتل المدينة على حين توجه جمعة باشا إلى السراة. ومن جهة ثانيةِ واصل سنان ألها زحفه حتى احتل بلدة قد حمل رد فعل قوي عند قبائل عسير فتحمَّت للقتال والتفت حول زعائها الشريف حود ، وعمد بن أحمد المتحمي، وسعيد بن مسلَّط، وهجمت على طبب، وأحرزت النصر ، وحاول سنان ألها النجاة بنفسه قسار ومعه الشريف منصور بن ناصر وعدد قلبل من الجند فلاحقتهم قوة من بالأسمر في وأدي (نة)، وألقت القبض عليهم جيعاً، وقتلتهم، واضطر جعة بالشا من الاستحاب بعدئذ من عسير.

بدأ اخلاف بن الشريف حود وزعاه السراة، وقد أرسل سعيد بن مسلط بعض رجاله فقتكوا بالشريف حود سرأ يوم الاثنين ١٤ ربيع الأول ١٢٣٣ في قرية الملاحة إحدى قرى بني مالك من قبائل عسير، وقد دفن هناك. وكان على بن حيدر في أي عريش رغم انسحاب جعة باشا من عسير، وتولّى أمر قوة أن عريش أحد بن الشريف حود مكان أبيه، وأراد الإنسحاب بقواته من السراة إلى تهامة عندما وجد عداوة حلقائه بالأمس إلا أنه فُوجي، بكمين تصه له ابن عمه على بن حيدر، فألقي الفيض عليه، وتفرّق جنده، وحُمل هو إلى أي عريش حيث شهر به، فم نفي إلى مصر حيث كان مثواه الأخير، وأما وزيره حسن بن خالد الخازمي فاضطر أن يُداهن زعاه السراة وأن يبلى معهم،

لي هذا الوقت كان ابراهم بن محمد علي قد النهى من أمر الدولة السعودية ودخل هاصمتها الدرعية في ٨ ذي القعدة من عام ١٢٣٣ ، وتفرَّغت القوات التي معه لدهم الجبوش العناملية في عسير ، فسنارت قسوات كتيفية إلى تلسك الجهات. سار خليل باشا عن طويق السراة وتمكن من الوصول إلى قلعة شعار. واتحه الشريف محمد بن عبد المعين بن عون عن طويق بيشة وبلاد شهران. وانطلق سلبان سنجق إلى بلاد رجال ألمع عن طريق القنفذة، وكانت القبائل تضطر للسير مع الجبوش الغازية وتظهر الطاعة. وقد دحر خلبل باشا قوة محمد ابن أجمد المتحمي الذي وقف في وجهه ، وألقى القبض عليه وعلى بعض أفسراد أسرته، واحتل (طبب) ومنها انتقل إلى (السقا). واعتصم على بن بحنل في أبها تم الصطر إلى الإستسلام بعد أن ألقي الحصار عليه من قبل قوات خليل باشا وسلمان سنجق، وأما محمد بن عبد المعين فقد هُزم أمام سعيد بن مسلط وحسن ابن خالد الحازمي، ثم ضعَّفت معنوبات العسيريين بعد وصول الأخبار إليهم بدخول الغزاة أبها، وبعد مقتل حسن بن خالد في كمين نصب له فاندحروا أمام الشريف. وبدًا دخلت عسير في طاعة خليل باشا الذي نفي محمد بن أحد المتحمي إلى مصر، ورحل هو إلى الحجاز، ووزَّع قوانه بين البمن والحجاز، وأبقى حاميةً له في طب وذلك في مطلع عام ١٣٣٥ .

بعد شهرين من رحيل خليل باشا خرج سعيد بن مسلط من نخبته في الأطوار وهاجم مع من انضم إليه حامية طيب فاستسلمت له، ف أخذ ما معها من الأسلحة، وأمر أفرادها بالمفادرة، ولم يمض هام حتى أصبح سعيد بن مسلط سيد الموقف في عسير كلها.

سارت قوة من الحجاز بإمرة الوالي أحد باشا والشريف محد بن عبد المعين إلى هسير. ولم تكد تصل إلى عسير حتى قابلها سعيد بن مسلط بحيش من هسير، واضطرت القوة الحجازية إلى العودة إلى بلادها مهزومة.

وعاد أحد باشا إلى إرسال جيش كثيف بقيادة الشريف محد ومعه أخواه

هزاع وراجح، وتحكّن الشريف من الانتصار على هسبر في المعركة التي جرت في بلاد رجال الحجر، ودخل الشريف (طبيب) يعند الانتصار على قبائد حاميتها علي بن مجتل. واختبأ سعيد بن مسلط وأخوه لأمه علي بن بمثل بالأطوار، وخضعت هسير للشريف، وجرى الصلح بين الطرقين وهفا الشريف عن رجال هسبر.

ترك الشريف حاميةً في طبب بإمرة أخيه هزاع، واستنفر قبائل هسير للسير
معه إلى وادي الدواسر، وتأخر وصول سعيد بن مسلط بمنده إليه فوجه
الشريف، وعند الحركة، رجع سعيد بن مسلط بجنده إلى طبب، فأباد الحامية
فيها، ووصل الحبر إلى الشريف فرجع الى عسير فالنقي في وادي عقود بجنود
عسير بإمرة سعيد بن مسلط فجرت بين الطرفين معركة طاحنة، انتصر فيها
العسيريون، وهرم الشريف فسار راجعاً إلى الحجاز، غير أن قوة من عسير
تبعت فلول الجيش الحجازي فأدركت الشريف واجمح فقتلته قسرب وادي
(الجنفور)، وفي الوقت الذي رجع الشريف محد بن عبد المعين إلى الحجاز ساد
دوسري بن عبد الوهاب المتحمي إلى مجد،

صعيد بن مسلط: أصبح سعيد بن مسلما أمير السراة، فأرسل قوةً بإمرة أخيه علي بن بحيل إلى بلاد سنحان ووادعة فأدخلها في طاعته، وأرسل قوة أخرى بإمرة ابن خاله يحبي بن مرعي إلى بيشة فأخضعها، وسار هو بحيش إلى بلاد غامد وزهران فضمها إلى سلطانه. وأصبحت عسير مستقلةً عن الدرعية التي سقطت بيد ابراهم باشا ثم قام الحلاف في نجد.

جاءت حلة من الحجاز بإمرة الوالي أحد باشا والشريف محد بن عبد المعين ابن عون عام ١٢٣٩، واستطاعت احتلال عمير بعد هزية سعيد بمن مسلسط عند قلعة شعار، ودخلت القوة أبها، ورجع بعدها أحد باشا إلى الحجاز بعد أن ترك حامية في أبها، وخرج إثرها معيد بن مسلط من عنب في الأطوار قدح القوات الحجازية التي اهتصمت بعدها في أبها فحاصرها، واضطرت في قدحر القوات الحجازية التي اهتصمت بعدها في أبها فحاصرها، واضطرت في

النهاية إلى الإستسلام فخلّى سبيلها وسعح لها بالعودة إلى الحجاز، وأثناء رجوعها النقت بحملة قادمة إلى عسير يقودها الشريف محمد بن عبد المعين فعادت معه فزاد جيشه، وانتصر على سعيد بن مسلّط عند شعار فاختياً سعيد في الأطوار، ودخل الشريف أبها، ثم تم الصلح بين الطرفين في ٢٦ شعبان ١٣٢١، ولم ينته العام حتى عاد الشريف بقوة إلى عسير غير أنها عُرْمت، وتوقفت المعارك بين الحجاز وعسير بعد ذلك، وتوفي سعيد بن مسلط عام ١٣٤٢ وخلفه أخوه الأمه على بن مجتل.

على بن مجتل؛ سمحت الظروف للأمير الجديد بالحركة إذ ثار شريف مكة بسي بن سرور على تحد علي فعزل بعد هزيجته، وعين محد بن عون شريفاً على مكة تم شُغل محد علي بمرويه مع الدولة العثانية، ثم اختلف الوالي المصري أحد باشا مع شريف مكة، فمثرل شريف مكة وقام مقامه الوالي، كل هذا ساعد عسير على النصرف بشؤوتها ومد نفوذها.

غزا على بن مجتل وادي بيش عام ١٣٤٢، وأعاد صبيا إلى سلطانه عام ١٣٤٢، وضم قبائل بام إليه، وأخضع قبائل بني مرة في العام نفسه، وأرجع وادعة إلى الطاعة عام ١٣٤٥، وهاجم أبي عريش عام ١٣٤٨، وأصبح أمير أبي عريش يحكم منطقته بالنبابة على أمير عسير، وضم الحديدة، ومخا، وزبيد من أرض تهامة، وخضعت له جزر وهلك في البحر الأخر.

وأرسل محد علي حلة عام ١٣٤٩ إلى تهامة إلا أنها هزمت.

وتوفي على بن بجتل في أواخر ايام عام ١٢٤٩ ، وخلفه عائض بن مرعي.

عائض بن موعي: كان أول ما واجه الأمير عائض انتفاض أمير أبي عريش علي بن حيدر، فسار إليه على رأس جيش قوي، ولكنه فشل في دخول أبي عريش رغم وجود حامية عسيرية في إحدى القلاع فسرجت عمائسض يسن موعي، والسحيت الحامية العسيرية أيضاً.

وهاجم شريف مكة محد بن عبد المعين بن عون عام - ١٢٥ بلاد صبير عن طريق بيشة ، والنقى مع عائض بن مرعي في معركة حامية في وادي عنود من بلاد شهران تمكن الشريف إثرها من دخول بلاد حسير ، وعسكر جنوده في أبها وطب . وعقد محد علي في العام نفسه اتفاقاً مع شريف أبي عريش وإمام البمن لفنال عائض بن مرعي بعد أن أخرج جنود الحجاز من عسير . واستطاع الحلف أن يدخل عسيراً غير أن الغارات المتكروة من رجال القبائل قد أجبرهم على إخلاء عسير ، كما وقع في الوقت نف خلاف بين والي الحجاز أحد باشا وشريف مكة محد بن عبد المعين بن عون . . . فاستدعاها محد علي إلى مصر وعزل الشريف وأعطى صلاحباته للوالي وبعد عام ١٢٥١ خفت الحملات فعاد عائض بن مرعي للتوسع .

غزا بيشة ودرب بني شعبة عام ١٢٥٢. وأدخل بلاد غامد وزهران في طاعته عام ١٢٥٣ ثم استرجعها والي الحجاز، ورجع إليها عائض بن موعي فهُرَم هزيمَةً منكرةً.

وانسحبت جيوش تحد علي من الجزيرة عام ١٢٥٥ بعد هزيمته في الشام. فغزا عائض بن مرعي تهامة اليمن بالاتفاق مع حسين بن علي بن حيدر، ثم غزيا تخا، وعاد إلى شرافة مكة تحد بن عبد المعين بن عون فعقد هدنةً بينه وبين أمير عسير.

ضم عام ۱۲۹۰ إليه بيشة، وبلاد شعوان، وبلاد بلقرن، وبلاد غامد. ثم دخل الطالف عام ۱۲۹۲.

واختلف الأثمة في صنعاء فاستغل عائض بن مرعي هذه الفرصة وضم إليه أكثر أجزاء اليمن عام ١٢٦٤ عندما استنجد به محد بن يجي ضد عمه المنصور حيث سارت قوات عسير، ودخلت صنعاء، وأخرجت منها المنصور، وعينت عمد بن يحيى ليحكم البلاد باسم أمير عسير غير أنه لم يلبث أن ضدر بعسير ولاحق قواتها، واصطدم بالشريف حسين بن علي بن حيدر في تهامة، والنصر

طبى، وأنسره قرب زبيد، وجاهت تبدة إلى قوات صبح النصرت على قوات الإمام، وأخرجته من صنعاه، واستنفذت الشريف حسين بن على من حيدر، فاستجد الإمام بالعثيانيين فجاهوا إلى تهامة والنفع البهم ودخلوا صنعاه بقيادة توفيق باشا، تم قتلوا محمد بن يجي، وأخرجوا الإمام المنصور من صنعاه ويثبت قوات نصير في تهامة البعن، أو في أحوالها الشهالية.

ضَعَ عائض بن موعي إليه عام ١٣٦٦ وادي الدواسر ، تم أخرجه العتهائيون من الوادي ولنابعوا سيرهم لنمو عسير إلا أنهم هزموا أمام قبائل يام وقحطان .

وضمُ إليه عام ١٢٦٨ بلاد فامد وزهران وفي العام نفسه جاءت حلة مصرية أيام والي مصر عباس الأول حفيد محمد علي فهُرَّات هريمةً منكرةً وعادت الهجهات المصرية عام ١٣٦٩ لكنها لهرمت أيضاً

وجاءت حلة عنهائية عام ١٢٧٣ عن طريق الفعدة، ولكنها هزمت. ونو لي عائض بن مرعى عام ١٢٧٣، وتولى مكانه ابنه عجد.

محمد بين عمائض، وتعرّض لغزوات العنهاسين المتنابعة ولكنها لم نتسكن من وخول عسير :

وزاد الخلاف بين الأسرة من الأشراف لني تحكم أبا عريش، وبدأ أميرها الحسن بن تحد براوغ محمد بن عائض فسار إلب عام ١٢٨٠، فهرب حاكم ألي وضمّ ابن عائض المخلاف السلباني إليه. وجاءت حلة عنائية عام ١٣٨١ إلى المخلاف إلا أنها رُدّت، وجاءت حلة من الحجاز بإمرة شريف مكة عبدائد ابن محمد بن عبد المعين غير أنها فشلت في ضم بلاد قامد وزهران.

وجاءت حملة عنمانية عام ١٢٨٨ إلى تهامة البسن التي كانت بيد ابن عائض فسار للقائها، وما أن ابتعد عن مقره حتى جاءت حملة أخرى من الشهال واحتلت بلاد قامد وزهران وبيشة، ونزلت حملة ثالثة في القنفذة بقيادة محد رديف باشا، وهكذا أحيط بالجيوش من كل جهة، وبدأ يقائل من موقع إل

آخر حتى حوصر أخيراً في ريدة، واستسلم حيلةً من رديف باشا يعقد صلح، وعندما أحبط به قبل وبعض إخوته، ونّلني الآخرون من أسرته ووجها، المنطقة إلى استانبول عام ١٢٨٩، وخضعت عسير للعثمانيين.

الحكم العناقي: أصبحت عسير متصرفية خاصة بعد مقتل ابن عائض إلا أن الوضع لم يستقر بها إذ سادها الإضطراب، وكثرت فيها الانتفاضات، إذ لم يكن أمر المتصرف تبند لأكثر من المراكز العسكرية، والتكتات، وبعض المدن أحياناً، وما عدا دلك فكانت السلطة الحقيقية بيد أل عائض ورجال القبائل.

تولّى أحد محنار باشا أمر فسير ، وجعل مدينة أبها مركز المتصرفية ، وكالة من السقا وربدة قاعدةً عسكريةً ، والقنفذة ميناه للمتصرفية . وتوجه إلى صنعاه واحتلها . كان ناصر من عائض مرابطاً في أبها عندما قبل أخوه محد في ريدة عام ١٢٨٩ ، وبقي بقاوم تمانية أيام تم انسحب إلى بلاد شهران فير أن عاد بعد شهرين فدخل أبها ، تم عاد فانسحب ، ودخلها العثماليون عام ١٢٩٢ . واستمر التناوش حتى قُتل ناصر بن عائض عام ١٢٩٥ .

وعندما رجع أل هائض ووجها، المنطقة من استانبول عام ١٣٩٧ حل هيد الرحن بن عائض عب، المقاومة وتجمّع رجال القبائل حوله، وحاصر أبها عام ١٣٩٩، وكادت تستسلم لولا نجدة جاءتها بقيادة حيدر باشا. وأعقبتها حلة أخرى عام ١٣٠٠، تم جرى الصلح بين الطرفين، وأصبح عبد الرحن بن عائض معاوناً لمنصرف عسير، وأخوه سعيد قائمقاماً على بلاد عامد وزهران وبيئة واستمر ذلك حتى توفي عبد الرحن بن عائض عام ١٣٠٥.

ورقض علي بن محد بن عائض الصلح الذي جرى بين العناسين وعده هيد الرحن ونزل إلى حرملة مغاضباً ثم قام بالتورة عام ١٣١٨ ، وحاصر أبها ولكه هُرَم، وعاد فحاصر أبها عام ١٣٢٢ ، فجاءت حملة كتجدة إلى حاصة أبها العناسة بقيادة تحسين باشا، فهزم علي بن محد، وأسر عدد من أفراد أسرته روجهاء المنطقة فنقلوا إلى صنعاء، حيث بقوا هناك لماسة أشهر ، ثم أهدوا

#### الفضلالخامس امسيادة تهسيار

خضعت هذه المنطقة لحكم أسر علية كانت تُدير شؤون إمارتها باسم الحكومات القوية التي كانت تسيطر على المنطقة سوا، التي كانت في مصر أم التي تقوم في بلاد اليمن وأحباناً قليلة كان نفوذ الأشراف يصل إلى تلك الحهات أو يستنجد أهلها بهم على غيرهم أو بالعكس يستعبنون بغيرهم عليهم. ومن هذه الأسر الحكمسي، والسليانية، والقطني والفروات، والحواجبون و ... ثم النقل فرع من أشراف مكة إلى المنطقة لما حدث خلاف بينهم على الحكم، واستطاع أحد رجال هذا الفرع الذين عُرقوا بأل الخيرات أن يُؤسس إمارة له في تهامة عسير التي سعيت باسم المخلاف السلياني، ذلك هو محد بن أحد الخيراني، وتولّى أيناؤه الإمارة من بعده عبر أنهم وقعوا في خلاف كبير فها بينهم فكانوا يستعينون بجنودٍ مرتزقة من قبائل يام في نهران، أو يستجدون بإمام صنعاه حتى عنت القوضى في المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنطقة، وساد الاضطراب، وأخيراً تسلّم الإمرة حود بن محد الذي عُرف المنان.

عندما بدأت الدعوة السلفية تنتشر في المنطقة في مطلع القرن التالث عشر كان أحد دعاتها أحد بن حسين الفلقي، وخشي أمير صبيا منصور ابن ناصر على نف فاستنجد بابس عصه أمير صريش علي بس حيمدر الذي سار إليه على رأس قوة الى منطقة الجعافرة حيث يُقيم أحد بن حسين عاد اخلاف مرة ثانية بين آل عائض ومتصرف عسير سلبان باشا، فقام رجال القبائل العسيرية بإمرة آل عائض، وحاصروا مدينة أبها، ودعمهم في ذلك الإدريسي سيد صبيا، وذلك عام ١٣٢٨ واستعر الحصار من ذي القعدة عام ١٣٢٨ حتى شهر رجب ١٣٢٩، ثم جاءت النجدة للحامية العثمانية وكانت بإمرة شريف مكة الحسين بن علي فاستقبله آل عائض، وانقلبوا على الإدريسي خوفاً منه أو عندما عرفوا أطهاعه بالسراة ورغبته في فرض سيطرته. وعاد العسل بن الحسين الحسين الحسين على بن محد بن عائض معاوناً لمنصرف عسير.

اندلعت نار الحرب العالمية الأولى ومتصرف عسير محي الدين باشا ومعاونه الحسن بن علي آل عائض وكان ما حول عسير ضد العنهانيين، وقبل أن تضع الحرب أوزارها جاءت الأوامر إلى المتصرف بالانسحاب مس عسير وتسلم القلاع والذخائر إلى آل عائض وذلك في شهر ربيع الأول عام ١٣٣٧.

نهاية إعارة عسير: استقلت عسير بعد انسحاب العتاليين، وبدأ الخلاف بين الإمارات في المتطلق، وحدث القتال بين غيد وعسير، واستطاع جيش نجد دخول أبها، واتفق آل عائض مع الملك عبد العزيز بن عبد الوحن آل سعود في الرياض، ثم عاد الحلاف بينهم وبين أمير آل سعود عام ١٣٣٩، فتحصن آل عائض في الحرملة، ثم تقدّموا فأخذوا أبها، وتجدد القتال ودخل فيصل بن عبد العزيز أبها، ونقل آل عائض إلى الرياض، وضعت عسير إلى نجد عام ١٣٤١، وأصبحت بعدلد جزءاً من المعلكة العربية السعودية.

الفلتي وانتصر على السلفين الذين تجمّعوا ووققوا في وجهه، وهذا ما دها الدولة السعودية في الدرعية إلى أن ترسل سرية بقيادة حزام بن عامر العجائي إلى المنطقة، وعندما وصلت إلى تلك الجهات انضم إليها كل من عزار بن شار في بني شعبة وأحد بن حسين الفلقي في منطقة الجعافرة، ولكن لم يبعدت قنال بين الفريقين وإنحا ثم الصلح على أن يقوم أل الخيرات بالعمل للدعوة السلفية، قعاد حزام بن عامر من حيث أتى، وتنازل علي ابن حيدر عن إمارة أبي عريش لعمه حود بن محد الذي اشتهر بأبي مسار، وكان آلى الخيرات يرتبطون بإمام صنعاء فوافق على هذا النازل، ومعنى عذا أن الارتباط قد أصح بالدرعية، وانقطعت الصلة مع صنعاء.

حدث خلاف بين أحد بن حسن الغلقي وأنباعه مع أهل المنطقة خلافة ظفلقي وشدته فاستنجد الناس عليه بأمير أبي عريش حود بن عمد أبي مسار فأمدهم يسرية رفض أمير صبيا ابن أخيه منصور بن ناصر الاشتراك فيها، وانتصرت السرية على الفلقي غير أن عرار بن شار سار يقوة لدعم الفلقي لكن أمير صبيا منصور بن ناصر توسط بالصلح ولم يقع قتال فعاد عراد بن شار كما عادت سرية الشريف حود. وجاه عرار إلى صبيا، واتفق مع أمير منصور بن ناصر الذي كان على خلاف مع عمد الشريف حود للعمل للدعوة السلفة :

زاد غضب الشريف حود على ابن أخبه منصور بن ناصر، وسار باتوة انتصرت على عرار والفلقي، وسار من طرف آخر حزام بن عامر والصل بعرار، والفلقي، ومنصور وشكّلوا خلفاً ضد الشريف حود إلا أنه انتصر عليهم، فاستجدوا بالدرعية، وانصل الشريف حود بصنعا، غير أن مساعبه باءت بالقشل.

وحادث أوامر الدرعية إلى أمير السراة عبد الوهاب بن عامر بالنقدّم إلى أبي عريش على رأس قوة، وأن ينضم إليه كل من عرار، والفلقي،

وحزام بمن معهم، وسارت الحملة، واستسلم الشريف حود وتعهد بالعمل للدعوة السلفية، وغدا يغزو اليمن التي رفضت دعمه، وعاد عبد الوهاب وأصبح له حق الإشراف على المنطقة كاملة.

بدأ الشريف حود يدعو الانفصاله عن السراة وأميرها عبد الوهاب، وأرسل إلى الدرعية وفداً يضم وزيره حسن بن خالد الحازمي، وابن أخيه أحد بن حيدر، كما ذهب عن صبيا منصور بن ناصر ابن أخيه الأخر، ولي هذه المرحلة توفي أمير الدرعية عبد العزيز بن محد بن سعود، وتول مكانه ابنه سعود الكبير فتقرر أن يذهب الوفد لتقدم التعزية، والمبايعة، والنمهد بدفع الخراج، والجهاد في اليمن، والإرتباط بالدرعية مباشرة مع بنا، أمور الجهاد مرتبطة بأمير السراة، وفي الوقت تف أخير الشريف حود أمير السراة عبد الوهاب بالسوف، كي لا تساوره الشكوك، وذهب الوفد، وتم للشريف حود ما يريد، وقد سار لغزو اليمن.

وفي عام ١٣٢٠ صدرت الأوامر من الدرعية إلى منصور بن ناصر أمير صبيا، وعرار بن شار أمير منطقة بني شعبة بالنفير مع عبد الوهاب بن عامر إلى الحجاز لقنال شريف مكة غالب بن مساعد... وانطلق المقاتلون، وتأخر عرار بن شار، قوقع شيء في نفس عبد الوهاب، فوتخ قائد حملة بني شعبة عيسى بن شار أخا عرار، وعاقب بني شعبة، فدب نتيجة ذلك الخلاف بين عبد الوهاب وعرار.

استنجد عرار بالشريف حود، واستال بعض رجالات ورجال ألمع ،، وتقدّم نحو بلادهم واحتلّها، وطلب وفداً من الدرعية لفصل النزاع. فنقدم عبد الوهاب إلى بني شعبة واحتلّ بلادهم، ورجع إلى هسير.

وجاء وقد من الدرعية، ونظر في الحلاف، ثم طلب مسير عبد الوهاب، والشريف حود، ومنصور بن ناصر، وعرار بن شار إلى الدرعية فساز الجميع عدا الشريف حود فقد تململ ثم أرسل نيابة عنه اينه ووزيره حسن

ابن خالد الحازمي بحجة الانشغال. وفي الدرعية رجحت كفية عبد الوهماب إذ بين أن عراراً يُسير الفتة، وأن حوداً ومنصوراً بؤيدانه، فأبقى أمير الدرعية معود الكبير عراراً لديه، وعلى عن الباقين، وطلب أن يكون عال الحراج في منطقة أبي عريش من قبل الدرعية مباشرةً، وأبقى منصوراً أميراً على صبيا، وأمره أن يكون مرتبطاً بالجهاد بعيد الوهاب، وفي الوقت نفسه بهادن عمد الشريف حود.

النصر الشريف حود في حربه مع إمام صنعاه ، فاغتر بقوته ، وأظهر جفاة للسعوديين ، وجاه وقد من السراة بإمرة طامي بن شعب فلم يحد عند الشريف حود ما يشير الشكوك ، لكنه لم يلبث أن أبدى لمهال خراج الدرعية في منطقت بعض النوايا ، ووصل ذلك إلى سعود الكبير ، فطلب من أمير السراة عبد الوهاب بن عامر غزو الشريف حود مباشرة ، فسار إليه ، والنقى به في وادي بيش وجرت معركة حامية النصر فيها جيش عبد الوهاب غير أنه فقد قائده عبد الوهاب وذلك عام ١٣٢٤ ، وتحصش الشريف حود في قلعة أبي عريش .

تولّى أمر عسير بعد عبد الوهاب ابن عمه طامي بن شعيب بأمرٍ من الدرعية، قمين ابن عمه الثاني محد بن أحد المتحمي أميراً على صبيا، وعندما وصل إليها جاءه جيش الشريف حود وحاصره قيها، وفي مطلع عام ١٦٢٥ جاء طامي بن شعيب بقوة تمكنت من قلك الحصار عن المتحمي في صبيا، ونظم أمر الحامية وعاد إلى السراة في الوقت الذي عاد الشريف حود إلى أن عريش، واعتصم قيها.

جاءت غيدة من الإمام أحد بن المنصور إلى الشريف حود إذ كان على صلةٍ طيةٍ حيث ساعد الشريف حود الإمام أحد على أب المنصور فسلم الأمر دونه، وربما كان ذلك لأن السعوديين كاتبوا الإمام المنصور وحرضوه على قتال الشريف حود مقابل ألا يهاجوه، وقد قدام المنصور

يوب الشريف وانتصر عليه، لذا عمل الشريف حود على دعم الإمام أحد على أبيه.

صدر أمر من الدرعية بنزول عنمان المضابقي من الطائف، وطامي بن شعب من مراة عسير لقنال الشريف حود أمير أبي عريش، وقد النقى النائدان في ميناه الشقيق، وهما في طريقها إلى أبي عريش، وذلك عام ١٣٣٥، فانتصرا عليه، واستوليا على مينائي جيزان، واللحية، وعاد كل إلى مقره، ورجع طامي بن شعب بعد ثلاثة أشهر ودخل اللحية مرة ثانية

ولما ضعف مركز الشويف حود أرسل أوبعة من بني عمه ببعض المدايا إلى أمير الدرعية سعود الكبير، وكان يومذاك حاجاً في مكة المكرمة، فأظهروا له الطاعة، فعفا عنهم، وتم الصلح بوساطة أمير صعدة محد بن على الحسي، ونتيجة الصلح تنازل الشريف حود عن صبيا، ودرب بني شعبة، وبيش للإمام سعود الكبير، وعلى أن يدفع خراجاً سنوباً عن الموانى، البعنية، مقابل أن يكفّ السعوديون عن حربه وذلك عام ١٣٢٦، وبدلك عدأت الأحوال في المتطقة وأصبح الوضع السياسي في تهامة كما بأني:

 ١ من صبيا وإلى الشهال يتبع الإمام سعود الكبير، ويتوب عنه أمير السراة طامي بن شعيب.

٢ ـ من فسد وإلى الجنوب بما في ذلك جزان بتبع الشريف حود.

وقعت الحرب بن إمام نجد سعود بن عبد العزيز وإمام صنعاء أحد ابن المنصور فاستغل الشريف حود الفرصة واحتل الحديدة، ويبت الفقيه، وزييد من أملاك إمام صنعاء، فطلب سعود بن عبد العزيز من الشريف حود أن يقبل العمال الذين سترسلهم الدرعية لجمع ما يأتي من الموانيه، فبدأت الشكوك تساور نفس حود بأن سعوداً يويد التدخل في شؤونه، فلما وصلت حلة محمد علي إلى الحجاز بدأ الشريف حود يكانبها،

ويُحرِّقبها على حرب الدرعية، ويعدها بالطاعة والنصر، قوصل الخبر إلى الدرعية، فأرسلت إليه تهدده، فضرب الشريف حود رؤوس الرسل الذين حاءوا إليه، وعزل العلماء السعوديين في بلاده، وصرَّح لهم بالعداوة، ولم يزل يعاربهم حتى مات عام ١٢٣٣، ولعل جرأته هذه جاءت من اعتقاده أن الدولة السعودية لن تقوم لها قائمة بعد وصول جبوش محد علي إلى الدولة السعودية لن تقوم لها قائمة بعد وصول جبوش محد علي إلى المنطقة.

وعندما هُرَم طامي بن شعب أمير عسير عام ١٣٣١ أمام جبوش محمد على، وفرّ طامي بن شعب نحو تهامة يريد الاتصال بالشريف حود أسرع وزير الشريف حود فاحل صبيا، وطرد الحامية العسيرية منها، وأرسل حرية نفتش عن طامي بن شعب فالنقت به في طريقه إلى صبيا، فأسرته، وسلّمه الوزير حسن بن خالد الحازمي إلى محمد علي تقرّباً وزلقي، حُمل إلى مصر مع محمد علي مُقيداً بالحديد، ثم أرسل إلى استانبول حيث قُتل هناك عام ١٣٣٢.

مار محمد بن أحمد المتحمي إلى أبي عريش لينتقم لابن عمه طامي بن شعيب فالتقى في درب بني شعبة بقوات الشريف حود بقيادة وزيره حسن ابن خالد الحازمي فهزمته في ١٧ رجب عام ١٣٣١ قرجع إلى السراة.

تداول زعاء عسير الرأي في الوسيلة التي يتمكنون فيها من طرد العنائين وإخراجهم من بلادهم فقرروا استنقار القبائل جيعها والاستعانة بالشريف حود خوفاً من أن ينضم إلى العنائين ويكون حرباً على عسير مستغلاً الظروف وراكباً طريق المصلحة، خائفاً من أن يصل إليه همجوم العنائين بعد أن أصبحوا في السراة، وعلى حدود منطقته، وعندما غرض الأمر على الشريف حود وافق، وأوسل وزيره حسن بن خالد الحازمي على وأس قوة.

وجاءت حلة عنمانية على رأسها جعة باشا ومعه الأميران علي بن حيدر

ومنصور بن ناصر ولدا أخوي الشريف حود والمنافسين له. غير أن هذه المسلة قد صدّها الوزير حسن بن خالد الحازمي في بلاد رجال ألع فجاءت حلة جديدة مؤلفة من جيشين أحدها جاء عن طريق الساحل بقيادة حمة باشا والآخر عن طريق السراة بقيادة سنان آغا. غير أن نوايا السراة وتهامة لم تكن طبية فخاف حسن بن خالد فأرسل إلى الشريف حود يستحثه بالقدوم على رأس حلة قوية فلني وجاء.

نقدم حمة باشا إلى محايل، ومن هناك أرسل حملة بقيادة على بن حيدر الحبراني لاحتلال أي عربش، فاحتلها إذ كان عمه في السراة يقف في وجه سنان آغا إذ النصر عليه وفر سنان آغا ومعه منصور بن ناصر مع بعض الجند فلاحلتهم سربة من بالأسعر وقتلتهم جيعاً. إذ بدا الاختلاف بين الشريف حود وزعماه السراة، فأرسل سعيد بن مسلط من قتل الشريف حود في الملاحة عام ١٣٣٢.

نولى إمرة قوات أي عريش في السراة أحد بن الشريف حود الذي السحب بمن معه أبو تهامة قلها وصل إلى مشارف المنطقة اعترف كمين نصبه له ابن عمه على حبدر، فألقي القيض عليه، وتفرق جنده، ورجع أكثرهم إلى عسير، أما هو فقد حُمل إلى أبي عريش، ومنها أرسل إلى مصر حبث نولي هناك. وأما حسن بن خالد قبقي على مضض مع زهماه السراة يُنظهي لهم الإخلاص والطاعة حتى قتل عام ١٢٢٤ في معركة ضد العنإنبين، ونفرد على بن حيدر بسيادة تهامة، واستطاع عام ١٢٤٢ أن يضم مدينة صبيا إليه وأن يطرد الحامية العسيرية منها إلا أن على بن محتل قد جاء بقوة إليه واستعاد صبيا وحاصر مدينة أبي عريش ثم وقع الصلح بين الطرفين، ثم عاد قتجدد القتال عام ١٢٤٨ إذ قاتل حامية عسير في وادي مور، وقد جاءت مساعدات عثبائية غير أن على بن مجتل لم يلبث أن حاربه وحاصره ثم وقع الصلح بين الطرفين، وأصبح بعدها على بن حيدر يحكم مور، وقد جاءت مساعدات عثبائية غير أن على بن مجتل لم يلبث أن حاربه وحاصره ثم وقع الصلح بين الطرفين، وأصبح بعدها على بن حيدر يحكم منطقة أبي عربش بالنياية عن أمير السراة، ورحلت بعد ذلك الحامة منطقة أبي عربش بالنياية عن أمير السراة، ورحلت بعد ذلك الحامة

العنهائية في أبي عريش إلى الحجاز.

التفض على بن حيدر على أمير السراة بعد وفاة على بن بحثل وسابعة عائض بن مرعي عام ١٣٤٩، واستطاع أن يصعد أمام حملته إليه، ورحلت الحملة العسرية من أبي عريش وقد كانت ترابط فيها، ولم تستطع مساهدة عائض بن مرعى في دخول المدينة.

توفعي علي بن حيدر وخلفه ابنه حسين فانفق مع أمير السراة وغزا معه تهامة اليمن، ووصل إلى المخا. كما غزا معه اليمن، وأسر على أبواب زبيد لكن نجدة جاءت من السراة وخلصته من الأسر عام ١٣٦٤.

توفي الحسين بن علي بن حيدر، وقام بالأمر بعده ابته الحسن إلا أن الحلافات قد بدأت بين أفراد الأسرة الواحدة أو تجددت، فقام الحسن بن مجد واستقم الأمر، وقرّ الحسن بن الحسين ثم افتيل، ونتيجة هذه الحلافات فقد دخل أمير السراة محد بن عائض مدينة أي عريش هام ١٢٨٠، وعزل حسن بن محد، وضمّ المخلاف السلياني كله إلى أبها.

تع للخلاف السلياني الدولة العثيانية بعد أن قُتل محمد بن عائض عام ١٢٨٨، وأصبحت هسير متصرفيةً خاصةً ويتبعها المخلاف، واستمر الوضع كذلك حتى جاء الإدريسي عام ١٣٢٢.

الإدريسي: حل بمدينة صبيا عام ١٣٤٦ رجل من المغرب يدعى أحد بن أدريس الله وعندما توفي خلفه ابته محد، وتزوج بامرأةٍ من السودان فولدت له غلاماً سناه علياً، وتزوج علي بامرأةٍ هنديةٍ فالحبت له ولدآ

انفق الإدريسي مع المنصرف على أن تُحلِّ خلاقات القبائل في صبيا، الإدريسي يريد النفوذ، والمنصرف يريد الأمن, ورأى المنصرف أن تكون الشقيق ميناء أبها لقربها منها بدلاً من القنفذة البعيدة، ورفض ذلك الادريسي لمصلحة قرافض اقتراح المنصرف،

بدأ الإدريسي بعد زيادة نفوذه هذه يتصل بإيطاليا التي تسبطر على ارينريا في الطرف التاني من البحر الأحر، وكان ذلك الاتصال عن طريق ابن عمد الموجود في القاهرة، كما بدأ يشراء الأسلحة، وتسليح أهوات.

أعلن خلافه للدولة العثمانية, وأقام له حكومة خاصة في صبا، وأبدته القبائل لدعوته لنطبق الشرع، وذلك عام ١٣٢٦، وحاول متصرف عسير ايفاقه عند حدة فأرسل له حلة فشلت، بل تعرضت للإبادة من رجال القبائل، وكتب المتصرف إلى استانبول يُعلم المسؤولين خطر الإدريسي وصلته بإيطاليا قدعته استانبول فرفض الحضور، قطلبت الدولة العثمانية من

<sup>(</sup>۱) محد بن على الأعربسي، ولد عام ١٢٩٣ في صبيا، ومنها النقل إلى مكة الكرمة ولم يتحاوز العشرين من العمر نم سافر إلى القاهرة، ودرس في الأرهم صفة ست سعرات (١٣٦١ - ١٣٣١)، تم سافر إلى واحة لكفرة في أليا، وهي مركز الدهوة السعوبية، تم النقل إلى السوفان إلى بلدة وأرجوه إحدى قرى ونقلة، ونزوج من هناك، ورجع بعدها إلى مسقط رأمت في صبيا، وهناك فع اسعه، ولعب دوراً خطراً فيها

أمهاء تحداً "، وعندما شبّ جوب في مكة والقاهرة، ولبيه، والسودان، ولما رجع بدأ يعلف الناس، ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر، فكثر أصاره، وأظهر رضاه عن السياسة العثمانية قعيته قائمقاهاً على مدينتي صبيها وأي عريش، وأرادت الدولة العثمانية إظهار قوته ليكون لها عوناً في المستقبل فطلبت من متصرف عسير سليان شفيق الكهافي أن يزوره ففعل فارتمع شأنه، وزاد أتباعه، وضعفت قوة المتصرف أمام قوته، لذا طلب المصرف قوة تكون في جيزان ليرهب الإدريسي إن حداته نفسه يشيء فيماءت القوة ولؤلت في الفتفذة، فقال الإدريسي الا حاجة لها فعادت.

 <sup>(</sup>۱) أحمد بن ادريس، ولد عام ۱۱۷۲ في ميسود إحدى قرى فاس، ويعود في لب الى الحسين الن علي بن أي طالب، وعندما شب جاء إلى مكة التكرمة، ويقي فيها تلاتين عاماً، ثم النقل إلى تهامة عسر، ونزل يصيا ، وخاب له المقام فيها . ونوفي فيها عام ۱۲۵۲.

قائد قواتها في البعن عزت باشا ومن معاونه عصمت ابتونو إرسال حلة بورية للقيض على الإدريسي وإرساله إلى استانبول، ونزلت الحملة في جيزان ولكنها هزمت هزيمة منكرة في أول لقاء ويزيد عدد أفرادها مع أربعة ألاف جندي، وقد دعمت ايطالبا الإدريسي في القتال، وانسجب العتمانيون من جيزان، ودخلها الإدريسي، وبقيت جنزر فسرسان بيد العتمانيين وقد انتقلت الحملة إلى هذه الجزر فشددت ايطالبا الضغط عليهم، فتركوها منجهن إلى القنفذة، فلاحقتهم ايطالبا وضربت الميناه من جهة البحر على حين كان الإدريسي يحاصر المدينة من المر، ودمرت السفن العتمانية الواسية في الميناء، فيم أن الحامية لم تستسلم، وبقيت القنفذة بيد العتمانين.

اختلف آل عائض في السراة مع المتصرف الجديد سلبان شفيق الكيالي، فانفقوا مع الإدريسي لقتبال المتصرف وإخبراج العتبانيين من البلاد، وانطلقت قوات الطرفين نحو مدينة أبيا، وألقت الحصار عليها، ولما اشتد الحصار على الحامية العتبانية في أبيا، طلبت الدولة من شريف مكة الحسين ابن علي السبر إلى أبيا الإنقاذ الحامية فيهنا، فسنار على رأس قدوة إليها عنام المعبار، وكان أل عائض قد عرقوا أطاع الإدريسي في السراة، لكنهم خشوه، فها أن ظهر الشريف الحسين بن علي حتى انضموا إليه، وانقلبوا ضد الإدريسي، فانسجب الإدريسي من السراة، وغين الحسن بن علي آل عائض نائباً للمتصرف، كما غين محد بن عبد الوحن آل عائض محافظاً عائض عافظاً المتصرف يُعير على مناطق تفوذه.

نزلت ابطاليا في لبيبا ثم أهلنت الحرب على الدولة العثمانية، وبدأت تغير على الموانى، العثمانية ومنها الواقعة على البحر الأحر، فقويت شوكة الإدريسي ثانية لدعمه من قبل ابطاليا، وعاد له نفوذه في ميناه القنفذة وشهال عسير فاصطدم مع شريف مكة الذي يحتد نفوذه إلى هذه الجهات، وأبال عسير فاصطدم مع شريف مكة الذي يحتد نفوذه إلى عذه الجهات، وأوسل شريف مكة ابنه فيصلاً على دأس حلة إلى تلك الجهات النقت مع

قوات الإدريسي قرب القنفذة، وانتصرت عليها، رغم قصف الأسطول الإيطائي لجيش الحجاز، ودعم قوات الإدريسي بالأسلحة والمؤن، وعمّ فيصل بالنقدم غير أن رسالةً جاءته من أبيه تدعوه للعودة إلى مكة للعمل ضد العنمانين، حيث أعلن شريف مكة التورة عليهم في الحرب العالمية الأولى، فأصبح شريف مكة والطلبان في حلف أو مع الحلفاء ضد العنمانين الذين وقفوا بجانب الألمان، غير أن الحلاف الشخصي بين الحسين بن علي والإدريسي لم ينغير وإن كان كلاهما يعمل ضد العنمانين.

رأى الإدريسي أن نفوذ انكلترا أصبح هو القوي قعقد معاهدةً معها عام ١٣٣١، اعترفت له بموجبها بالسيطرة النامة على تهامة من القنقذة شهالاً حتى اللحية جنوباً، ثم جددت المعاهدة ١٣٣٦.

رأى الإدريسي أن كل ما حوله بخالفه، الشريف حسين، آل عائض، إمام صنعاء لذا فقد راسل سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود، غير أن الإدريسي لم يلبث أن توفي عام ١٣٤١، فخلفه ابته على فاستولى الإمام يحبي حبد الدين على القسم الجنوبي من تهامة، وضم إليه الحديدة والقسم الجنوبي من تهامة حتى بلدة (ميدي). ثم ثار أهل تهامة ضد علي بن الإدريسي، وبايعوا عمه الحسن، والتجأ علي إلى الرياض وأقام فيها.

أعطى حسن الإدريسي لانكلترا حق التنقيب عن النفظ في جزر فرسان. وقاوض إمام ليمن، وآل سعود، وابطاليا ونجحت مفاوضات مع آل سعود، فأبرم ابن عمه ميرغني معاهدة في مكة بينه وبين الملك عبد العزيز آل سعود، وضعت بموجبها تهامة تحت الإدارة السعودية وذلك عام 1710، وأصبحت جزءاً من المملكة العربية السعودية فها بعد.

### الغطالسّان المنطقة الشرقيّة

كان اسم البحرين يُطلق على الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية والمشرفة على الخليج العربي، إذ لا تقع عُمان من ضعنها، أو ما يشعل البوم قطر، والبحرين، والكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وكان يحكم المنطقة بنو عقبل منذ عام ٦٤٢، وتوالت ثلاث أسر منهم في حكم المنطقة ثم ضعف أمرهم، وتغرقت كلمتهم، وجاء البرتغالبون فسيطروا عليهم استولى البرتغالبون على جزيرة هرمز عام ٩١٢، واتخذوها قاعدة لهم، ثم بسطوا نفوذهم على البحرين عام ٩٢١، وقتلوا حاكم البحرين مقرن بن أجود بن زامل عام ٩٧٧، وتولّى حكم المنطقة تحت اشرافهم على بن أجود حوالي الشهر، وناصر بن محد بن أجود ما يقرب من ثلاث سنوات، وقطن بن على مدة سنة، وابنه عدة أشهر وتنازل بعدها لـ (غصب بن زامل)، ووقع الخلاف بين آل جبر، فاستنجد بعضهم بوالي البصرة واشد بن مغامس قجاء إلى البحرين واحتلها.

تحكّن العنانيون من فتح بغداد عام ٩٤١، وحكموا العراق، وهندها تقدم حاكم البصرة راشد بن مغامس إلى السلطان العنائي سليان القانوني، وأعلن له الولاء، وأصبحت مناطق نفوذه تحت سيطرة العنانين، ثم اختلف راشد بن مغامس مع الولاة العنانين، فاحتلوا البصرة، ففر راشد إلى نجد عام ٩٥١، ولانشغال الدولة العنانية بالحروب البعيدة، وللحرب الصلبية عام ٩٥١، ولانشغال الدولة العنانية بالحروب البعيدة، وللحرب الصلبية



[+1] معود دفع [+1]

التي تشنها أوربا عليها. ولبعد منطقة البحرين فقد ضعف الحكم في البحرين واستغل البرتغالبون الفرصة ورجعوا إلى البحوين ثانية، واستوثوا على القطيف والاحساء، وبدؤوا في تشييد القلاع في جزيرة (أوال) و (ناروت) و (سيهات) وغيرها.

فير أن العنائيين لم يتركوا الأمر، فقد دخلوا مسقط، وحاصروا هرمز قاعدة البرتغاليين، ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها، فتركوها والجهوا إلى البحرين، فانسحب البرتغاليون من جزيرة أوال، ومن القطيف، ودخلها العنائيون، ووقف السكان مع إخوانهم العنائيين فكانوا يخلصون البرتغاليين القلاع، ويسلمونها للعنائيين وذلك عام ١٩٥٧، وأصبحت منطقة البحرين ضمن الدولة العنائية، وضئت إلى ولاية البصرة، واستمر القتال بين العنائيين والبرتغاليين انهزمت فيه البرتغال.

بدأ النفوذ الانكليزي بظهر في المنطقة حيث استالت انكلترا إليها الشاه عباس الصغوي شاه إبران ليقف معها ضد العثبانيين والبرتغاليين، وقد منح الشاه انكلترا إمتيازات واسعة في التجارة، وساعدته هي على مدّ نفوذه في الخليج إذ احتل جزيرة (أوال) عام ١٠٠١، وجزيرة هرمز عام ١٠٣٥، وزال في ذلك العام الاستعار البرتغالي تهائياً من منطقة الخليج العربي. ومن عده المدة إنفصلت جزيرة أوال (البحرين) من باقي المنطقة، إذ غدت جزيرة البحرين تحت حكم الصفويين على حين كانت المنطقة تحت حكم العثبانيين حتى عام ١٠٨١، ثم تحت سيطرة بني خالد بعد ذلك.

لم يطل حكم العنهائيين على البحرين إذ جاؤوا عام ١٥٥، وانسحبوا منها عام ١٠٨١ إذ لم يزد حكمهم على مالة وأربعة وعشرين سنة، كما لم يئول أمر المنطقة أكثر من أربعة ولاة، إذ دخلها فانح باشا عام ١٥٥، وأعقب على باشا المعروف بأني الوند، وتلاه محمد باشا تم عمر باشا الذي تلو عليه بنو خالد فانسحب من المنطقة عام ١٠٨١.

ثار براك بن غرير رئيس آل حيد من بني خالد، وهجم على الحامية المتهانية في الإحساء فاضطرت إلى الإحسام، وسلمت حصونها وقلاعها وخرجت من البلاد عام ١٠٨١، إذ كانت الدولة العنهانية قد ضعفت وهذت الحروب الصليبية قواها، وأعلن براك نفسه ملكاً على المنطقة، ووقع الحسد لدى آل مغامس من عرب البادية لهذا النجاح الذي احرزه براك، وعذا ما دفعهم لقتاله غير أنهم هُرَموا أمامه، فقر قسم منهم إلى العراق.

أقام براك في بلدة المبرز وجعلها قاعدةً له، وبدأ يوسع ملكه، وتوفي عام +١١٠، وخلفه ابنه سعدون الذي توفي عام ١١٣٥. واختلف ينو خالد إثر وفاة سعدون، فقسم منهم كان بجانب إينه (دجين) والقسم الآخر مع أخيه سلبان، وانتصر سلبان على ابن أخيه (دجين)، وتوفي سلبان عام ١١٦٦، وبويع بعده عريعر، وفي عهده بدأت تحارات السعودين على المنطقة، وهجات بني خائد على القصيم وسدير-

في هذا الوقت انقسمت المنطقة لضعف دولة بني خالد وقدت الإحساء وحدها، وكذا البحرين، وقطر، والكويت، ويمكن دراسة تاريخ كل قسم وحده.

أ - الإحساء: كانت تحت حكم بني خالد - كما مر معنا - ونوقي عربهر عام ١١٨٨ فخلفه إبنه (بطين)، ولم يلبث أن اختلف مع إخوته (دجين) الذي استام الحكم بعده، و (سعدون) الذي تولّى بعد (دجين)، وقد هاجم المجمعة عام ١١٩٣، وأنجد عنبزة عام ١١٩٦، وفي عام ١٢٠٠ خرج (دويحس) على أخيه سعدون الذي قرّ إلى الدرعية قاعدة ملك آل سعود، وقد ساعد (دويحس) خاله عبد المحسن بن سرداح.

هاجم السعوديون الإحساء عام ١٢٠٢ فهرب سها (دوييس) وخاله عبد المحسن، وكان في الجيش السعودي زيد بن عريمر الذي غدا أمير

النطقة، وقد استقدم عبد المحسن بالحيلة من العراق، وقتله غدراً، فتار جو خالد على هذا الغدر فعزلوا زيداً وولّوا مكانه براك بن عبد المحسن، وتأثم السعوديون من تصرف بني خالد فدخلوا المنطقة عام ١٣٠٧، فبابع السكان الإمام سعود الكبير، غير انهم عادوا فنقضوا العهد فسار إليهم معود الكبير، وحاصر الإحساء حتى استسلمت عام ١٣٠٨، فنفي أولاد عربعر إلى العراق، وانتهت دولة بني خالد.

أرسل والي العراق العنماني سلبيان باشا عام ١٢١١ حلة بحرية وأخرى برية لإحتلال القطيف والإحساء غير أنها قشلت في تحقيق هدفها، وجذدت حلة ثانية بقيادة علي كيخيا ولكنها فشلت كسابقتها حيث وصلت الإمدادات إلى أهل الإحساء من نحد، تم عقد صلح بين الطرفين عام ١٣٦٣. ولما سقطت الدرعية بيد ابراهيم باشا طلب أولاد عربعر من بني خالد وهم: محد، وماجد، وسعدون من الجيش المصري متابعة السير إلى الإحساء فتابع، وهرب منها واليها السابق من قبل السعوديين وهو فهد بن الإحساء فتابع، وأساء أفراد الجيش الغازي إلى السكان فخاف الذين سلبان بن عفيصان، وأساء أفراد الجيش الغازي إلى السكان فخاف الذين دعوه وهم أولاد عربعر فهربوا إلى العراق، فلقا انسجب المصريون وجع أولاد عربعر فأقام محدون في القطيف،

وعندما استولى محد بن مشاري بن معمر على بعض مناطق نجد، كتب بعض السكان إلى ماجد بن عربعر ليقاتل ابن معمر قبل أن يستفحل أمره، فسار ابن عربعر إلى نجد ولكن ابن معمر أظهر له أنه أمير من أمرائه فعاد ابن عربعر من حيث أتى.

ولي عام ١٢٤٥ سار أبناه عريعر لقنال تركي بن عبدالله في الرياض، غير ان ماجد قد مات في الطريق إثر موض نزل به، وهُزم بسو خالد، ورجعوا إلى الإحساء، فتجهم تركي بن عبدالله حتى وصل إلى الإحساء

فيايعه أهلها، فقبض على محمد بن عربعر ونفاه إلى العراق، وجعل عمر بن عليصان أميسراً على الإحساء وعاد هو إلى الرياض.

وهاجم آل خليفة في البحريين متطقمة الإحساء، ودخلوا جزيرة (ناروت)، ووقف في وجههم الحاكم السعودي للقطيف عبدالله الغام، لكنه هرم، وسار الأمير فيصل بن تركي من الرياض لنجدة الإحساء واشتبك مع اهل البحرين في معركة عام ١٢١٩ إضطر إلى تركها لمقتل أب في الرياض. ثم عَيْن على القطيف على بن عبدالله بن غانم غير أنه اختلف مع ماعده مداوي الذي قتل على بن عبدالله، ثم قتل أيضاً خليف على بن صالح، وأوكل أمر القطيف بعدها إلى مهدي بن نصر، واستمر ذلك حتى عام ١٢٥٢ حيث دخل العنهائيون المنطقة.

بعد أن دخل خالد بن سعود الرياض بدعم من العثانيين والمصريين عام المراد ، خرج منها فيصل بن تركي إلى الإحساء، ولما هُوم خصمه أمام أهل الحوطة رجع وحاصر الرياض فجاء خورشيد باشا بنجدة وصلت إلى نيد ودخلت العاصمة فرجع فيصل بن تركي وعسكر في الدلم وجاءه عمر ابن عفيصان بدعم من الإحساء غير أنها هزما، وأضطر فيصل إلى الصلح، ونفي إلى مصر، ورجع ابن عفيصان إلى الإحساء غير أن أهل بلده قد أهلنوا الطاعة لخورشيد باشا فسار ابن عفيصان إلى الكويت، ووثّى خورشيد باشا على الإحساء أحد بن محد السديري حتى عام ١٢٥٥، ثم عزله وأقام مكانه حد بن مبارك عام ١٢٥٦، ثم موسى الحملي عام ١٢٥٥.

هُوم خالد بن سعود أمام عبدالله بن ثنيان، فغادر خالد الرياض، واتجه إلى الإحساء، ومنها إلى الكويت، ثم إلى مكة المكرمة، وضعف أمر العناتيين في الإحساء بسل لم يحتسوا فيها سوى خس منسوات (١٢٥٢ ـ ١٢٥٨) فأرسل عبدالله بن ثنيان أميراً من قبله على الإحساء هو

عدات بن ينال ثم استبداله بعبر بن عليصان الذي أخذ البيعة من أهل المنطقة:

ورجع قيصل من مصر، وعاد إلى الحكم عام ١٢٥٩، قولَى على
الإحساء عبدالله بن بنال تم استبدله بأحد بن تحد السديري عام ١٣٦٠.
وبقي حق ولّى عبدالله بن قيصل عام ١٢٨٤ ناصر بن جبر الخالدي الذي
وقف في وجه سعود بن فيصل الثائر على أخيه غير انه انهزم أمامه عام
١٢٨٧، وأصبحت الإحساء تتبع سعود بن فيصل وتجدد القنال بين الاخوة
فانتصر سعود وأسر أخاء محداً قائد جيش أخيه عبدالله، وسجنه في
القطيف، وسار إلى الرياض ودخلها، فطلب أخوه عبدالله من والي بغداد
العثماني مساعدته.

جاءت القوات العنمائية عن طريق البحر من البصرة إلى القطيف، كما جاءت القوات الكويتية، وفرّ والي معود ابن فيصل منها وهو فرحان بن خيرالله، واصبحت الإحساء ضمن اجزاء الدولة العنمائية من عام ١٢٨٨. وجاه عبدالله بن تركي الذي حكم الرياض بعد سعود بحملة إلى الإحساء ولكنه هُرَم، كما قشل في أخذ الإحساء عبدالرحن بن فيصل وقد جاء من بغداد عام ١٢٩١.

وبقيت الإحساء بيد العنائين حتى ساءت الأوضاع، وعمّت الفوضى حيث قتل الوالي مجود باشا في سوق المفوف عام ١٣٢٧، فكتب السكان إلى الأمير عبدالزحن بن فيصل بالقدوم إليهم، وخرج العنائيون من الإحساء عام ١٣٣١، وقد شغلتهم حروب البلقان، وأحداث الطلبان في البيا، وأصبحت الإحساء جزءاً من المملكة العربية السعودية.

ب - البحوين: خضمت جزيرة أوال للبرتغالبين عام ٩٣٢ غير أنهم خرجوا منها عام ٩٣٢ عندما سيطر على المنطقة راشد بن مغامس، وغدت بعدها جنوداً من الدولة العنهائية عام ٩٤٥ عندما أعلن راشد بن مغامس

احتل شاه ايران عباس الصغوي جزيرة أوال عام ١٠١١ بمساعدة الانكليز ، فانفصلت بعدها عن المنطقة ، وغدة تاريخها منفصلاً أيضاً . ورجع العنهانيون إلى الجزيرة عام ١٠٩٢ ، ثم احتلها الصغويون عام ١١٣٢ . وحاول إمام عُهان سلطان بن سيف إنزال قواته فيها عام ١١٣٠ وثكنه عُزم أمام مقاومة أبنائها ، ثم أخضعها نادر شاه ملك قارس عام ١١٥٠ هـ.

كان يسكن جزيرة أوال آنذاك بمحوعة من البطون والقبائل تنتمي إلى قبيلة (المولة) التي تعود إلى المطاريش ذي الأصل العاني، وقد جاء عوب من المطاريش أيضاً والذين يقيمون في ميناء أبو شهر فاحتلوا جزيرة أوال عام ١١٦٦.

واختلف آل خليفة مع أبناء عمومتهم آل الصباح في الكويت فغادروها عام ١١٧٩ وأرادوا النزول في جزيرة أوال فلم يسمع لهم حكام الجزيرة من بني مدكور من قبيلة الهولة، فتابعوا سيرهم ونزلوا في الزيارة شال غربي شبه جزيرة قطر، وكانوا بإمرة شبخهم محمد بن خليفة، وكانت الزبارة يومذاك من ديار بني مسلم. وبدأ آل خليفة بتحصين مدينة الزبارة. ورقضوا دفع الزكاة لأل مسلم بعد سنتين من نزولهم، وحصلوا على شيء من الاستقلال.

كانت دولة بني خالد قد مالت إلى الضعف واستقبل عنها كثير من اتباعها مثل آل مسلم في قطر وآل الصباح في الكويت، وحدا حدوهم آل خليفة في الزبارة والذين نوسعوا حتى سيطروا على جزيرة أوال تماماً عام ١١٩٦، وذلك رداً على غزو إيران لهم في الزيارة إذ كانت جزيرة أوال تخضع لإيران، ثم انتقلوا إلى المنامة أو عدد منهم عام ١١٩٨.

بدأ الصدام بين آل خليفة والسعوديين عام ١٢١٠، وعندما الشد حسار السعوديين على الزبارة ارتبل عنها أهلها جيماً، وانتقلوا إلى جزيرة أوال حيث أقاموا في قرية (الجو) الواقعة على احد المرتفعات جنوبي جزيرة أوال والتي بدأت تُعرف باسم البحرين، ونقل زعماء من آل خليفة في الزبارة رهائن عند اسواهم بن عفيصان حاكم الإحساء من قبل السعوديين، وفي الوقت نف سيطرت الدولة السعودية على البحرين، وغين ابراهم بن عفيصان عليهم حاكماً من قبله واستمر ذلك حتى عام ١٣١٤.

رجع سلمان بن خليفة حاكماً على البحرين عام ١٣١١، ولكنه لم ينج من المجهات النائية حيث تعرض عام ١٣١٥ إلى هجوم من قبل سلطان مسقط عجة أن سفن البحرين ترفض دفع ضربية عند مرورها من مضيق هرمز وفشل سلطان عمان في دخول المنامة، ولكنه نجح في العام النائي وأخذ عدداً من الوهائن معه إلى مسقط على حين هرب بعضهم إلى الزبارة، واستطاع أهل البحرين استعادة جزيرتهم عام ١٣١٨ إذ استعانوا بالسعوديين قد العمانيين، وتوطدت العلاقة بين السعوديين وأهل البحرين، وخاصة عندما عاد سلمان بن خليفة إلى حكمه بحساعدة الأميس سعود وخاصة عندما عاد سلمان بن خليفة إلى حكمه بحساعدة الأميس سعود ابن عبد العزيز بن محمد عام ١٣٢١ بعد أن أجمر على تركه بسبب هجوم سلطان عمان، واستطاع الجيش السعودي طود العمانيين، وأخذ بعض آل خليفة إلى نجد حيث احتجزهم سعود الكبير عنده.

عاد آل خليفة فاستنجدوا بعدوهم السابق سلطان مسقيط ضد السعودين الذين خرجوا من الجزيرة، وقاد أهل البحرين يومذاك عبدالله ابن أحد، ولكن ثار عليه بعد مدة أحد أبنا، همومته وهمو مجد بسن خليفة ابن سلمان ولكنه هُزم في معركة الناصفة فالنجأ إلى حبدالله بسن تنبيان مس آل سعود الذي كان في الإحساء ورغب في الاستيلاء على البحرين مستغلا السعود الذي كان في الإحساء ورغب في الاستيلاء على البحرين مستغلا خلافات أسرة آل خليفة، ولكن لم يوفق إذ انتهت ايام حكمه.

ذهب عمد بن خليفة إلى قطر يطلب المساعدة فأبدنه قبائل آل على وشخها عبسي بن طويف، وقبائل أل النعبر، وقبائل بوكوارة. وقبائل الملاهمة فتمكَّن من الانتصار على ابن عمه عبدالله بن أحد وتسلم الذكم عام ١٢٥٨ ، والنجأ عبدالله إلى ابران وطلب دعمها غير أن الكلترا حالت دون ذلك على الرقم من وجود معاهدة معه منذ عام ١٣٣٦. وفي الوقت نف أخذ فيصل بن تركي الدمام وكانت تنبع البحرين، وأواد بسط تفوذه على البحرين أيضاً ، وتوفي عبدالله عام ١٢٦٥ . فصفا الجو لمحمد من خليفة الذي استمر في الحكم حتى نوفي عام ١٢٨٦، وكان قد جدَّد العاهدة مع الكلترا عام ١٣٧٩. وتسلُّم الحكم بعده أخوه على من خليفة. ولكنه لم بلبث سوى عدة أشهر حيث قتله أخوه الآخر، إلا أن ابنه هيسي ابن على قد قبض على زمام الحكم حتى عام ١٣٤١، وعقد معاهدة منع بريطانيا عام ١٢٩٨ ، ثم جُدَّدت عام ١٣١٠ ، ويموجب هذه العاهدة لا بعق لأسر البحرين أن يتنازل عن أي جزء من أرافيه إلى أية جهة سوى الكلترا، ولا يعقد أبة علاقة مع أبة دولة دون علم الكلترا، وال يُقم مستشاراً بويطانياً في المنامة بجانب الامبر.

وتولي عيسي بن علي عام ١٣٤١ فخلفه ابته أحد.

جـ قطر؛ كانت قطر حتى عام ١١٨٠ جزءاً من المنطقة الشرقة، وتنضع لبني خالد الذين كانت سلطتهم تحتد على شرقي الجزيرة العربية كلها، وينصل يهم آل مسلم الذين يحتون بصلة النب إليهم، ويساعدونهم في نوطيد حكمهم في قطر، وكان المعاضيد من آل علي يُقيمون في (القويرط) في الشهال الشرقي من شبه الجزيرة، وهناك بعض السودانيين الذين يُقيمون في الدوحة التي كانت نُعرف باسم (البدع). وفي عام ١١٧٩ نزل آل خليفة وهم من العنوب في الزبارة قادمين من الكويت، وبعد مدة تبعهم أقرباؤهم الجلاهمة، ولم يلبث أن وقع الخلاف بين الطرفين، وانتقل الجلاهمة إلى قرية (الرويس) حيث عملوا في القرصنة، ولكنهم أبيدوا على يد آل خليفة، ومن بقي منهم انتقل إلى (خورحسان).

احنات ابران البصرة عام ١١٩٠ فهاجر عدد من تجار البصرة هاربين إلى الزبارة التي توسعت ونحت تجارتها. وحاولت ابران إخضاع الزبارة ولكنها فشلت، وغزت الزبارة البحرين، وكورت إبران غزو الزبارة عام ١١٩٧ غير أنها باءت بالفشل أيضاً، وقام آل خليفة برد فعل عام ١١٩٨ بالفجوم على البحرين التي كانت تخضع لابران فاضطرت الحامية الابرائية هناك إلى الإستلام، وانتقل آل خليفة من الزبارة إلى المنامة وذلك بحساعدة العتوب الذبن يقيمون بالكويت، وكان الشيخ أحد بن خليفة أول شيخ من عوب العتوب يحكم البحرين، واشترك الجلاهمة في غزو البحرين مع إخوانهم العتوب خصومهم بالأمس، وعادوا بعد الغزو إلى خور حسان وقد قوي مركزهم، وتسلم زعامتهم رحة بن جابر الذي وطد علاقته مع السعودين.

توسعت الدولة السعودية في المنطقة الشرقية وضمت إليها قطر والبحرين وذلك عام ١٣٢٤، ولكنهم خرجوا من قطر عام ١٣٢٦ بمساعدة سلطان مستط الذي هاجم (الزبارة) و (خورحسان) وأحرقهما ودموهما، وانقلب جاير بن رحة ضد السعوديين. ودمرت كذلك شركة الهند الشرقية مدينة



TAL

البدع (الدوحة) عام ١٢٣٧، ثم خضعت قطر للبحريس عدام ١٢٣٩ أيدام عبداك بن أحد، ولما دخلت البحرين في معاهدة مع شركة الهند الشرقية عام ١٢٥١ كانت هذه المعاهدة تشمل قطراً أيضاً بصفتها جزءاً من البحرين.

وحدث خلاف في أسرة آل خليفة في البحرين إذ نافس محد بن خليفة ابن عمه عبدالله بن أحمد لكنه هرم أمامه قالنجاً إلى السعوديين في الإحساء تم انتقل إلى قطر يطلب الدعم والمساعدة، فوجد ضالته إذ أيده عبس بن طريف من آل علي وكان قد انتقل من جزيرة قيس إلى الدوحة، كما أيّدته قبائل النعبر، والجلاهمة، والبوكوارة فرجع إلى قطر بعد ان انتصر على ابن عمه وتسلّم حكم البحرين عام ١٢٥٨.

فوض فيصل بن تركي آل سعود نفوذه على قطر، بيبها لم يغرض على البحرين وبدا عادت قطر فانفصلت عن البحرين. ولكن بعد وفاة فيصل بن تركي عام ١٢٨٤ واختلاف أبنائه من بعده قامت البحرين عام ١٢٨٤ بالاشتراك مع أبي ظبي في غزو قطر، وأزيلت الدوحة والوكرة، ثم قامت قطر برد فعل يهجوم معاكس.

وفي عام ١٢٨٥ اتفقت بريطانية مع الشيخ محد آل ثاني بالعودة إلى الدوحة، وتعد قبيلته أكثر القبائل رجالاً ونفوذاً، وهي قرع من المعاضيد الذين هم بطن من آل علي، واستمر نقوذه حتى عام ١٢٨٨ حيث خلفه ايته قاسم الذي تعرض لهجوم عثماني بقيادة أمير الكويت، واضطر قاسم بن كند إلى رفع العلم العثماني عام ١٢٨٨، وبعد عام أمر مدحت باشا الوالي العثماني على المنطقة باحتلال الدوحة.

وحدث تمرّد على القوات العثمانية التي هُرّمت جنوب الدوحة، واضطر قامم ابن محد أن يتنازل عن الإمارة إلى شقيقه أحد بن محد كمصالحة مع العثمانيين. والهتيل أحد بن محد عام ١٣٢٣ ببد أحد خدامه من بني هاجر، وتولى الامر

بعده عبد الله بن قاسم، وفي عهده بدأت المفاوضات بين العنائيين والانكليز وذلك عام ١٣٢٩ من حلّ المشكلات بينها في الخليج العربي، ومنها قطر، وكان الانكليز بهدفون إلى طرد العنائيين من المنطقة، كما لا يُقرّون بسيادة البحرين على قطر، وثم توقيع المعاهدة في لندن تخلّت نتيجتها الدولة العنائية عن حقوقها في قطر، واعترفت بخط يفصل بين نجد وقطر، وتضمّت الانفاقية التوقيع عليها في مدة ثلاثة أشهر إلا أن المدة قبد جددت صدة صرات حتى نشبت الحرب العالمية الأولى، والسحبت الدولة العنائية من قطر نهائياً هام ١٣٢٤.

وقعت معاهدة جديدة بين الشيخ عبدالله بن قاسم وانكلترا عام ١٣٣٥، وقد كفليت هده المعاهدة لانكلترا إدارة الشؤون الخارجية والنشريعات، والشؤون القضائية للأجانب، ثم منح الشيخ عبدالله عام ١٣٥٤ شركة قطر للنفط حق التنقيب في يلاده، وتوفي عام ١٣٦٨، وخلفه ابنه الثاني علي.

د - الكويت: كانت الكويت جزءاً من المنطقة الشرقية، وقد تبعت الدولة العبونية ( ١٤٢ - ١٩٢٣ ) الذين عقيل ( ١٩٢٢ - ١٩٣٣ ) الذين حكموا الإحساء.

وصل البرتغالبون إلى الكويت، وكانت تسمى (القرين)، واحتلوا جزيرة (فيلكا)، وأقاموا قبها حصناً وذلك في الوقت الذين دخلوا البحرين، غير أن البرتغالبين خرجوا عام ٩٣٢، ثم استغلوا خلاف واشد ابن معامس مع العثهائبين فرجعوا إليها عام ١٥٥، وفي النهاية طردوا منها عام ١٥٥ على يد العثهائبين وأصبحت جزءاً من أملاك الدولة العثهائية، ولكن لم تلبث أن ضعفت الدولة فاستغل بنو خالد هذا الضعف، واستقلوا في الإحساء، ثم سيطروا على المنطقة كلها عام ١٠٨١، وفي أيامهم أخدت الكويت اسمها، وذلك تسبة إلى حصن صغير كان موجوداً فيها، قبل بناء (بواك بن غرير) زعم بني خالد، حيث خلفه صباح التاني وبقي أمر البلاد بيده حتى عام ١٢٨٣ فستم الأمر يعده عبدالله التاني.

وعندما توفي فيصل بن تركي عام ١٣٨٧ تنازع أبناؤه من بعده، وكانت الإحساء والقطيف بيد عبدالله بن فيصل إلا أن أخاه سعوداً قد احتل المنطقة عنوة، وهذا ما جعل عبدالله يستنجد بالدولة العنائية، وقال: إن أخاه سعوداً يستظهر بانكلترا، فانجدت الدولة العنائية عبدالله، ودهبته ب (عبدالله التاني آل الصباح)، واستعادت المنطقة عام ١٣٨٨، وبعد عام قبل عبدالله لقب قائمقام عيث يكون تابعاً لوالي البصرة العنائي.

غزا سعود بن فیصل آل سعود الکویت عام ۱۲۹۰، ولکنه عاد دون حرب، کها آن أمبر حائل محمد بن عبدالله آل رشید قد غزاها عام ۱۲۹۵.

وفي عام ١٣٠٩ توفي حدالله التالي آل الصباح فخلفه ابنه محد الذي حكم حتى عام ١٣١٦ حب قام عليه أخوه مبارك وقتله مع أخيه الثالث الحراح واستأثر بالحكم، وهذا ما جعل أبناه أخويه يغادرون الكويت إلى البصرة. وفي أيام مبارك بن عبدالله الثاني ضعف حكم جواره السعوديين وسيطر آل رشيد على نجد، على حين كانت الإحساء بيد العثبانيين، ووقعت العداوة بين مبارك آل الصباح وآل رشيد، فكان مبارك يستعين بالدولة العثبانية سواء أكان عن طريق متصرف البصرة أم عن طريق متصرف الإحساء، وذلك كلها حزبه أمر، وعندما اختلف مبارك مع آل ثاني في قطر وقفت الدولة العثبانية بجانبه وهددت آل ثاني فلم يقع الصدام. وحكام حائل، وقد سافر إلى حائل والتقى بأميرها محد بن عبدالله آل وحكام حائل، وقد سافر إلى حائل والتقى بأميرها محد بن عبدالله آل رشيد، واتفق معه على حرب الشيخ مبارك، ويستعين عليه بحكام قطر رشيد، واتفق معه على حرب الشيخ مبارك ولكن الأمر لم يتم لأن ابن رشيد قد توفي عام ١٣١٥ وهو يستعد للسير إلى الكويت. وكود فعل

وفي مطلع القون الثاني عشر الهجري انتقلت فصيلة من قبيلة عيرة كانت نقير في منطقة الهدار بالأفلاج في جنوب نجد إلى قطر نبيجة خلافات قامت وسنوات عجاف موت على المنطقة، أقامت هذه المجموعة في قطر، وقد غرقت باسم العنوب نبية إلى بني عنية، ومن هؤلاء العنوب أل الصباح وأل خليفة وبعد مدة حدث خلاف بين آل مسلم أصحاب النفوذ في قطر وبين العنوب، قارتمل العنوب باتجاه الكويت فلحقهم أل مسلم فنزلوا إلى البر عند رأس تنوره، وجرى هناك قتال بين الطرفين انتصر فيه العنوب، ورجع أل مسلم إلى بلدهم، ومع ذلك فقد تابع العنوب حركتهم نحو الشهال حتى وصلوا إلى أرض شهال اختلج العربي فتنقلوا هناك غ استقر بهم المقام في الكويت، وكانت نحت سيطرة بني خالد.

ضعفت سلطة بني خالد، وقوي مركز العتوب فوقفوا في وجه سادتهم وبايعوا كبيرهم صباح بن جابر أميراً عليهم عام ١١٦٢، ولما توفي هام ١١٧٢ بويع ابنه هيدالله غير أن هذه البيعة قد جعلت آل خليفة ينقمون على آل الصباح تتبجة البيعة التي تحت للأمير الجديد، فغادر آل خليفة الكويت ورجعوا إلى قطر حوالي عام ١١٧٩ وأقاموا في الزبارة.

وعندما استولى الفرس على البصرة عام ١١٩٠ غادرها عدد من تجارها واتجهوا إلى الكويت التي بدأت تنمو، وتتحول النجارة إليها، وهذا ما أطمع قبيلة كعب فيها فغزتها فقائلها الأمير عبدالله وتغلّب عليها.

وحاصر عبد العزيز بن محود بن سعود الكويت في إحدى غزواته لجنوي العراق، ولكنه له في الحصار، ثم غزاها ابراهيم بن عقيصان أمير الإحساء عام ١٢٠٨، ثم غزاها أبو رجلين عام ١٢١١، وقام أهل الكويت بغزو القبائل النابعة للدولة السعودية كرد قعل على الغزونين السابقتين، ثم شغل أل سعود يحيوش بحد علي وانجهوا نحو الغرب، وتوفي عبدالله الأول عام ١٢٢٩ وخلفه ابنه جابر الأول، واستعر حكمه حتى عام ١٣٧٦

لذلك فقد جهز الشيخ مبارك حلة للنوجه إلى حائل واستنهض معه قبائل النتفق الحراقية، والفلفير، وحصل على يعض الأرباح في هذه الحملة، في سار ثانية إلى الوجهة نفسها واستنهض معه قبائل مطير، والعجمان، ومرة، والعوازم، والمتنفق، وبعض بطون الظفير، وسار معه هذه المرة عبد الرحن ابن فيصل آل سعود ومعه ابنه عبد العزيز، وسار الجمع نحو حائل ، والنقى الجمعان في (الصريف) قرب القصيم فدارت الدائرة على الشيخ مبارك ومن معه، وانتصر ابن رشيد.

ولي عام ١٣١٧ قبل الشيخ صارك الحماية البريطانية، وألا يقم علاقات مع أية دولة دون موافقة بريطانيا، فقام ابن رشيد برد فعل فأغار عام ١٣١٩ على (الصبيحة) ونهب أطراف الكويت. وحاولت الدولة العنهائية مهاحة الكويت ليكف الشيخ مبارك عن قاراته وكرد قعل الانقلاب عليها غير أن الكلترا وقفت بجانبه قعدل العنهائيون خطتهم. وفي هذا الوقت استطاع عبد العزيز بن عبد الرحن أل سعود أن يدخل الرياض، وأن ينتزع حكمها من ابن رشيد، وهذا ما أضعف إمارة حائل، فخف ضغطها عن الكويت.

الغق الشيخ مبارك مع ابن سعود ضد إمارة حائل فهزماها عام ١٣٣١، ولكنها هزما أمام الشيخ سعدون شيخ قبائل المنتفق وذلك عام ١٣٢٨، ثم جرى الصلح بين الشيخين مبارك وسعدون، غير أنه في هذه الأثناء قد هجر بعض تجار اللؤلؤ الكويت، وانجهوا إلى البحرين، وهيئت انكلترا متدوياً ساسياً لها في الكويت عام ١٣٢٢.

ورغم موقف الشيخ مبارك من الدولة العثرانية واتجاهه نحو انكلترا إلا أنه دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة عثمانية ذهبية للعثمانيين دعماً منه لمم في حروبهم مع الطلبان الذين نؤلوا بليبيا ، فير أنه بعد ذلك قد اتجه بكليت عو انكلترا وابتعد عن الدولة العثمانية ودعم كل من يقف في وجهها ، وزار

الحاكم الانكليزي للهند الكويت عام ١٣٣٠، وحدثت نقمة على الشيخ مبارك من قبل رعاياه لعدائه الشديد لعنانيين وخاصة بعد أن احتلت الكلترا البصرة في بداية الحرب العالمية الأولى، وتوفي الشيخ مبارك عام ١٣٣٤،

توتى حكم الكويت جابر بن مبارك الذي لم يلبث في الحكم سوى عام توفي بعده وخلفه أخوه سالم، وقد زار المنطقة (برسي كوكس) الانكليزي وجرى النعاون مع ابن سعود والشيخ خزعل في منطقة الأهواز وذلك عام ١٣٣٥.

حاول عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ضمّ قبائل (العوازم) إليه، وجمع الزكاة منهم، فاشتكى الشبخ سالم إلى (هملتن) المعتمد البريطاني في الكويت الذي سافر إلى الرياض وانتهت المشكلة لمصلحة الكويت.

وزار (بل) الكويت عام ١٣٣٦، وطلب من الشيخ سالم أن يكون لاتكلترا موظفون في الكويت لمراقبة البضائع فرفض، ولكنه عاد فوافق بعد تدخل المعتمد البريطاني (برسي كوكس)، وكان الشيخ سالم قد أظهر مساندة العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى عما دفع البريطانيين لمحاصرة الكويت.

عاد الخلاف بين السعوديين والشيخ سالم، وجرت بين الطرفين معركة (حض) التي انتصر فيها السعوديون، وبنى الشيخ سالم سوراً على مدينته عام ١٣٢٨، ثم وضعت الحدود بين الكويت والسعودية برأي انكلترا، والنقي عبد العزيز آل سعود مع (برسي كوكس) في ميناه (العقير)، هاجم السعوديون (الجهراه) إثر ذلك اللقاء، ولكن القائد السعودي فيصل ابن الدويش لم يوفق، فعاد مرةً ثانيةً وأغار على الكويت.

توفي الشيخ سالم عام ١٣٣٩ وخلفه ابن أخبه أحمد الجابر الذي أمد ابن رشيد عام ١٣٤٠ بالمال والأرز عندما نقدت مؤنه من جراء حصار ابن



حود له، وهذا ما دعا ابن سعود إلى أن يهاجم أطراف الكويت عام ١٣٤١، وتوقي أحمد الجابر عام ١٣٧٠، وخلفه ابن عمه عبدالله السالم، ولي عهده استقلت الكويت عام ١٣٨١، وتوفي عام ١٣٨٥ فتوتى الأمر مكانه أخوه صباح السالم حتى توفي عام ١٣٩٨ فقام علله ابن عمه جابر الأحمد الحابر.

# الغضل الشابع السيتست

في مطلع القرن العاشر خضعت اليمن كلها للدولة الطاهرية التي كان للطانها عامر بن عبد الوهاب الذي كان حكمه من ٨٩٤ إلى ٨٩٣. أما شهال اليمن فكان تحت سلطان الأثمة الزيود منذ السنوات الأخبرة من لقرن الثالث حتى هذه المرحلة، وكان يمتد ويتسع أحياناً حتى يشمل أجزاه واسعة من البمن وأحياناً أخرى بضعف ويتكمش حتى لا يتجاوز منطقة صعدة وقد بزول نهائياً. وكان في هذه المرحلة الإمام المشوكل يجبي شرف الدين الذي قام ٩١٢ واستمر حتى ٩٦٥.

المهاليك الجراكسة؛ وجاء البرتغاليون إلى المنطقة، وبدؤوا يعيشون الفساد على سواحل البحر الأحر، وتطغى عليهم الروح الصليبية، وقد تحكّنوا من احتلال جزر قمران وقتل عاملها، وهذا ما أثار سلطان الماليك في مصر قانصوه الغوري (٩٠٤ - ٩٧٢) فأرسل عدة كتائب من الجند الذي أطلق عليهم مؤرخو البعن اسم ، الغز ، وذلك لمطاردة البرتغالبين، وكان حسين الكردي أحد قادة ثلك الكتائب الذين اهتموا بقتال البرتغالبين.

وسار حسين الكردي على رأس حلة بمرية لدعم المسلمين في الهند ضد البرتغاليين من الصليبيين، ولكنه هزم في معركة ديو المشهورة عام ٩١٥ مع حلفائه بعض حكام الولايات الهندية. وبعد هذا الفشل لم برغب حسين



[ 17 ] معود رقم [ 77 ]

الكودي بالعودة إلى مصر ، وإنما سار إلى جُدَّة ، وبدأ يعمل على تحصينها .

وسار القائد البرتغالي (البوكرك) إلى عدن، ولكنه قشل في اقتحامها عام ١٩١٩، وهذا ما شجع سلطان الماليك إلى إرسال حملة جديدة إلى جنوب البحرية الأحمر، بعد أن أصاب الخوف الشديسد بسبب همزيمة ديمو البحرية فجهيز قوة بإمرة الريس سلبان، وانطلقت إلى جُدّة، فانضم إليها حسن الكردي، واتجهت الحملة بعد ذلك إلى الجنوب فاستولت على مدينة زبلع في الصومال، ثم استقرت في جزر قمران بعد أن جلا عنها البرتغاليون عام ١٩٢١.

بدأ حسين الكردي يتوغل في داخل اليمن حيث أن الإمام المتوكل يميي شرف الدين قد طلب الولوج إلى الداخل، واستصرخه لقتال عامر بن عبد الوهاب الطاهري الذي تغلّب على الإمام، وسيطر على اليمن كلها، وقد وعده بالمدهم والمساعدة. وكانت قد جاءت سفن محلة بالمؤن إلى الجنود المصريين في جزر قموان فاحتجزها عامل عامر بن عبد الوهاب على الحديدة، وهو محد بن نوح، ورفض إطلاقها إلى الجند الجباع، فغضب لذلك حسين الكردي، كما كان قد طلب من السلطان عامر مساعدته لقتال المرتبة فلم يستمع إلى ذلك وهذا البرنغالين وإطراحهم من أطواف الجزيرة العربية فلم يستمع إلى ذلك وهذا البرنغالين وإطراحهم من أطواف الجزيرة العربية فلم يستمع إلى ذلك وهذا ما أثار الكردي أيضاً فاتجه لمحاربة الطاهريين، وتوقل في داخل اليمن فالتقي مع الجيش الطاهري خارج مدينة زبيد فجزت بين الطرفين معر كة والرحب ، التي فرا فيها قائدا السلطان وهما؛ أخوه عبد الملك وابن أخيه عد الرحب ، التي فرا فيها قائدا السلطان وهما؛ أخوه عبد الملك وابن أخيه عد الوهاب بن عامر، ودخل إثرها حدين الكردي زبيد عام ١٣٢٠. ولكن الكردي فيها وذلك عام ١٣٦٨.

وسار السلطان عامر ينف على وأس جيش والنقى مع قوات الماليك، ولكن هُرُم أمامهم فانسحب إلى (نعز) فلاحقته القوات المملوكية فانتقل

إلى المقرانة حيث حمل ما عنده إلى صنعناه ، ويقيت المطاردة تشابعه من مكان إلى آخر فنصدى لها قرب صنعاه ، فجرت معركة ، الصافية ، بن الطرفين على أبواب صنعاه قُتل فيها أخوه عبد الملك، ولها هو بنفسه فيار يريد الاعتصام ببعض حصونه فوقع أسيراً بيد أحد الأهالي قلله إلى الأعداء فقتل في ٢٣ ربيع الأول عام ٩٢٢ ، وسيطر الماليك على اليمن كلها لما يتفوقون به من أسلحة تارية يملكونها ولم يعرف بعد أهل اليمن ورجع حسي الكردي والريس سلهان إلى جدة ، وتُركت قواتهم في اليمن تحت إمرة (برسباي) و (الاسكندر بن محد الجركسي) و (رمضان الجركسي) ، أما الدولة الطاهرية فقد احتفظت لها ببعض المواقع في الجنوب.

وعندما مقطت دولة الماليك في مصر بيد العثمانيين عام ٩٢٣. السحب القائد الاسكندر بن محمد بقوانه إلى زبيد رغم ما لقيه من مشقة وجهد يسبب الحرب التي شنتها عليه رجال القبائل، والقوات الطاهرية التي يقيت منسركزة في الجنوب حتى بحي، العثمانيين إلى اليمن عام ٩٤٥.

العثمانيون: عاد الخليفة العثماني بعد حروبه في أوربا ليتمم المهمة الملقاة على عاتقة والتي من أجلها اتجه والده نحو الشرق، وهي المحافظة على ديار الإسلام وقتال البرتغاليين الذين وصلوا إليها من الجنوب، وخاصة أن المسلمين في الهند قد استجدوا به فأمر عامله على مصر سليان باشا الأرناؤوطي أن يُجهز حلة وأن يسير لحرب البرتغاليين ونجدة مسلمي المند.

انطلقت الحملة عام ٩٤٥، ونزلت باليمن عام ٩٤٥، وطلب حاكم عدن السلطان عامر بن داوود آخر ملوك الطاهريين مساعدته ضد الإمام يحيى شرف الدين الذي تغلّب عليه وسيطر على أكثر أجزاء اليمن قرد عليه بالموافقة ودعاه لزيارته في السفينة العثمانية، قوافق بعد تردّد وسار إليه،

إلا أنه قبض عليه، وأعدمه، واحتل عدن، وتابع مسيره إلى الهند حيث دعم المسلمين هناك.

رجع لمان باشا من الهند عام ١٥١ ونؤل بأرض اليمن، وزحف بقواته نحو صنعاه، فاصطدم مع قوات الإمام يحبى شرف الدين، فأحوز النصر وتمكن من دخول صنعاه، ولكن المطهر ولد الإمام يحبى شرف الدين قد أجر العنائيين على الجلاء عن أكثر أرض البمن بعد عربمتهم عام ١٧٥، وبعد الانتصارات المنكروة التي أحرزها عليهم، ودانت أكثر أرض البمن للمظهر باستثناء وبيد. وكان الإمام يحبى شرف الدين قد توفي عام ١٩٥٥ بعد أن كف بصره.

هاد العنهانيون بتملة جديدة بقيادة سنان باشا عام ٩٧٧، الذي تمكن من دخول صنعاه، ودحر قوات المطهر إلى الجهة الشهالية، وتحصن المطهر في (ثلا) يستعد لاستثناف القنال، وقبض سنان باشا على بعض علما، الزيدية وزعائهم ونفاهم إلى استانبول، وتوفي المطهر عام ٩٨٠، وقوي مركز العنهانين، ويسطوا نفوذهم على اليمن، والمحصرت زعامة الاثمة في بعض المواقع من الجهة الشهالية. وقام بعد المطهر الإمام الحسن بس على بن داوود واستمر يقائل العنهانيين مدة سع سنوات ثم قبض عليه، ونفي إلى استانبول حيث مات فيها.

قام الإمام النصور القاسم بن محد على عام ١٠٠٦، وبدأ يحشد القبائل لمحاربة العنائين. وبدأت المعارك بين الطرفين عام ١٠٢٢ حيث انتصرت قوات الإمام، وانسحب العنائبون إلى صنعاء، واضطر قائدهم جعفر باشا إلى عقد صلح مع الإمام القاسم استمر عاماً واحداً، ثم تجدّد القنال واستطاع القاسم أن يسبطر على شالي اليمن، وتوفي عام ١٠٢٩، وخلفه ابته المؤيد الذي استطاع أن يصل إلى أبواب صنعاء عام ١٠١٥، ثم دخلها بعد صدار وبعد معركة (الصافية) التي جرت بين الفريقين عندما أمر القائد

العثماني يفتح أبواب المدينة، وبدأ العثمانيون بالتراجع والانسحاب، وكان هذا الانسحاب التاني لهم، ودخل المؤيد زبيد، وجزر قمران، جزر فرسان،

المندرت أسرة القاسم بن محد بن على تحكم اليمن وتسيطر على أجزائها حتى عام ١٢٦٩، وبدأ نفوذهم ينتشر في جنوبي اليمن وتهامة منذ أوائل القرن الحادي عشر، ووصل إلى حضرموت في النصف الثاني من هذا القرن في أيام المنوكل (١٠٥٤ - ١٠٨٧)، ولكن بعد مدة بدأت المنازعات تقوم بين أسرة أل القاسم، وهذا ما أضعف أمرها فقامت التورات ضدها، وانفصلت عدن عنها عام ١١٤٥ عندما قام السلطان بثورة ضد عامل الإمام المنصور الحسين بن القاسم (١١٣٥ - ١١٦١). كما أن الانكيز كانوا قد احتفوا عدن أيام الناصر عبدالله بن الحسن (١٢٥٢ - ١٢٥٤).

وفي عام ١٣٦٥ أمر الخليفة العثماني عبد المجيد عامله على جُدَّة توفيق باشا بالنوجه إلى اليمن ومعه شريف مكة محمد بن عبد المعين بن عون. وسارت الحملة من جدة إلى الحديدة حيث نزلت بها، وانطلقت منها إلى صنعاء فدخلنها دون مقاومة وذلك لأن الإمام المتوكل محمد بن بحبي بن المنصور قد اتفق مع القائد العنماني، وسار معه إلى صنعاء، نعير أن السكان لم يلبئوا أن ثاروا على إمامهم المتوكل وقيضوا عليه، وأودعوه السجن. وولوا مكانه غيره عام ١٢٦٥، وأجروا العثانيين على الانسحاب إلى تهامة. وبدأت الحلاقات تظهر بين الأثمة في صنعاء وفي صعده وكل يدّعي أحقبته بالإمامة. واستمرت الحلاقات ما يقرب من ربع قرن (١٢٦٥ -١٢٨٩)، وانتهز العثانيون الذين كانوا في عسير، والذين تحكنوا من القضاء على أل عائض، وقال أمرهم عدد بن عائض، والقبض على عدد متهم، وحلهم إلى استالبول. انتهز العثالبون قرصة الخلاقات بين الألمة فسار والي عسير أحمد تعنار باشا عن طريق الساحل، ووصل إلى صنعاء، ولكنه لم يسكن من يسط نفوذه على الجهات الشالية التي بقيت تحت حكم

التوكل الحسن بن أحمد (١٣٧١ ـ ١٣٩٥) حتى توفي عام ١٣٩٥، وخلفه الهادي شوف الدين بن محمد.

ولى عام ١٢٩٠ غين مصطفى باشا خلفاً لأحد مختار باشا فاستعمل العنف والقسوة مع السكان، وقبض على عدد من العلماء وأودعهم سجن الحديدة، وتوفي الفادي شرف الدين بن محمد عام ١٣٠٧ فيوبع الإمام محمد ابن عبى حيد الدين، وكان قد فمر من سجسن الحديدة، وهمو ممن أسرة القامم بن تحد بن على، وبذا تكون الزعامة أو الإمامة قد عادت إلى هذه الأمرة بعد أن زالت عنها عام ١٣٦٩ عندما أخذها المنصور محمد بن عبد الدي استمرت إمامته (١٣٦٩ عندما أخذها المنصور محمد بن عبد الدورير الذي استمرت إمامته (١٣٦٩ عندما) مع منازعة آخرين له.

بدأ الإمام محد بن يحقى حبد الدين بمحارية العنابين فاصطدم مع الوالي أحد فيضي باشا عام ١٠٠٩، ثم بالولاة الدين جاءوا بعده حسين حلمي باشا، وعبد الله باشا، واضطر العثانيون إلى إعادة أحد فيضي باشا ثانية إلى اليمن، وجاء بقوات كبيرة معه قاسطاع دخول صنعا، وغادرها المنصور محد من يحي حبد الدين إلى حاشد، ولم يفلح أحد فيضي باشا بالسيطرة على شهالي اليمن، وتوفي المنصور عام ١٣٢٢، وبويع بعده ابنه يحيى ولَقَب بالمتوكل، وتمكّن من دخول صنعا، عام ١٣٢٢، وانسحب القائد العثماني إلى زبيد، فأرسل العثمانيون مرة ثالثة أحد فيضي باشا فتول في الجديدة، واحتلها، وتقدم منها الم صنعا، واستطاع احتلاها، وانطلق منها إلى (شهارة) التي اعتصم بها الإمام يحيى، ولكن رجال القبائل قد طوقت القائد العثماني أحد فيضي باشا فانسحب عين، ولكن رجال القبائل قد طوقت القائد العثماني أحد فيضي باشا فانسحب

أرسلت حكومة الاتحاديين إلر هزيمة أحد فيضي باشا مندوبها أحد عزت باشا الألباني لعقد صلح مع الإسام يحي، والتقبيا يه (دعمان)، وانتهى اللقاء باتفاقية تتضعن قيام الإمام بالإشراف على شؤون القضاء والأوقاف، وتعيين المرشدين، وتشكيل هيئة شرعية في البلاد، وأن تكون الجباية على الطريقة الشرعية.

الدلعت تار الحرب العالمية الأولى، وحافظ الإمام يحيى على اتفاقه مع الدولة العثمانية قوقف بحانبها، وقد أرسلت الكثير من الأسلحة والدخائر والمؤن إلى البحن، وأبلغت والبها في صنعاء محود تدم بالسير لاحتلال عدن وأخذها من الانكليز، غير أن انكلترا قد سبقت قاحتلت ميناء الحديدة، وضربت الموانى، البعنية المحا، واللحية، والصليف، ومولت الإدريسي، وأشارت عليه باحتلال تلك الموانى، فسار إليها وتسلمها، وقامت حركة في المديدة ضد الانكليز فسلموها، للإدريسي أيضاً،

وكان الانكليز قد احتلوا عدن منذ عام ١٢٥٣ ـ كما ذكرنا ـ واستغلّوا القتال الدائر بين الأثمة والعثمانيين فوشعوا نفوذهم وخاصة نحو الشرق، وما جاءت الحرب العالمية الأولى إلا وعدن، والمقاطعات الخربية التي نشمل أجزاء چنوبي اليمن، والمقاطعات الشرقية وتشمل حضرموت والمهرة وكلها تحت النفوذ الانكليزي.

وانتهت الحرب العالمية الأولى، وانهزم العثانيون وحلفاؤهم الألمان، ووقعت المعاهدة، وانسحب الوالي العثاني في صنعاء محمود تدم مع القوات العثانية المرابطة في البعن عن طريق عدن، وتسلّم الإمام يحبى الحكم كاملاً منذ ذلك الوقت ١٣٣٧، إلا أن البعن قد أصبحت قسمين: الأول تحت حكم الإمام يحبى حيد الدين، وهو القيم الذي كان تحت السيادة العثمانية، والثاني وهو الذي بقي تحت سيطرة الانكليز،

## الفضل التامِن عشمانت

تبدأ هذه المرحلة في عُهان بالغزو البرتغالي. وقد كانت البلاد من قبل تُحكم من قبل الأسرة النبهانية التي بدأت بالحكم منذ عام ٥٤٩، وتعرضت لهجهات الفرس وبسط نفوذهم عليها عام ١٦٤، كما امند النفوذ البمني إليها عام ١٧٧، ثم غزاها حاكم البحرين أجود بن زامل الجبري وقضى على حكم الأسرة البنهائية عام ٨٢٩، وولّى عليها عمر بن الخطاب الأباضي، واستمر حكم الأباضية حتى جاء البرتغاليون عام ١٩٢، وكان يحكمها يومذاك محد بن اسهاعيل الخروصي الذي دام حكمه مسن ١٠٦ - ١٩٤١، ولبس الأباضيون بأسرة وإنما فرقة من الخوارج، ويختارون إمامهم باجتاع سرى، لذا فالحكام قد تباينوا على المنطقة.

كانت عهان مدنأ على شكل إمارات تشتهر الساحلية منها مثل قلهات، ومسقط، وصحار، ومطرح... وتدفع كلها أتاوةً لحاكم جزيرة هرمز، ولم يكن لحاكم عُهان عليها سوى الإسم.

وصل البرتغالبون إلى سواحل الهند عام ١٠٤، وزار البوكرك الهند أول مرة عام ٩٠٩، ووضع خطة الاستيلاء على منافذ البحر الأحر والخليج العربي لاستمرار السيطرة البرتغالية وتأمين التجارة، وعندما رجع إلى البرتغال وعاد إلى الهند حل معه أمراً هو تعيينه ثائباً للملك في الهند وذلك عام ٩١٢.



مصور رقم [ ۲۲]

هاجم البوكرك سوقطري، واستولى عليها عام ٩١٣، وانطلق إلى عدن ولكه فشل في دخولها، فاتجه إلى ساحل عُمَان فمرَّ على جزيرة المصيرة. ورأس الحدُّ، وصور وقد أرهب السكان بأعماله الوحشية وأفعال، التي ينـــدى لها الجبين، ووصل إلى قلهات، وطلب من حاكمها التسليم فوافق خوفاً على مدينته من الندمير ، وإلحاق الشر" بالسكان، وعقد معه صلحاً ومع ذلك فلم تسلم المدينة من الخراب. وانتقل إلى قرياط، ووجمد عند أهلها فكرة المقاومة, فلم يُرسل لهم وفداً كما فعل في قلهات، وإنما بدأ بالقصف. فقاوم الأهالي ثم استسلموا فجدع الأنوف, وقطع الآذان، وارتكب أسوأ أنواع الاعتداءات والمتكرات. وسار بعدها إلى مسقط، وكان أهلها قد حصَّتُوها، فأرسل لهم وفدأ للمفاوضة، فأبدوا استعدادهم للسلم على ألاً تصاب مدينتهم بأذى، وجاءت نجدة إلى المدينة من هرمز، فظهر على حاكم مسقط أنه يتكلم من مركز القوة، ومع ذلك فقد قبل كل شيء من البرتغالبين لكنه أبي الخضوع لملك البرتغال، ولذا فقد بدأ الهجوم البرتغالي، واستمر كعادته حتى كالت له الغلبة، وفعمل المهاجون بأهل مسقط ما تشملز منه الإنسانية، ثم انتقل إلى صحار قوافق أهلها على الاستسلام والحضوع لملك البرتغال، ومع أنها لم تسلم من شرَّ المتوحشين إلا أن طريقة معاملتهم كانت أقل سوءاً وبشاعةً، واتجه بعدها إلى خورفكان فلم تستسلم، وقاوم أهلها مقاومةً عنيفةً، والتقلوا إلى القلعة يُدافعون عن أنفسهم بعد أنَّ أَخَلُوا المَدينة التي نُهبت ودُمَّرت. ثم سار إلى هرمز وكان ملكها سيف الدين صغيرأ فمرقبض الوصي علينه خنوجة العطبار الاستسلام فصست البرتغالبون جام غضبهم على المدينة وتمكنوا من إحراز النصر يسبب تفوق الأسلحة فنال المدينة ما نال غيرها. وثار عليه قواده في هرمز فأضطر إلى العودة إلى جزيرة سوقطرى.

ورجع البوكرك عام ١٠٤ من سوقطرى إلى قلهات للانتقام منها لأنها قدمت مساهداتٍ إلى هرمز أثناء حصارها، فنهب المدينة، وأراد القدر

ماكمها شريف الدين الذي دهاء لزيارته في السفينة الرتعالية فاعظر له بلياقة أنيته عما خطط له المجرم البوكرك. ثم سار إلى هرمز، وألقى الحصار عليها ولكن جاءته الأوامر من نائب ملك البرتعال المقم في الهند، فترك الحصار واتبه إلى الهند حيث تسلّم هناك نائباً للملك عام ١٥٥.

وفي عام ٩١٥ قضي على قوة الماليك البحرية بعد معركة (ديو) فخلا الجو للمرتفاليين. وعاد البرتغاليون إلى هدن عام ٩١٩، ولكنهم فشلوا في دخولها نتيجة مقاومة عاملها مرجان العامري، فاتبهوا إلى المخا، والحديدة فوجدوا مقاومة عنيفة من قبل السكان فتركوها، واستقروا في جزيرة قدران، ورجعوا إلى عدن ثانية فعجزوا عن اقتحامها للمرة الثالثة، فاتجهوا نحو زبلع وبربرة فدخلوها وارتكبوا أبشع الجرائم، ورحلوا بعدها إلى الهند.

ورجع البوكرك إلى الخليج عام ٩٢١ فمرّ على رأس الحدّ، وقرياط، ومسقط، وهرمز فحاصر الأخيرة وقتل حاكمها فاستسلمت فوضع ابن أخيه حاكماً على قلعة هرمز ونائباً عنه في المنطقة ورجع إلى الهند، فهات في الطريق عام ٩٢٢، أما ابن أخيه فقد سار إلى البحرين واحتلّ مدنها.

هذه الأعال الوحثية التي قام بها البرتغاليون والروح الصليبة الحاقدة لتي كانت تدفعهم لارتكاب أعالهم، والقرصنة التي لجؤوا إليها في الخليج، ويحر العرب، والمحبط الهندي قد أثارت مشاعر السكان، فكانوا يتحيّبون الغرصة للثورة على هؤلاء الغزاة، فقد ثار بنوظية بزعامة الشيخ حسين بن سعيد على الوكيل التجاري البرتغالي في البحرين عام ١٩٢٧، وبعد عام انتفض أهل الخليج جبعاً من قلهات حتى البحرين، وكانت الحركة بقيادة شيخ هرمز شاه بندر الذي يخضع للبرتغاليين، وذلك نتيجة أعال القرصة التي يقوم بها البرتغاليون، وقد أمر شاه بندر بإحراق المراكب البرتغالية، وقتل الحامية، وعنت هذه الحركة المراكز كلها عدا مسقط التي كان وقتل الحامية، وعنت هذه الحركة المراكز كلها عدا مسقط التي كان

حاكمها التبخ رائد على خلاف مع حاكم هرمز. وجاءت نجدة إلى الديناليين من الهند، فعززت القوات البرنغالية بالمنطقة بالتخطيط مع حاكم مسقط. تم حاءت نجدة ثانية عام ١٩٢٩، واضطر حاكم مسقط رائد أن يبرب من مدينه وأن يترك الأمر للوالي دلامير شاه، وقد تحكّن القائد البرنغالي من إخضاع مسقط، ثم توجّه إلى صحار فدمرها، ومنها انتقل إلى هرمز، ولم يستطع البرنغاليون حل أمراهم ولا إطعامهم فأمر القائد البرنغالي بدع الأنوف، وقطع الأذان و...... ثم أمر بإطلاق سراحهم بعد لشويهم و....

وقامت انتفاضة أخرى عام ٩٣٢، وجاءت نجدة من الهند للبرتغاليين فأخضمت قلهات، ثم مسقط ثم هرمز. وقامت أخرى بعد عام، وتبعتها انتفاضة في البحرين أيضاً عام ٩٣٥، لكن البرتغاليين كانوا برذون بمنتهى القسوة بل الوحشية، وقد دفروا صحار عام ٩٥٣، وأقاموا قلعةً جديدةً فيها عام ٩٥٥.

وأما موقف الدول السلمة المجاورة فلم تكن هناك سوى دولتين إحداهما الدولة الصفوية الغربية من مسرح الأحداث والدولة العنهائية التي امتد نفوذها في هذه الأونة إلى جزيرة العرب، ثم إلى العراق، أما الأولى وهي الدولة الصفوية فقد حرص اساعيل الصفوي على عقد حلف مع البرتغاليين ضد العنهائيين الذين النصروا عليه في معركة جالديران عام ١٩٠٠ غير أن موت البوكوك قد حال دون إنمام هذا الحلف، وأما الدولة العنهائية فقد قدت جهدها وإن كان قليلاً لبعد الشقة، تطالب أوربا الصليبية على العنهائين، وقد أرسل الخليفة سلمان القانوني حلة بحرية بقيادة بيري بحبي الدين ريس فاستردت عدن عام ١٩٥٨، ثم سارت إلى الشحر، وأخيراً لدين ريس فاستردت عدن عام ١٩٥٨، ثم سارت إلى الشحر، وأخيراً المسلم، ثم سارت إلى الشحر، وأخيراً الاستسلام، ثم سارت إلى هرمز، ولم تستطع دخولها، فانطلقت إلى جزيرة قشم فاحتلنها، ومنها انطلقت إلى البصرة، ثم وجعت إلى البحرين عندما قشم فاحتلنها، ومنها انطلقت إلى البصرة، ثم وجعت إلى البحرين عندما قشم فاحتلنها، ومنها انطلقت إلى البصرة، ثم وجعت إلى البحرين عندما

هلمت بحجيء أبدة من الهند إلى البرتغالبين، ثم عادت إلى السويس حبت السدعي قائدها بيري تحيى الدين ريس إلى استأنبول وأعدم لفشل حلته إذ ظهر أنه كان سبباً في ذلك الفشل حيث بدأ يعمل في النجارة، أوكان الهمنامه بشؤون الحملة ضعيفاً. وجاءت حلة من السويس الإنقاذ مسقط فاستطاعت دخوقا عام ٩٥٩، ثم غادرتها.

رجع البرتغاليون إلى الخليج عام ٩٦٠ فأرسل الخليفة سليان القانوني حلة بحرية أيضاً من البصرة بإمرة مراديث فالتقى بالأسطول البرتغالي عند رأس مستدم فهرم مراد بك، وقتل عدد من قادته، واضطر إلى المودة الى البصرة.

وعاد السلطان العنمائي سلمان القانوني فأرسل حلة من البصرة أيضاً بإمرة سيد على ريس حسين عام ١٦٠، فتقابل مع الأسطول البرتغالي عند خليج (ليمة) قرب رأس مسندم فانتصر المسلمون رغم أن الاسطول البرتغالي كان ثلاثة أضعاف الأسطول العنمائي في عدد سفنه، وتنبع قائد الحملة المسلمة الأعداء، ودارت هناك معركة ثانية قرب مسقط انتصر فيها المسلمون أيضاً غير أن عاصفة بمرية قد هبت على الأسطول العنمائي قذفت به إلى ساحل مكران فنزود من هناك، وعاد باتجاه الغرب، ولما وصلى إلى ساحل ظفار جاءت عاصفة شديدة أخرى قذفت به إلى ساحل كوجرات في المند، فأطلق قائد الأسطول سراح جنده وعاد برأ إلى استانبول.

وفي عام ٩٨٨ أرسلوالي البعن سنان باشا أيام الخليفة مراد الثالث حلة عربة الطلقت من البعن بقيادة الريس أمير علي بك، فحاصر مسقط، وجاءت للبرتغاليين فيها نجدة من هرمز، ومع ذلك فقد انتصر نصراً مؤزراً ودخل مسقط، ثم سار قهاجم المراكز البرتغالية في شرقي إفريقية مثل مجاسا، ومالندي، فأسرد البرتغاليون هناك حيث أرسل إلى لشبونة عام ٩٩٨ ومات بالتعذيب،

ما تعلود الراعالي يضعب في منطقة الشرق واسها خُوان، إذ احتلت المراعال على الدولة المراعات الراعالين من النجارة مع هو لدو الله المولاد المراعات عن السباب الذاك، فبدأت هو لدا تؤاسم اسبابيا التي الت الدولة المراعات عن السبابيا وتكوك الانكليز وحلقه عواسر ضعد الإسبان أو الراعائين. وقد عاهم الماء عام الأول الصغوى مع الانكليز عام ١٩٩١، وتأسست عركة الهند الشوقية المولندية في استردام عام ١٠٠١، وأهلنها شركة عدد الشوقية الانكليزية عام ١٠٠١، وبدأت النجارة مع الشاء الصغوى عاس عام ١٠٠١، عمر أن الربعائين قد عاجوا صحار فنحوات الله وماد وما إحدى القبائل المراد وذلك عام ١٠٠٥ بمناهدة فعر من حيد زمم إحدى القبائل المرادا والم

وعاد الفرس إلى صحار عام ١١٠٢٠ ثم أخرجهم الدنغاليون سها المستول الفرس على عرمز من الدنغاليين الساهدة الانكثير عام ١٠١٠، وأخيراً قوي أمر أهل قهان بعد حكم البعارية، وفتحت مسقط عام ١٠٥٨، ويقي فيها لخالية عشر عصرائياً أهلتوا إسلامهم بعد عام، ومند عام ١٠٥١، بدأ المهاليون يُغيرون على إغيار ومستوطنات الدنغاليين في شرقي إفريقية.

اليعاوية؛ في هذه الأثناء برزت أسرة البعارية التي تعود إلى أصل الحطائي كالأزد، وإن كان قدوم أصولها إلى قبان سابق لمحيء الأزد، وكان ظهور هذه الأسرة جديداً على يد ناصر بن مرشد بن مالك البعربي الذي استطاع أن يطرد البرتغالبين من كل أتماء قبان باستثناء بعض المناطق المحشة مثل مسقط، ومطرح، وصحار.

وتوفي ناصر بن مرشد عام ١٠٥٠ وخلفه ابن همه سلطان بن سبف بن طلك البعربي، وهو الذي استطاع أن يُتقذ مسقط من أبدي البرتغالبين، كما أخذ قائده سعيد بن خليفة قلعة الميراني المشهورة في مسقط. وتوفي سلطان حوالي عام ١٠٩٠، وقام بالأمر من بعده ابنه بلعرب لكن لم يلبث

ان اختلف مع أعيه سبق، وبدأت النازعات بينها حتى توفي بلعرب عام ١١٠١ فصفا لسيف الجوء وقد عُرَف بقيد الأرض، واسطاع أن يُنظ بماسا من يد الوتغالبين عام ١١١٠ ، كما نقل مقر الحكم من لزوى الني بقيت حتى هذا العام ١١١٦ قاهدة السلطان إلى مسقط وتوفي عام ١١٢٠، وخلفه ابنه سلطان الذي تمرف باسم سلطان الثاني، وتذكَّن أنَّ يستولي على المحرين من أيدي العرس، وتوفي عام ١٥٣١، وقام مكانه اب عِلَا لَهِ أَيْمًا ، في أن عدي بن علمان الذهل قد بابع مهنا أخا عيف مام ١١٣٤، وبينا كان مهنا في واحة الديمي إذ بابن همه يعرب بن لمعرب بسنولي على السلطة والكن لا يستمر أكثر من عام إذ يعود الأمر السبعة الثاني عام ١١٣٥، وبعد أن قضى عامين في السلطة يقوم محمد من ناصر ويستول على مسقط، ويمكم ثلاثة أهوام ثم يتوفي فيعود سيف للمرة التالة عام ١١١٠، ويعلى ليقاوم الفرس بعد أن استدعاهم لدهمه ضد ترد عليه. إذ دخلوا مسقط ولم تسقط قلاعها بأيديهم، وأرسل الفائد المارسي جزءاً من جنده لحصار صحار ولكنهم اضطروا لترك المصار والتخلي من مسقط وذلك عام ١١٥٠, إلا أن نادر شاء عاد فأرسل حلة اخرى عام ١١٥١، استطاعت أن تدخيل الدن العالبية كلها عندا صحار وربما هذا كان مياً في ظهور أحد بن معبد وتأسيس الأسرة البوسعيدية التي حكمت بعد النهاء حكم البعارية عام ١١٥١.

البوسعيديون: وتنتسي هذه الأسرة إلى أحد بن سعيد الذي بدأ حبانه بالنجارة، واستطاع عنكته أن يصبح حاكماً لمدينة صحار، وقد دافع عنها عند حصار الغرس لها، وكان معه في الحصار المطان بن مرشد ابن عم الإمام سف بن سلطان، وكان سلطان هذا مرشحاً للإمامة غير أنه قتل في الامام سف بن سلطان، وكان سلطان هذا مرشحاً للإمامة غير أنه قتل في الإمام حيف بن سلطان، وكان سلطان هذا مرشحاً للإمامة غير أنه قتل في الممركة التي جرت أثناء الحصار الثاني لصحار عام 1103، واضطر أحد المترا عبد أن يتصالح مع القرص على أن يدفع لهم أناو! سنوية، وعندما رحقوا ابن سعيد أن يتصالح مع القرص على أن يدفع لهم أناو! سنوية، وعندما رحقوا عن رفض الدفع ولدكن من إجلاء الفرس عن البلاد، وأعلىن نفسه إضاصاً

استقل في بداما محد بن عثمان المزروعي هندما انتقل الحكم من اليعارية الله المد بن سعيد خسة من أنصاره أظهروا الله المد بن سعيد خسة من أنصاره أظهروا خلاف إمام عبان فأكرمهم المزروعي ثم غدروا به، واستلم حكم بمياما أحدهم، وهو سبف بن خليفة، وهرب على بن عتمان المزروعي أخو الحاكم السابق من السجن الذي أودع به، والتجأ إلى سفينة بريطائية كانت في مبناه (مالندي)، وقوى نفسه، واستطاع أن يعود إلى بمباسا، وأن يقتل سيف بن خليفة، وبذا استقلت ممياسا عن عمان عام ١١٦٠.

وحارب أحد بن سعيد الغرس وانتصر عليهم عام ١١٦٩ قمنحه الخليفة العثماني مصطفى الثالث إعانة شكر سنوية على هذا الانتصار

وانتقلت الإمامة إلى ولده التاني سعيد عام ١١٩١ لأن ولده الأكبر
هلالاً كان كنيفاً، أما أحد بن سعيد فقد نوفي عام ١١٩٥. وفي عام
١١٩٢ بذل سعيد لقب إمام إلى سيد، ولم نطل أيام سعيد حيث نوفي عام
١١٩١، وخلفه ابته حد، وقد نازعه أعامه. إذ انجه عمه سبف إلى شرقي
إفريقية، وحاصر ممباسا عام ١١٩٥ فطلب حاكمها نجدةً من ابن أخي
سبف قجاه، فاضطر سيف إلى ترك الحصار، وانجه إلى مدينة لامو حبث
توفي هناك تاركاً ولداً اسمه بدر. وحكم حد بن سعيد زنجبار في عام

أما عمه الصغير سلطان فقد ألزمه ابن أخيه حد عل مفادرة بلاد عُهان عام ١١٩٩ فالتجأ إلى مكوان فأعطاء ناصر خان الأول ميناه ، جواذر ، غرب كراتشي الآن، فاستطاع أن يتوي نفسه ، وأن يغزو ساحل عُهان عام ١٢٠٧ ، وأن يُسبطر عليه بمساعدة الفافريين، ويُعلن نفسه سلطاناً . أما ابن أخب حد فقد بقي إماماً في تزوى، ولم بقبل النفوذ الانكليزي ، على حين دعم الانكليز ، سلطان مسقط (سلطان بن أحد) ، وبدا انقسمت البلاد بين إمام في تزوى ، وفاوض سلطان الانكليز عن طريق ميرذا مهدي تزوى ، وسلطان في مسقط ، وفاوض سلطان الانكليز عن طريق ميرذا مهدي

على خان الغارسي عام ١٣٠٧ ، وأبعد نتيجة ذلك الفرنسين والهولنديين من أراضيه:

وعندما وصل نابليون بونابرت إلى مصر واحتلها عام ١٣١٣ كتب إلى المطان نبيو سلطان ميسور في الهند رسالة يدعوه فيها إلى النفاهم لتخليف من الاستعار الانكليزي إلا أن هذه الرسالة وقعت في يد صبوئيل ويلسون بالمخا في اليمن فكتب بذلك إلى الحاكم الانكليزي في بوشهر ، فكتب إلى بدر بن سيف بن أحمد نائب سلطان بن أحمد ثلثي كان في حرب مع القواسمة ، ويُساعده الفرنسيون في ذلك ، ومع ذلك فقد قبيل مقياً بريطانياً في مسقط ورفض وجود مقيم قرنسي .

ونوفي سلطان بن أحد عام ١٣١٩، وخلفه ابنه سالم قبر أن ابن همه بدر بن سيف بن أحد الذي كان وصياً على سالم قد تحكّن من عزله، واستلام الأمر دونه، ولم يكن بدر محبوباً، واستمر في السلطة حتى عام ١٣٣٣ حتى استطاع ابن عمه سعيد انتزاع الأمر منه، ونقيه إلى لامو حيث توفي هناك. وقد شارك سالم أخاه سعيداً في السلطنة ولكنه نوفي بالغالج عام ١٣٣٦، ويقي سعيد وحده في السلطة حتى عام ١٢٧٢.

اشترك حديد بن حلطان مع الانكليز ضد القواسمة، ثم انضم إليهم حلطان بن صقر شبخ القواسمة الذي عزله السعوديون وولوا مكانه ابن عمه حسين بن على، كما أمكن الاسبيلاء على رأس الحيمة حيث كان جابر ابن رحة زعيم القراصنة فيها. ثم قام بالهجوم على البحرين عام ١٢٤١ . ويُعد معيد هو أول من أضاف لقب سلطان إلى لقب سيد .

وعندما أراد سعيد أن يزور رُنجيار عام ١٣٤١ ولَى مكانه ابن أخبه سالم، وفي الوقت نفسه دعا ابن همه هلال لزيارته غير أنه غدر به واعتقله، فقامت ابنة عمه هلال بثورة لاعتقال أخيها، وعندما رجع سعيد من زيارته لزنجيار أطلق سراح ابن عمه.

ونازع سعيد ابن هنه الأخو حود بن عزان بن قيس، وقد عاجم صحار، واستولى عليها، ثم استولى على كتير من ساحل عُمان، وفي عام ١٣٥١ تنازل حود لابنه سبف عن صحار، ولكنه ندم على ذلك ـ على ما يبدو ـ فحرض خادم ابنه لقتل سيده، ورجع حود إلى حكم صحار عام ١٣٦٥.

توفي سعيد بن سلطان عام ١٢٧٣، وترك عدداً من الأولاد أما أكرهم وهو هلال فقد توفي في حياة أبيه، أما الآخرون فكان الكبار منهم تويني وماجد، وهما شقيقان، وقد اختلفا على التركة، فحلَّ الحلاف بينهما نائب الملك في الهند اللوود كاننغ حيث أخذ تويني عُهان، وأخذ ماجد أملاك عُهان في شرقي إفريقية.

حكم تسويني عُمان، وقد شار عليه الإسام عـزَان بـن قيس الذي أراد أن يُعيد السلطنة إلى الإمامة، وهو إضافة إلى أنه من أسرة بو سعيد فهو ابن عم السلطان وزوج ابنته أيضاً.

وفي هام ١٢٧٥ أرسل تويني أسطوله للاستيلاء على أملاك أخيه ماجد في شرقي إفريقية لضمها إلى سلطانه، وإعادة توحيد الدولة نحير أن حاكم بومباي قد أرسل سفيئة حالت دون سير أسطول تويني وأوقفته عند رأس الحدة.

أما تركي بن سعيد فقد كان والياً على مدينة صحار، وتصالح مع أخي توبني وابنه سالم، واتحه توبني وابنه سالم إلى زيارة صحار، وببنا كان تركي وأخوه توبني معاً، توجه عبد العزيز بن توبني إلى عمه تركي، وأعلمه أن السلطان قد أصدر أمراً باهتقال تركي وابداعه في السجن مباشرة، وقيده عبد العزيز بالحديد، وجمله الى السجن، أما سالم الابن الأكبر لتوبني فقد العلق إلى غرفة أبيه وكان قد وصل إليها وقتله، وسلم السلطنة مكانه عام ١٢٨٢، واعترفت حكومة الهند بسالم سلطاناً على مسقط، ولم تقبل بتركي بن سعيد.

ولم يكن سالم محبوباً ، فتمرقت عليه القبائل في الداخل ، وانتخت عران ابن قيس الذي استطاع أن يأخذ الحكم ، ويدخل مسقط ، ويضطر سالم إلى أن يُعادر البلاد إلى بندر عباس عام ١٢٨٥ . وتوحدت السلطنة والإمامة ولكن لمدة قصيرةً

أما تركي فقد عرب من سجن ابن أخيه سالم بمساهدة حارس السجن، واستول على مطرح، وهاجم أسوار مسقط، ولكن لم ينجع إذ أن التهديد الانكليزي بعدم الاعتراف به قد أوقفه عند حده، إذ أن الانكليز كانوا قد اعترفوا بسالم سلطاناً على مسقط خلفاً لأبيه توبني، ثم تم الانفاق على أن يحصل تركي على راتب سوي. قدره ١٧٠٠ دولار من سلطان مسقط سالم، يُؤخد من معونة زغيار لتمان على أن يتخلّى عن الحكم. وركب البحر ومعه ابنه قبصل إلى جواذر، وقد عزل الوالي الذي عينه عزان بن قبل سلطان مسقط الجديد أو إمام عمان. وبقي هناك حتى عام ١٢٨٩ رجال الفبائل، وفي الوقت نفسه علد دعمته بريطانيا فالنقل إلى عمان، وعزم عزان بن قبس واستولى على الحكم عام ١٢٨٩، وبعد مقتل عزان وعزم عزان بن قبس واستولى على الحكم عام ١٢٨٩، وبعد مقتل عزان ابن قبس لم يُستخب إماماً حتى عام ١٣٣٢ عندما تحردت بعض القسائسل في الداخل، واختارت سالم بن راشد الخروصي إماماً، وقد أحرز عدة التصارات إذ استولى على نزوى، وبعض الجهات الثانية.

ولي عام ١٣٩٤ وصل إلى ظفار سيد فضل قادماً من مليبار في الهند، وتوصل إلى بسط نفوذه بمساعدة قبيلة القراء التي دعاء رجالها عندما التقوا به في موسم الحج إلى بلادهم، فانفصلت ظفار عن عُهان، ولكن سيد فضل لم يلبث أن طرد من البلاد، حيث استطاع سلهان بن سويلم قائد سلطان مقعد أن يُعبد ظفار لكهان، واتحه سيد فضل إلى استانبول وكان مع مسقط أن يُعبد ظفار لكهان، واتحه سيد فضل إلى استانبول وكان مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. ولكن رجع ابنه محد بن سيد فضل عام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. ولكن رجع ابنه محد بن سيد فضل عام المدن،



وحدثت اضطرابات في ظفار فطلب سليان بن سويام الدعم فأنجده السلطان عملة بقيادة ابنه فيصل، الذي رجع مع ثلاثين رجلاً من الكثيريين، وعندما أصح فيصل سلطاناً أفاق سراح رهائته.

وتوفي تركي عام ١٣٠٥ وخلفه نجله الثاني فيصل وأبعد ابنه الأكبر محد، تبوافقة أهل العلم الذين أعجبتهم سيرة فيصل عندما كان حاكماً على نزوى، وفي أيامه زاد الندخل الأجنبي في البلاد.

وكان سلطان زنجار برقش عمّ فيصل يسعى لاعادة الوحدة بين عُهان وزنجبار، وكان يحدّ عبد الله بن صالح بن علي بالمال والسلاح، وقامت عاولة لاغتبال فيصل عام ١٣١٢ على يد عبد الله بن صالح، واستطاع فيصل أن ينتقل إلى القلعة والجلائي، كما وصل أخوه محمد إلى قلعة والدرائي، وطلب المساعدة الانكليزية ولكن تم يكب طلبه، مما جعل العلاقة تفتر بين الطرفين بعد ذلك. ثم جاء أنصار السلطان، وتغلب على خصومه.

وأما في ظفار فقد ثار الكنبريون وقتلوا مسعداً نائب الوالي وابن أخبه مع أتباعه، فأرسل إليهم فيصل قوةً بحريةً بإمرة أحمد بن ناصر فأخمد نار الفننة، وعاد سلبان بن سويلم من إجازته، وتوفي عام ١٣٢٥، وخلفه في إمرة ظفار بخيت، ثم عبد الله بن سلبان، ثم سعود بن علي من سلالة الإمام أحمد بن سعيد وذلك عام ١٣٤١ هـ.

وتوفي فيصل عام ١٣٣٢ وخلفه ابنه تيمور، وقام الإمام سالم بن واشد الحروصي بشن غارات ضد تيمور، وكانت قوات الإمام بقيادة حير بن ناصر. وجاه الإمام الجديد محد بن عبد الله الخليلي، ولم يكن محبوباً من قبل السلطان تيمور أيضاً. وتوفي تيمور عام ١٣٥١، وخلفه ابنه سعيد وفي عهده سقطت الإمامة عام ١٣٩٠، وثني الإمام غالب بن علي الذي شكل حكومة في المنفى، ولكن بقيت حتى حين.

البواسعيدلوك را معدم المعلم ا 1111 - 114 عدل ، ٢٠ سيد pluse. Fees - 1414 VEAL - HEEL 1514 - 1514 10.4 - 441 والمعالد NEAT-ITAG TEAT - TENT --۱۲ میل ۱۳۲۰ - ۱۳۰۱ TEAR - MAT 

-179.

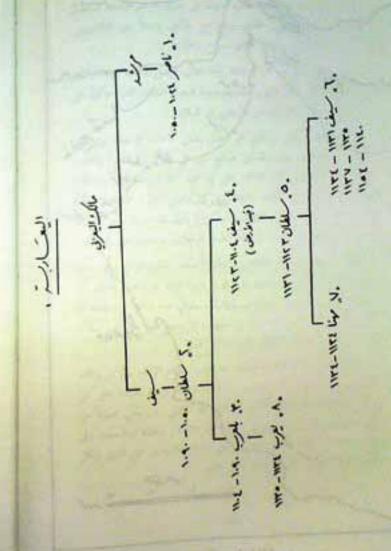

البّابُ الثّالثِ أواستط أستيا وأنقاض دُولة التتار

تمند هذه المنطقة على مساحات واسعة تقترب في اتساعها من قارة أوربا، وتقع في قارقي آسيا وأوربا، وكان تبمورلنك قد بسط سلطانه على معظمها، وإذا كانت هناك بقاع أخرى قد سيطر عليها تقع خارج هذه المناطق إلا أن هناك جهات ضمن هذه الأجزاء لم تخضع له، ولكن اتفق مع حكامها أو اعترفوا بجايته لهم.

إن الدول التي نشأت في هذه المناطق لم تكن في حدود ثابتةٍ معينةٍ وإنحا كانت تتبدل باستمرار ، فتتوسع الدولة أحياناً على حساب غيرها ثم تعود فتنكمش أو تضمر حتى تكاد تزول غير أنها لا تلبث أن تعود إلى التوسع ، وهذا ما يجعل دراستها معقدةً لتداخلها ، وكذلك فإن الدول الحديثة التي قامت على أنقاضها لم تقم في رقعة ثابتة المعالم .

لقد قامت في هذه البقاع دولتان حديثتان هما: ايران وأفغانستان، أما بقية المناطق فقد سيطرت عليها روسيا وضمتها إلى امبراطوريتها الواسعة، وأنشأت فيها جهوريات اتحادية، وأخرى ذات استقلال ذاتي، وثالثة سمتها مقاطعات ذات استقلال ذاتي، ورابعة ابتلعتها وعدتها أجزاء من جهورية روسيا الاتحادية بالذات، ومع هذه التقسيات الغريبة القائمة في الامبراطورية الروسية إلا أننا نستطيع أن نرى ثلاثة أجزاء واضحة المعالم أحدها يقع في أوربا في القسم الشرقي منها، وإن نشأت فيه عدة دول،

والآخر يقع بين أوربا وآسيا، وهو بلاد القفقاس، والتالث يشمل أواسط آسيا أو كان قديماً يُعرف باسم ما وراء النهر، وقامت فيه عدة دول أيضاً, هذا بالإضافة إلى أجزاء في الشرق ضمت إلى الصين الأمر الذي يزيد الموضوع تعقيداً.

وإذا كانت المناطق التي قامت فيها دول حديثة وهي أفغانستان وإبران يغلب عليها العنصر الفارسي، واللغة الفارسية، ولغة البشتو فإن الجهات التي يُسيطر عليها الروس والتي تقع في آسيا وفي أوربا يغلب عليها العنصر التركي أو النتاري أو التركي في آسيا والتناري وإن كان كلاهما واحد، أما منطقة القفقاس فتتعدد فيها الأجناس واللغات لدرجة كبيرة حتى لا يتجاوز عدد أفراد الجنس الواحد مئات الألوف أحياناً، ويشغل مساحة صغيرةً من الأرض أيضاً، وقد تكون لفته خاصةً به لا يعرفها أحد غيره من العالمين.

واستغلّ الروس هذه الاختلافات البشرية أو اللغوية فقستوا المنطقة على أساسها، وفرقوا بين أبنائها، وحالوا دون إرتباطهم بالعقيدة التي تجمعهم وعملوا على تجزئتهم بكل إمكاناتهم، وأسكنوا الروس بينهم لمراقبهم، واستثار أرضهم، وأخدها لإبقائهم فقراء، ونهب خبرات بلادهم، وإضعاف نسبتهم أيضاً، وإفسادهم، ونقل المعلومات عنهم، وفي الوقت نفسه عملموا على التشكيل في الإسلام، وسلمخ السكان من تباريخهم وحضارتهم مع المحافظة على كتيسة الروس الأرثوذكسية والإرتباط بالتراث والناورت والناوع الروسي بعد تعليق الشبوعية فإن السياسة واحدة لم التي طرأت على المجتمع الروسي بعد تعليق الشبوعية فإن السياسة واحدة لم تنغير ولم تتبذل والعمل ضد الإسلام لم يتحول وإن كان قديماً باسم الخلاف بين الدول فإنه الآن باسم الشبوعية التي تجارب الأدبان ولكن يبدو أنها تحارب إلى البهودية والنصرارة أنها تحارب الإسلام فقط، ولم تصل الحرب إلى البهودية والنصرارة أبها تحارب الإسلام فقط، ولم تصل الحرب إلى البهودية والنصرارة أبها تحارب الإسلام فقط، ولم تصل الحرب إلى البهودية والنصرارة أبها تحارب الإسلام فقط، ولم تصل الحرب إلى البهودية والنصرارة أبها المناوعة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهودية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهودية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهودية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهودية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهردية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهردية ذات نفوة وجلون بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث جد البهردية ذات نفوة وجلون .

والنصرانية يرغب الحكام أن يتحوّل الشعب كله إليها بل إلى المذعب الأرثوذكسي الذي تعدّ موسكو مركزه الرئيسي، وذلك لنتم الوحدة الوطنية \_ حسب زعمهم -: الروس قد بدأت تظهر حوالي عام ١٨٨٦، وبدأت تقوى وتضرب مضهم بعض، والسيطر على جزء بعد آخر، وهم يتقرّبون منها ويتنافرون فها بينهم حتى البلعتهم حيماً، ويمكن أن تنظر إلى هذه الأقسام معاً

أ \_ قازان: كان بمكم قازان في بده هده المرحلة هيد اللطيف خان،
وكان على وفاق مع الروس، وقد توفي هام ١٩٢٤، وخلفه أخود محد أمين
خان، وطلب حاكم القرم محمد كراي أن يُعين أخود صاحب كراي ولياً
لمهد تحد أس خان بصفته أخود لأمه، ووافقت روسيا على ذلك شرط أن
يكون حاكم القرم خصياً ليولونيا، وأن تحارب روسيا خانية استراخان، وثم
نصب صاحب كراي ولياً لمهد قازان على حساب مسلمي استراخان
لذى ضحى بهم صاحب القرم لمصلحته، وفي عام ١٩٥٥ توفي محمد أمين
خان نبحة مرض أصابه، وثم يعقب، فالقطع حكم أمرة ألوغ محمد أمين
عن حكم قازان بعد أن استمر أمرها بيدها مدة خس وتمانين سنة،
وبدأت خانية قازان لمنتصر إذ لم يعد خاناتها بيتمون بها، واستمرت بعد
وبدأت خانية قازان لمنتصر إذ لم يعد خاناتها بيتمون بها، واستمرت بعد
دلك أربع وثلاثون سنة تم قضي عليها، ولكن تقصت دوسيا انفاقها مع محمد
كراي وعيت على قازان شبخ على خان، وأبعد صاحب كراي،

أغارت الغرم على بولونيا، وأحرزت النصر، وحصلت على كتبر من الغمالم، وطلبت روب من الخليفة العثماني أن يجول دون هجوم محمد كراي أو إغارته عليها، فطلب الخليفة منه الإنمار مع روسيا وعدم النعدي عليها، وبإمكانه أن يُغير على بولونيا وليتوانيا للحصول على الغنائم، فلما نوال السلطان علم عام ٤٣٦ أغار محمد كراي على دوسيا، وجاس خلال السلطان علم عام ٤٣٦ أغار محمد كراي على دوسيا، وجاس خلال اراضيها، ونال من الغنائم الشيء الكثير، فتوسلت روسيا من الخليفة سلمان المنافق الذي ساقر إلى استابول النهنئة المنافق الدي حلف أباه عن طريق وفدها الذي ساقر إلى استابول النهنئة الخليفة الحديد بالحكم، فطلب الخليفة من محمد كراي أن يمنع من الإعارة عن ورسيا عدوة للإسلام، وأنها تحول عن روسيا عدوة للإسلام، وأنها تحول المناحد إلى كنائس، وأنها تحد العجم بالمال والسلاح قام يأنه الخليفة لحذا

### الغضل الأوّل شَرقي أودبَا وَسَيبِيرَا الغَرَبِيَة

احتل المغول شرقمي أوربا في أيام جنكيزخان، واستقلت أمرة جوجي ابن جنكيزخان في حكم هذه المنطقة، وقد عرضت بدام القبلة الذهبية أو مغول الشيال. ولم يلبث أيناؤها أن اعتنقوا الإسلام، وكانت حاضرتها مدينة مراي على نهر القبولغا، ثم الفصلت عنها القبوم، وقدازان، واستراخان، وبعد غزو تيمورلتك للمنطقة الفصلت سيبريا أيضاً.

زالت دولة سراي عام ١٩٠٧ على يد خان القرم مكلي كراي، وأصبح يطلق على خانات أطراف الأورال (أوفا، وأورنبرغ) وعلى خانات بلاد ما وراء النهر أيضاً اسم ، نوغاي ، وأصبح لكل خان من خانات هذه المناطق إمارة مستقلة، فا تاريخها المستقل، ويعيش كل خان في قصره لمصالحه الحاصة وشهواته التي لا حدود لها، وهذا - مع الأسف - ما عرفه الأوربيون أو الأجانب عامة عن حياة المسلمين من حياة سلاطينهم أو خاناتهم هؤلاء فامتلأت نفوسهم كرها للإسلام إضافة إلى حقدهم الصلبي ظلى تفوح رائحته في كل تصرفي من تصرفاتهم. ولم يكن من رابط يجمع بين هؤلاء الخانات رغم أنهم من عقيدة واحدة لأن أهدافهم المصلحية بين هؤلاء الخانات رغم أنهم من عقيدة واحدة لأن أهدافهم المصلحية والشهوانية مختلفة ولا يذكرون رابطة الإسلام إلا عندما نتزل بهم الشائقة أما عدا ذلك ققد يلتقي بعضهم مع العدو اللدود لهم جيعاً وهم الروس ضد بعضهم الآخر ما دامت المصلحة الذائية تتطلب ذلك، وكانت إمارة

الكلام، وأصرُّ على حاكم القرم بأن يُوقِّف هجاته واعتداءاته على الروس.

وفي عام ١٩٦٨ تقدّم صاحب كراي بقوة إلى قازان بعد انصالات مع رجالها، وتسلّم المدينة عنوة، وقبض على شيخ على خان وأودعه السين، كا قبض على الروس الذين كانوا في قازان، وعلى تُجَارهم، وأخذ أموالهم، ولم يقتل شيخ على خان، وإلها عفا عنه، وأطلق سراحه، وسمح له بالإنتقال إلى المكان الذي يريده بصفته من أسرة توقناميش، فانتقل شيخ على خان إلى موسكو وبذا أصبح يحكم القرم وقازان أخوان، وقد سارا لحرب الروس ومعهم جاعات من تئار النوغاي، كما تفاهموا مع بولونيا، وأحرز النتاز النصر، ووقع الخوف في نفوس الروس، وفروا مذهورين إلى موسكو، فطلبت روسيا الصلح والعودة إلى دفع الجزبة فوافق النتار ورجعوا إلى بلادهم.

أرسلت روسيا قوةً غرب قازان، وجعلت إمرتها لشيخ على خان، فوصلت إلى أطراف قازان، ولكن لم تنمكن من دخوها وذلك عام ١٩٠٠ ولما تأكد صاحب كراي من ضعفه أرسل إلى الخليفة العنهائي سلهان القالوني يطلب منه أن تكون خانية قازان تابعةً للدولة العنهائية قوافق الخليفة، ولكن لم يرسل له قوة تحبه من تعديات الروس، وإنما أخير روسيا عن طريق سفيره في موسكو بتبعية قازان له بناة على طلب خانها فأجابت روسيا أن خانية قازان تتبعها منذ مدة ولا يحق لصاحب كراي فأجابت روسيا أن خانية قازان تتبعها منذ مدة ولا يحق لصاحب كراي ان يتصرف بما تحت بده، وأرسلت قوة عظيمةً ضمت ليتواليين وغساويين بجانب الروس لنضم قازان إليها ونظرد صاحب كراي منها لنؤكد ما ادعته، ولنسبق العنهائين إليها، وأحس صاحب كراي بذلك فغادر عدينه ابين أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو صغير، فحشد أهل مكانه ابن أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو صغير، فحشد أهل مكانه ابن أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو صغير، فحشد أهل مكانه ابن أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو صغير، فحشد أهل مكانه ابن أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو صغير، فحشد أهل مكانه ابن أخيه صفا كراي بن محود كراي، وهو النبي وصلوا إلى منزية من قازان، وأقاموا معسكرهم هناك، فعمل أهل قازان على إحراق مقربة من قازان، وأقاموا معسكرهم هناك، فعمل أهل قازان على إحراق مقربة من قازان، وأقاموا معسكرهم هناك، فعمل أهل قازان على إحراق

المؤن والمواد في أطراف مدينتهم كي لا يستفيد منها الروس، وبعد أشهر رجع الروس إلى بلادهم دون الحصول على نتيجة، ولكنه من شدة الحرف الذي أصاب أهل قازان ولم يكن يعلم به الروس فقد أرسلوا وقداً إلى موسكو لعرض النبعية الإسمية لها وهم لا يعلمون أيضاً ما أصاب الروس من ذعر أثناء إقامتهم قرب قازان، فوافقت موسكو على قبول تبعية قازان على وأخذوا رهائن من وقدها.

وفي عام ١٣٦ أرسلت موسكو وفدأ إلى قازان لتجديد عهد الصداقة فَرْ ذَلِكَ، ثم أرسلت مندوباً لما ليقيم في قازان بصورة دائمة ليراقب أحركات النتار بها ، فعير أن هذا المندوب قد أساء النصرف في المهمة التي سار من أجلها لهدف أو قصد يريده إذ أخبر دولته أن خان قازان صلما كراي بكره الروس غير أنه مضطر للسكوت أمام رعاياه الذين يقضلون السلامة، ولكنه استطاع في الأونة الأخيرة أن يستميل السكان إلى جهته. وأن بستعُد للقتال، وقد احتقر المندوب عندما وصل إليه ونال من دولته لهذا يرى المندوب نفء مضطرأ للعودة فاستعدت روسيا للقتال يعدما حمعت هذا من مندوبها ، ووصل الخبر إلى خالية قازان قاستعدت أيضا للحرب، وجاءها للاثون ألف مقاتل من النوغاي بقيادة مماي خان صهر صَمَا كُرَايُ, وَجَاءُ الْمُجُومُ الرَّوْسِي مَفَاجِئًا وَتُمَكِّنَ الْغَرَاةُ أَنْ يَقْتَلُوا سَيْن ألفاً من القاراتيين، واستأسد أهل البلاد للدقاع عن مدينتهم والتصروا على الروس الذين طلبوا الصلح ورجعوا إلى بلادهم، ووتيخ الروس قائدهم وعدُّوا انسحابه خيانةً، واتهموه بأخذ المال مِن أهل قازان مقابل انسحابه وانطلق وفد من قازان إلى موسكو لعقد الصلح الذي ثم فانفق مع موسكو على أن يُعاد أسرى الروس وما غنمه أهل قازان منهم، وأن يُعطى أهل قازان العهد، ولكنه الحتلف على تسلم موسكو ما أخذه جنودها. وإطلاق سراح ما لديها من أسرى إذ عدت موسكو أن هذا لم بيحث في الالفاق. وإنما الذي ثم من جانب واحد لذا رفضت الانفاق وقبضت على الملت.

الوفد الفازاني وهم من كبار الأمراء، وعدتهم رهاش لديها، ولما ضغطت عليهم عادت فانفقت معهم من جديد على إقصاء صفا كراي عن حكم حانية قزان ونسيره إلى المكان الذي يويد، وتسليم جان علي خان أخي شبخ على خان إمرة خانية قازان، وبناء على هذا الاتفاق رجع صفا كراي إلى القرم، وأصبح يحرض عمه على حرب روسيا والإغارة عليها.

عاد أهل قازان فخلعوا خانهم جان علي خان وقتلوه، ودعوا صفا كراي لبعود إلى منصبه خاناً عليهم فرجع إليهم وزوجوه أرملة الحان السابق جان علي خان ابنة المبرزا يوسف أحد زعياه النوغاي وذلك عام ١٩٤٣، فأرسل الروس قوة إلى قازان لنؤذب أهلها على ما فعلوه \_ على زعمهم \_ إلا أن عذه القوة قد هزمت وتعقيها التنار يقتلون منها وبأسرون، ثم عاد الروس فأرسلوا قوة أخرى أكبر من سابقتها فتمكنت من احراز النصر على التنار، وأسرت الكثير منهم، وحلتهم إلى موسكو حيث قُتلوا هناك.

وسار أهل قازان عام ٩٤٧ من جهنهم وأهل القرم من جهنهم لغزو الروس غير أنهم لقوا مقاومةً عنيفةً فاضطروا إلى العودة. وطلب صفا كراي بعقد الصلح مع الروس فرفضوا ذلك.

وساوت روسيا إلى قازان عام ٩٥٣، ووصلت جيوشها إلى أطراف قازان فأحرقت، ودغرت بعض الأبنة فيها، وأخذت الأسرى، وعالت في الأرض فساداً دون أية مقاومة، فرجعت بعدلد الجيوش الروسية ولم يُصب أحد منهم بكلم، فعد صفا كراي عدا خيانةً من أمواله فقتل بعضهم، ونفى بعضهم الآخر، فبالت النفوس عن الحان، وكالب الأمراء الروس، وطلبوا منهم الدعم لإخراج صفا كراي وأمواله من القرم من خانية قازان، فأمرتهم روسيا بالقيض على صفا كراي أو إخراجه أولاً ثم تكون المساعدة، فهم الأعراء بالقيض على صفا كراي إلا أنه أحس بالمؤامرة المساعدة، فهم الأعراء بالقيض على صفا كراي إلا أنه أحس بالمؤامرة

فخرج من قازان، وأقام عند النوفاي ليكون على مقربة من مسرح الأحداث. ووقعت أحداث دامية في قازان بين أمراء قازان وأمراء القرم وذهب صحية ذلك أهداد كيرة. وطلب بعض أمراء قازان من روسيا نعين شبخ علي خان أميراً على قازان، قوافقوا وجاء الأمير الجديد غير أنه موردة ويكون لم الأمر من دونه وباللعل فقد حجروا عليه، وسجنوا أعساره، وأصبحت الإمارة مهزئة فرغب الشعب بإعادة صفا كراي كي يتخلصوا مماهم فيه، وأحس شيخ على خان بما يُدير فهرب إلى موسكو، ورجع صفا كراي إلى قازان خاناً، ولكنه لم يعد يتق بأهل قازان، ووقعت الجفوة بين الحاكم والمحكوم، ومتى تم هذا بدأت البلاد تسير لمو ووقعت الجفوة بين الحاكم والمحكوم، ومتى تم هذا بدأت البلاد تسير لمو الحاوية، إذ لا يمكن إحراز النصر، ولا الإخلاص في العمل، وفرت أهداد إلى موسكو، وسار الجرامشة إلى روسيا يطلبون صداقتها والعمل معاً على حرب قازان وسار الجرامشة إلى روسيا يطلبون صداقتها والعمل معاً على حرب قازان وسار المقان الرهيب أمير موسكو لحرب قازان في أواخر عام عرب كربه كانه رجع خائباً.

توفي صفا كراي عام ٩٥٦، وبقيت قازان بلا خان، فأقام الأمراء مكاند ابنه الطفل أوده ميش خان، وطلبوا من عمّ أبيه صاحب كراي خان القرم إرسال خان قوي لهم ولعله يكون ابنه بولك كراي، وفي الوقت نفسه طلبوا من ايثان الرهبيب الصلح فلم يستمع إلى طلبهم بل ساد إليهم عام ٩٥٧ ولكنه رجع عنهم دون أن يدخل مدينتهم رغم أنه كان بإمكانه ولك يعدما أحرزه عليهم من النصارات ولعله شعر ينف أنه لا يستطبع البقاء فيها أو أن الحرب في داخلها ستكون عليه وخيمة النتائج.

وكب الحليفة العثمان سلبان القانوني إلى أمراء نوغاي يُشجّعهم على إلىقاد قازان من برائن الروس غير أن عدداً من أمراء النتار كانوا يقيمون في موسكو ويأتجرون بأمر الروس إضافة إلى تنازع أمراء النتار في دويلاتهم المتعددة يحمل عدداً منهم مع الروس، وجاء من النوغاي إلى قازان محد

خان ياذكار فنصوء خاناً عليهم. وتقدم أهل القرم دعماً لقازان تم رجعوا.

حرى النقاهم بين أمراء قازان وأمير موسكو ايڤان الرهيب، ويخرج بمتنفى هذا التفاهم الخان الصغير اودوميش كراي مع أمه ليقم ق موسكو، ويُغادر أمراه القرم قازان، وبرجع شبح على خان حاكماً لقازان، ولا ذلك ومع مسير أمواء القرع إليها خارجين من قارّان تعرَّضت لهم الغوات الروسية وأخذتهم أسرى إلى موسكو حيث قُتلوا هناك. ورغم هذا الانفاق الذي نَّفَدْت بنوده من قبل أمراء قازان فإن ايثان الرهيب قرر أن ينتهي من مشكلة قازان وأن بضمتها إلى روسيا نهائباً ويبتلعها فسار إلبها عام ٩٥٩ ودخلها دون قتال. ولكن عظم ذلك على أهل قارّان عندما رأوا تصرفات الزوس فقاموا يُقاتلون الغزاة وجرت حروب ضاربة ولكن لم ينفع ذلك شجاعة فالخان من أنصار الروس، والروس كلهم من الجند صلحين ومستعدين وأصبحوا في داخل البلد، على حسين أن أكثر سكان المدينة كانوا على غير تفاهم بالنسبة للقتال لأنهم لم يتوقّعوا ذلك، وبعضهم غُرُّل. وهم من النساء والأطفال والمسنين وضعّت بعدها خانية قازان إلى روسيا ... وبعدها تصرف الروس القذر ، الذي يوى الإنسان بحاكم النفتيش في الأندلس أمام هذا التصرف بسطة قارتكاب المنكرات، وتحويل الساجد إلى كنائس، والاعتداء على الأملاك، وإهانة المقدسات، والعمل على ننصع السكان.... وصبر مع ذلك التنار وتحملوا الكثير، وظلُّوا على

ب - استراخان: وتسبى عاج طرخان، وعرفت قديماً باسم ، أتل ،، وه بلنجر ،، وقد انفصلت عن مملكة تنار الشال أو القبيلة الذهبية ، وكانت في هذه المرحلة على خلاف مع خانات القرم ، كما أنها تعد من ألد أعدا، الروس . وكان مكل كراي خان القرم يحرض الروس عام ٩١٢ لارسال سوش إلى استراخان وتدميرها ، ومع يده هذه المرحلة كان خان استراخان سير خان بن أومير شاه جان بك خان ، ولا يرغب أبدأ التفاهم مع

الروس ولكنه لا يستطبع أن يمني نفسه من محمد كراي بن مكلي كراي خان القرم.

قام نحد كراي عام ٩٣٨ بالتفاهم مع مماي خان توفاي بالفجوم على الستراخان والاستيلاء عليها، وطرد حسين خان منها، فير أن الأمور لم للث أن تغيرت إذ قتل محد كراي عام ٩٣٩ على يد أبنائه، وتسلم أحدها مكانه، وبعد سنة أشهر تسلم سعادت كراي أخو بحد كراي خالبة القرم حيث عيد عليها الخليفة العثماني سلمان القانوني. فكتب سعادت كراي إلى الروس بهددهم بأن النشار يخيطنون بهم، وهم على وفساق فاستراخان عليها حسين خان، وهو صديق له، وصاحب كراي يتكم قاران، وهو أخى و دد.

وقام الشراكة بالهجوم على استراخان عام ٩٣٨ وقتلوا قاسم خان، وبقي حتى تسلّم أمر الخانية عبد الرحمن خان عام ٩٤٨، وقد وافق على التعاون مع روسيا بناة على طلبها خوفاً من خانت القرم ونوغاي، ومع هذا فلم يسلم من خصومه إذ هاجم النوغاي استراخان وتحكّوا من الاستيلاء عليها فهرب منها عبد الرحمن خان، فأجلسوا مكانه درويش علي خان. ولكن لم يلبث أن حل مكانه حيدر خان ابن الشيخ أحد خان الذي خلع أيضاً عام ٩٤٨، وقبّن أق كباك خان بن مرتضى خان بن أحد خان الذي لم يلبث سوى عام أيضاً حتى قتله يعورجي خان بن بردي يك بن سلطان بن مرتضى خان.

استولى صاحب كراي على استراخان هام ١٥٨، وخبوج سها يمغورجي، فتولّى أمرها درويش علي خان للمرة التالية، وما أن السحب صاحب كراي من استراخان حتى رجع يمغورجي إليها، وخلع درويش عل خان. واستطاع يمغورجي أن ينفق مع خان لقرم الحديد دولت كري وأمير النوغاي مرزا يوسف، واستغل ابقان الرهيب هذا الانفاق للليام

بهجوم كاسح على استراطان وقد شجعه على هذا الهجوم أيضاً زعم النوغاي الأخر مسرزا بسوسف، فطلب ايشان أن يجرج مس استراضان يمغورجي وأن يعود إليها درويش على خان الذي خلعه يمغورجي ومسا هذا الطلب إلا لإيجاد حجة للهجوم على استراخان، ولما رفض هذا الطلب أرسل ايتان عام ٩٦٢ جنوده نحو استراخان يقيادة مرزا اسهاعيل. فاستولى عليها، وقر يمغورجي عن عشرين من أنباعه إلى مدينة أزاق (أزوف)،

وقع درويش الفاقية مع الروس تنص على ألا يقيم الروس خاناً مكاله
بعد موته، أي تصبح خانية استراخان تابعاً لموسكو، ويحق للروس صبد
وإذا حدث ونصبوا خاناً قاتما يكون تابعاً لموسكو، ويحق للروس صبد
السمك في نهر القولفا كالتنار، ولكن لم يبق درويش خان على عهده مع
الروس بل انفق مع دولت كواي خان القرم بأن جعل أحد أبناله ولياً
لعهد استراخان، فأرسلت روسيا جيشاً عام ٩٦٥ استولى على استراخان،
وهرب منها درويش خان إلى أزاق، وضم الروس استراخان إليهم نهائياً،
وأسكنوا فيها أعداداً من أيناء جنهم، وحولوا أكثر مساجدها إلى
وأسكنوا فيها أعداداً من أيناء جنهم، وحولوا أكثر مساجدها إلى
كنائس، وفي منتصف القرن الحادي عشر الهجزي طرد الروس من
استراخان زعاءها من النتار، قاتجه بعضهم إلى يخارى.

وقيض على أهله من بعده وحلوا إلى الحان الجديد درويش على خان،

فأقسموا على طاعة ملك الروس ايقان.

جـ - سيبيرها؛ أعطى بالنو بن جوجي بن جنكيرخان أخاه شيبان شرقسي
 الأورال فتأسـت إمارة لشيبان وأبنائه في شرقي الأورال عام ٦٤٠، وكان مقرها قلعة سيبير، وتوالى عليها أبناه شيبان حتى القرن العاشر.

وفي عهد قوتشم خان ٩٧٧ ـ ٩٧٨ استولى على إمارتهم برمق بن تها في عام ١٠٠٣ وكان ضعيفاً فباعها إلى روسيا، وأما قوتشم خان فقد انتقل إلى بلاد الباشقرد الذين مقرهم أوفا وعاش هناك، ومات بين الباشقرد،

وقام ابته علي خان عام ١٠١٧ يعمل على استرجاع بلاده فلم يغلج، وكذلك كان نصيب أخيه ايشم خان من بعده.

وعندما قضى الروس على قازان عام ١٥٥٩ ، وعلى استراخان عام ١٩٥٩ ، يدؤوا يتقدمون نحو الشرق فقضوا على النوغاي المنشرين في أطراف الأورال وغوفي سبيجيا، ومن مراكزهم أورنبرغ وأوفا، كما قضوا على خانات من فرع شبان في سبيجيا والذين عرفوا باسم قباصرة تبومين. وبذا أننهى الروس من شرقي أوربا وسبيجيا الغربية، ولم يكتفوا بذلك بل نابعوا زحفهم.

د ـ القرم: مند أن طرد السلطان عجد الغائسج الجنوبين من سواحمل القرم عام ٨٨٠ حيث كانت لهم بعض القلاع الحصينة دخل خانات القرم تعد موقعاً متقدماً للعثانيين، كما أن خانات القرم كانوا يُقدّمون الجند للمشاركة في الحملات العثانية.

كان يمكم القرم في مطلع هذا العهد محد كراي الأول الذي ورث الحكم عام ٩٢١ عن أبيه مكلي كراي، وكان ذا قوة وشكيمة يُغير على روسيا وينقض على بولونيا، وفي عام ٩٢١ دخل بلدة تولا جنوب موسكو وعلى بعد مائة وخسين كيلومترا منها، وانتشر التتار في ولاية رزان حول تولا. ونعت أخوه ولياً لعهد قازان، ولما حالت روسيا بين هذا المنصب وبين أخيه صاحب كراي زادت غاراته على روسيا حتى اضطرت روسيا أن تتوسل إلى الخليفة العثماني بمنع هذه الغارات فمنعه السلطان سليم الأول، فلما توفي السلطان سليم رجع إلى غاراته فعادت روسيا ترجو الخليفة الجديد فحال بينه وبين غاراته على الرغم من تبرير محد كراي لهذه الغارات بأن فحال بينه وبين غاراته على الرغم من تبرير محد كراي لهذه الغارات بأن وسيا تعمل على حرب الإسلام والمسلمين وتهدم مساجدها، إضافة إلى مدتما للعجم بالمال والسلاح، وبهذا فقد انقطعت هذه الغارات عن روسيا ولكنها استمرت على بولونيا، ويمكن أن نقول أن حياة سكان القرم الأولى ولكنها استمرت على بولونيا، ويمكن أن نقول أن حياة سكان القرم الأولى

إلما كانت على الغائم من هذه الغارات.

وي ٩٢٨ أرسل أخاه صاحب كواي بقوة إلى قازان فاحتلها ، وبدا أخاط روب من الشرق والجنوب، كما أكمل التطويق بضم استراخان إل عام ٩٢٨ كما كان يرغب في ضمّ النوغاي ، وسيجيا بل وخوارزم كم ينكن من مواجهة الروس بشكل قوي غير أنه قُتل في ذلك العام بهد ولدب (غازي) و (بابا)، واستام غازي أمر الحالية ، وكان أخوه بابا وزيراً عنده ومستثاراً له ، ولكن السلطان العثماني لم يسوض عن هذا الانقلاب الذي حدث لذا فقد عين خاناً من عنده على القرم ، وهو سعادت كراي المنوعد كواي المازم ، واستام أمرها ، ولما مئت الأمور بشكل طبيعي ، وأمن أولاد محد كراي عميم ، وأمن أولاد محد كراي عميم ، وامن أولاد محد من استلامه الأمر .

ولي عام ١٩٨٨ أخد الإمارة عنوة إسلام بن كراي وفر عنه من البلاد، وهذا ما أزهج الخليفة العثماني لذا فقد ضمّ القرم إلى الدولة العثمانية بباشرة، وإن أبقي إسلام كراي فيها كوال عليها، ولكن صاحب كراي بعد مدة قام على ابن أخبه إسلام كراي وقتله، وقام بالأمر مكاله، وبعد مدة قام على ابن أخبه إسلام كراي وقتله، وقام بالأمر مكاله، وبعدو أن هذا كان برأي العثمانيين، وعاد الصراع مع روسا وطاصة أن حالاً قاران عو صفا كراي بن محود كراي بين مكل كراي أي ابن أخبي صاحب كراي بل هو الذي وضعه في ذلك المنصب قبل أن يُعادر هو فاران. كيا استولى صاحب كراي على استراخان عام ١٩٥٨، وكل هذه الرحلة كالت الأوضاع مستقوة في القرم، وحوب روسيا تقع بين المدة وللدة. فقد هاجت القرم بقيادة صفا كراي وعنه قالغاي إسلام كراي ولاية وزان الروسية عام ١٥٠، كيا قام صاحب كراي بالهجوم على روسيا عام ١٥٠، ولكنه وجد مقاومة هنيفة فرجع، وقاد في العام الثاني ١٥٠ المنا من النا من النا والعثمانيين والنوهاي ولكنه عزم، وغم الروس المدافع العثمانية

بعد أن عبر صاحب كراي نهر الدون إلى أعدال.

وفي ١٥٨ تولَى أمر القرم دولت كراي فتفاهم مع خان استراخان لذي رجع إليها منذ أن خادرها صاحب كراي ومع أمير التوفاي المرزا يوسف، وكان دولت كراي في استانبول فأرسله الخليفة العتماني وطلب منه قبل صاحب كراي الذي شغل عن قازان باحتلاله استراخان، كما طلب منه العمل لتخليص قازان من دوسيا، وثكته لم يستطع أن يقوم إلا بالمهمة الأولى وهي قبل صاحب كراي، ويقي دولت كراي بن مبارك كراي في منصبه حتى عام ٩٨٥.

تسلّم خانية القرم عام 4.0 محد كراي الثاني، وقتله إسلام كراي الثاني عام 4.4 إذ أن عنهان باشا قائد الجيش العنهاني قد وعده بحكم الحانية إن ساعده، ففعل، وقتل سلفه، واستم الأمر، وأصبح خانات القرم بعدئد ولاة عنهانيين بُولُون من استانبول ويُعزلون منها. وإن كانوا من أسرة واحدة لا يتعدونها.

وفي عام ١٠٨٢ أعلن القوزاق في أوكرانيا تبعيهم للدولة العنائية ،
وعندما أغارت عليهم بولونيا أمدهم السلطان العنائي محد الرابع ،
فانتصروا ، ووقفت معاهدة مع بولونيا اعترفت فيها أن أوكرانيا للقوزاق ،
وأن إقليم بودوليا في غربي أوكرانيا هو للدولة العنائية وذلك في عام
١٠٨٢ . وتوفي الصدر الأعظم أحد كوبريلي عام ١٠٨٧ وخلفه في
الصدارة صهره قره مصطفى فلم يُحسن التصرف فأثار القوزاق فتاروا ضد
العتانيين وبدأت روسيا تحدهم وتاعدهم، وعندما جوت الحرب بين
العتانيين والروس كان القوزاق أميل للروس منهم إلى العنائيين وذلك عام
الروس لسوه تصرف الصدر الأعظم قره مصطفى .

وعندما هُزَمت الدولة العثانية أمام النما، وعقدت معاهدة كارلوفتس



عصور رقم (٢٥)

فقدت فيها الدولة العثهائية آزاق (آزوف) لروسيا، كما تخلت عن أوكرانيا ويودوليا لبولونيا.

وفي عام ١١٢٥ بعد معاهدة أدرتة تخلّت روسيا عما كانت تدفعه من جزية خانات القرم، وفي الوقت نفسه خُلّت أيضاً عن كل ما أخذته من سواحل البحر الأسود. ولكنها لم تلبث أن عادت واحتلت آزوف، واستطاعت تعيين شاهين كراي خاناً على القرم عام ١١٨٦، غير أن دولت كراي الثالث قد تحكّن من العودة إلى الخانية مرةً ثانية عام ١١٨٩، وفر شاهين كراي إلى روسيا. وأرغم العنهانيون في معاهدة كوجوك قينارجة على استقلال القرم وحيادها. وعاد شاهين كراي إلى حكم الخانية عام على استقلال القرم وحيادها. وعاد شاهين كراي إلى حكم الخانية عام وعينت الدولة العنهانية خانين من العائلة القرية وهما: شاهبار كراي عام وعينت الدولة العنهانية خانين من العائلة القرية وهما: شاهبار كراي عام ١٢٠١، ويختكراي عام ١٢٠٦ وقاما بحرب ضد روسيا، ولكن دون فائدة إذ غدت القرم مقاطعة روسة.

والقبائل الشركسية حيث يُقبر الأوسين والقبرطاي في المرتفعات والأبخاز في الغرب والاديفة بقبائلهم المتعددة من ابزاخ، وشايسيغ، وبزادوغ حتى بحر أزوف. ثم جاءت بجموعات من النتار واستقرت في المتطقة أثناء غزوهم لها، كها أقامت بجموعات أخرى من الاتراك مثل البلكار الذين يُقيمون شهال بلاد القبرطاي.

فتح المسلمون عام ٢٢ هـ أذربيجان أيام عبر بن الخطاب رضي الله
عنه، وكان قائد الفتح سراقة بن عمرو، وهل مقدمته عبدالرحن بن ربيعة
الذي دخل باب الابواب (دربند)، ودخل بالاسلام أهل أذربيجان،
وشروان، والداغستان، والقوموق، وفي أيام عثبان بن عفان رضي الله عنه
فتح المسلمون بلاد الارمن، وبلاد اللان، ودخلوا تفليس، وكان سراقة
ابن عمرو بوجه الفصائل إلى المواقع في تلك الجهات فتدخلها، ثم تنوسع
الفتح على السواحل الغربية لبحر الخرز، ووصل المسلمون إلى بلنجر،
وأصب عبدالرحن بن ربيعة وجاءت امدادات بقيادة أخيه سلمان الذي
أصبح والياً على المنطقة، وارتد الارمن فبعث إليهم أمير الشام معاوية بن
أي سفيان رضي الله عنها بأمر الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنه
حبيب بن مسلمة فوصل إلى تقليس ودخلها.

ومع توقف الفتح انتفض أمراه الأرمن، وطعع أمراه الخزر فهاجوا المنطقة، فدخل جيش المسلمين بلاد الخزر بإمرة ثبيت النهرواني، فانهزم المسلمون، فعزل يزيد بن عبد الملك ثبيت ووثى مكانه الجراح الحكمي، وأمده بحيش كثيف، وطلب منه أن يغزو بلاد الخزر، ففعل وتمكن من دخول باب الابواب، وصالح الترك، واستمر الصراع مع الحزر مدة الحكم الاموي الذي استقر له الامر في ارمينيا وأذربيجان.

واستمر الوضع أيام قوة العباسيين فلها ضعف أمرهم، تجزأت المنطقة ققامت حكومة في تغليس، وأخرى في منطقة الأبخاز. ثم غزا الجزر المنطقة

# الغضّل الناني بكلاد القفقاسُ

هي البلاد المحصورة بين بحر الحزر في الشرق والبحر الاسود في الغرب، وتُعدّ جبال القفقاس أو القوقاز عمودها الفقري، وهي تمند من الشهال الغربي من المضيق الذي يفصل بحر آزوف عن البحر الأسود، بل تُعد مرتفعات القرم امتداداً لها إلى الجنوب الشرقي حيث تمند شبه جزيرة ابشيرون : في بحر الحزر عند باكو، ويصل ارتفاع هذه الجسال إلى ٢٦٦٥ م أبشيرون : في بحر الحزر عند باكو، ويصل ارتفاع هذه الجسال إلى ٢٦٦٥ م في الوسط في قمة «البروز»، وتُعد الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوربا وتسمى السهوب التي تقع إلى الشهال منها بد و دشت القفجاق ، وتعني وسحواه القفجاق، أما الأجزاء الجنوبية فهي تتمة لهضبة أرمينيا ومرتفعات أذربيجان.

أطلق العرب على هذه المنطقة امم والقبح و والقبحاق والقفجاق. ويعيش في هذه المنطقة شعوب كثيرة أو بحوعات صغيرة مختلفة في أصوطا متباينة في لغاتها، وهذا ما يشكل هقبة في وحدتها، ولما كانت المناطق الوسطى منها والجنوبية وهرة لذلك كان سكانها مقاتلون أشدا، وتساعدهم مواطنهم على التحصن بها. ففي الجهات الشرقية نلاحظ من الجنوب إلى الشيال الأكراد في أفريبجان، وشروان، والداغستان، والقوموق، وفي الشيال الأكراد في أفريبجان، وشروان، والداغستان، والقوموق، وفي المناطق الوسطى الأرمن، فالكرج الذين جاءوا فها بعد، واللان، واللزكي، وفي المهات الغربية الآجار وفي المهات الغربية الآجار

هام 11% ودخلوا مدينة تفليس، ولكن السلاجقة عندما سيطروا على الدولة العياسية دالت لهم يلاد التفقاس عام 100، ولكن ليست كل الدولة العياسية دالت لهم يلاد الانهم وإلها الأجزاء الجسوبية منها والشرقية، فالشرقية كانت مسلمة والجنوبية خليط من النصارى في يلاد الارمن مع المشرقية كانت مسلمة والجنوبية وجاءت موجة اخرى من الحزر أو من الشال، وكانت نصرائية واستطاعت ان تسيطر على تغليس وكانت على النمال، وكانت نصرائية واستطاعت ان تسيطر على تغليس وكانت على النموائية، وعرفت نلك الجهات منذ ذلك اليوم ببلاد الكرج، ويقصد بها بالفارسية بلاد القوة، وكانت حاضرتهم تغليس، وذلك في الوقت الذي نمعنى فيه السلاجقة أو بالأحرى في نهاية القرن الخامس الهجري.

وجاء المغول ودالت المنطقة لم ولما مات جنكيزخان كان دشت القفجاق وبلاد دافستان ضمن املاك حفيده باتو أو مغول الشهال أو ما عوف باسم القبيلة الذهبية ، على حبن كانت الاجزاء الجنوبية يتبع أملاك ابته الآخر تولوي الذي أسس ابنه هولاكو الدولة الابلخابة ، أو أن جبال القفقاس كانت الحد القاصل بين أملاك الاسرئين المغوليتين ، وكان الصراع بينهما ، وهذا الصراع كثيراً ما كان على المنطقة الجنوبية التي هي أذربيجان . ينهما ، وهذا المعراع كثيراً ما كان على المنطقة وكانت صغيرة تتناسب ومع ضعف المغول قامت إصارات في المنطقة وكانت صغيرة تتناسب والجهاعات التي تنتمي إليها ، وكثيراً ما كانت هذه الجهاعات تغير على أملاك خاتية القرم ، أو استراخان ، أو علكة سراي من قبل وكان دشت القفجاق هو ميدان الغزو .

ولحَكَّت الدولة العنمائية أن تحد نفوذها إلى هذه المناطق ما دامت المناطق التي نقع إلى الشمال منها تحت سيطرة النئار المسلمين وهي القرم، واستراخان، وقاؤان و ..... وهي إما تبعت العنمائيين مثل القرم أو أن الحوف من الروس الذين بدأ أمرهم يقوى بسوعة يهدد هؤلاء المسلمين الامر الذي جعلهم يتجهون إلى العنمائيين خوفاً من الروس كرؤساء وعبة للعنمائيين الإسلامهم كشعوب، وكان نفوذ العنمائيين قد شمل المنطقة بدءاً

من عام ٩٨٢ أيام الخليفة مراد التالث حتى عام ١٠٤٩ في أواخر أيام الخليفة مراد الرابع، وشمسل بلاد أفربيجيان، ودالهستيان، والقبوطاي، وأرمينيا، والأجار، والابخاز، والأدينة، والكرج، والاوستين، والقبرطاي، والبلكار، ثم امند إلى بلاد الشاشان والانفوش، ومع وصول العثمانيين إلى تلك الجهات بدأ الاسلام ينتشر في المناطق التي لم يدخلها بعد مثل مناطق الشراكسة (الأوستين، والقبرطاي، والادينة، والأبخاز) ثم بلاد الشاشان والانفوش.

كان خضوع هذه المناطق للعثمانيين إسمياً، وكان انتشار الاسلام عن طريق الدعوة من قبل بعض الرجالات، كما لا ننسى أن السكان وجدوا ضالتهم فيه حيث انه دين العطرة, ولما كان الصراع قائماً بين العثمانيين والقرس فقد دخل الصراع هذه المنطقة ومدّ الفرس نفوذهم أيام قوتهم على الأجزاء الشرقية مثل شروان، وأذربيجان، وداغستان، ويلاد الكرج، وان كان سكان هذه المناطق كانوا أميل إلى العثمانيين بطبيعة انهم من اهل السنة على حين كان الفرس على مذهب الشيعة الذي لم ينتشر إلا في أذربيجان وبعد خضوعها للفرس، واشتهر من مواقع العثمانيين في هذه الاجزاء ما كان على ساحل البحر الاسود آزاق (آزوف)، وأنابا، وبإطوم.

وغلمت قوة الروس، وبدؤوا يمندون غو الشرق، والجنوب الشرقي في بلاد النتار، وبعد ان دخلوا استراخان عام ٩٦٥ امند نفوذهم حتى وصل إلى أطراف عده الاجزاء أي ضموا إليهم ما يعرف باسم دشت القفجاق، وصاروا على حدود بلاد القومون والانغوش، والبلكار، والاديغة. وعندها جاء إلى حكم الروس بطرس الاكبر وضع نصب عينيه السيطرة على بلاد القفقاس، فلما ضعف الصغويون وتنازل الشاه حسين لمبر محمد الافغاني، أسرع الروس واحتلوا عام ١١٣٥ بلاد داغستان وسواحل بحر الحزد العربية، وانقاذاً لجؤه من هذه البلاد تقدم العثمانيون ودخلوا أيضاً ارمينيا وبلاد الكرج، غير ان حاكم رشت الفارسي قد استنجد بيطرس الاكبر

فأسرع لتجدته وتنازل طهاسب الثاني آخر شاهات الصفويين للروس من الإجزاء القفقاسية دافستان وشروان بل عن أجزاء فارسية في الشهال وهي جبلان، ومازندران، تحير ان شروان قد استنجدت بالعثانيين، فتنازل العرس للعثبانيين عام ١١٤٤ عن بلاد الارمن وشروان بل وعن همدان، ولورستان.

ونتيجة معاهدة بلغراد بين العثانيين والصليبين عام ١١٥٣ استقلت بلاد القبرطاي عن الدولة العثانية فيدأ الضعف يتسرب إلى هذه المنطقة بسبب وجود دولة صغيرة، هذا بالاضافة إلى النصارى في بلاد الكرج وبلاد الارمن الذين تنجه انظارهم إلى الروس وخاصة انهم يدينون بحذهب الارثوذكس الذي تأخذ به روسيا.

بيطر الروس حتى عام ١١٦٤ على الأطراف الشهالية ليلاد الفغاس، وفي أواخر أيام كالسريس الشائبة أخرج الايسرائينون في بلاد على يمد الروس.... وفي أيام بول الذي خلف كالرين الثانية خرج الروس من بلاد الكرج إذ رأى هذا القيصر عدم ضرورة مساعدة الكرج لكنه لم يلبث ان عدل عن رأيه وهاجم المنطقة وضمها إليه، وهذا ما أجبر القائد الداخستاني عمر خان أن يهاجم الروس في بلاد الكرج عام ١٣٦٥ لكنه فمثل فابتلع الروس ما احتلوه.

ثم تقدّم الروس في بلاد شروان وأذربيجان عام ١٣٢٨ بل كان كل انتصار يحققه الروس على الغرس أو على العثرانيين يضمون إثره جزءاً من بلاد القفقاس، أو عندما تتهيأ لهم الغرصة ويرون الضعف من المسلمين ينقضون على منطقة فييتفعونها.

ووجد المسلمون أنفسهم في هذه المناطق وحيدين، وان الروس ينقدمون يوماً بعد يوم، والعثمانيين والفرس يتراجعون شيئاً فشيئاً لذا لا بلا من الاعتهاد على النفس، وتقوية الروح المعتوية، فاستلهموا العقيدة فتحركت



قوة الإسلام الكامنة ورفيتهم في الجهاد، ودفعتهم للموت في سبيل الله، ومن طلب الموت وهبت له الحياة، واسترخصوا الدنبا، فقوي أمرهم وألفوا حكومة في يلاد الدافستان كان على رأسها العلماء، وذلك عام ١٢٤١، وبوز الشيخ شامل فأرسل الشيخ عمد أمين إلى بلاد الشراك. كما أرسل العلماء إلى بقية المناطق لاستنهاض همم المسلمين .... وبدأ القنال بين الشيخ شامل والروس، وفي ١٢٥٦ بدأ الشيخ شامل بخطة الهجوم التي استمرت عشرة اعوام ضعفت روسيا خلالها وخاصة انها شغلت في حرب القرم عام ١٢٦٩ فانسحبت من عدد من المناطق، ولكن انتهت حرب القرم عام ١٢٧٥ فحشدت روسيا عندها جيشاً يزيد عدده على ثلاثماثة ألف جندي وبدؤوا بالهجوم على بلاد الشراكسة، وفي النهاية تمكنوا عام ١٢٨١ بأسر الشيخ شاصل وأصبحت أفنواج الشراكسة، والشاشان ، والداقستان تهجر أراضيها نتبجة الاضطهاد الروسي، وقد نقلت الدولة العثمانية أهندادأ منهم إلى أورب ووضعتهم على الجبهسات الروسيسة والنمساوية.... وهاد القتال بين العثانيين والصليبين على الجبهة الاوربية. وهُرَم العتمانيون، وعقد مؤتمر برلين عام ١٣٩٥ وكان من نتائجه ان أجبر الصليبيون العثمانيين على نقل القفقاسين من الجبهات القنالية لما أبدوء من شجاعة إلى جهات أخرى فحملوهم إلى بلاد الشام والعراق.... فأقاموا في رأس العين في الجزيرة الغرائية، وخناصر في جهات حلب، ومنطقة حص، والجولان، وجرش في الاردن، وعمروا عان، وفي الزرقاء، وصويلح، وناهور، والرصيفة، ووادي سير، والأزرق، وبعض جهات شهال فلسطين. كما توزُّعوا في المدن. أما الذين بقوا في موطنهم فكان العذاب يحيق بهم من كل جهة وكلها حاولوا أن يتذرعوا بالصبر وجدوا أنفسهم إلى الهجرة أحوج، فعندما تسنح الفرصة لفريق منهم يفرُّ من وطنه هائيًّا على وجهه.

وقامت النورة الشيوعية في مطلع هام ١٣٢٦، وأعلنت إعطاء الخرية الدينية وإنصاف المسلمين الذين تحمّلوا الاذي، فلها قويت جذورها واهمت

يلاد الفقاس الذين أهلنوا عن رغبتهم في الاستقلال وأعملت كل أنواع البطش والدمار، وأظهرت كل أصناف الحقد على السلمين وكان النصارى في مناى عسن الاضطهماد، وقسمت بلادهم إلى أجسزاه صغيرة منذرعة بالاجناس المتعددة واللغات المتباينة وضمت أكثر عده الاجزاء الصغيرة إلى موسكو بالذات.

### الغضلالثالث وكسّعط أسشبيا

حكم تبعورلنك مناطق واسعة امتدت من الهند إلى أوربا، قلما مات عام ٨٠٧ تجزأت دولته إذ حكم أبناؤه وأحفاده بعض هذه الأجزاء، وحكم غيرهم بعضها الآخر.

عاد أحد بن أويس الجلائري إلى بغداد عام ١٨٠٧ وعاد قره بوسف القره قبونلي إلى إمارته في أرمبنيا وأذربيجان، كيا حكم جلال الذين ميران شاه بن تيمور جزءاً من أذربيجان وتوفي عام ١٨١٠ وخلفه ابنه أبو بكر غير أن قره بوسف قد انتزع منه إمارته وأصبحت أذربيجان كلها تحت حكم قره بوسف، كيا قتل عام ١٨٦ أحد بن أويس واستولى على دولته، وبدأ ضمت العراق كلها وأذربيجان، وكانت الحرب بين شاه رخ بن نيمورلنك وقره بوسف قائمة حتى مات قره بوسف عام ١٨٢، وامتدت بيمورلنك وقره بوسف قائمة حتى مات قره بوسف عام ١٨٢، وامتدت سلطة النيموريين حتى الخليج العربي إذ حكمها مرزا ابراهيم بن شاه رخ حتى عام ١٨٢٨ على يد خصومهم حتى عام ١٨٢٨ على يد خصومهم أسرة الآق تبونيلية الذين بقوا في الحكم حتى قضى عليهم الصغوبون.

أما شاه رخ بن تيمورلنك ققد أضاع خراسان، ومازتدران، وسازتدران، وسجستان، وضم إليه اصفهان، وشيراز من أبناء أخيه عمر عام ١٨١٧، وبقي قيها أولاده وأحقاده حتى مطلع القرن العاشر.

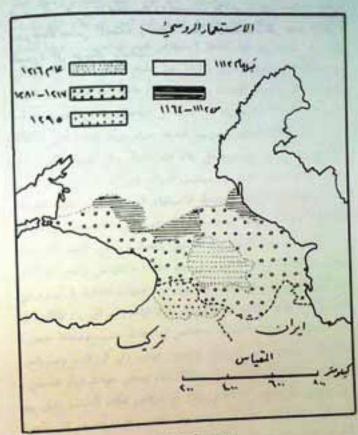

[ 17 ] مصور رقم [ 17 ]

أما بلاد ما وراه النهر فقد حكمها حفيد تيمورلنك خليل سلطان بن خلال الدين ميران شاه حتى عام ٨١٤ حيث توفي، وقام أيناه أخيه محمد يحكمون المنطقة ومنطقة فرقانه، وبلاد الأفقان حتى جاء محمد الشيباني في مطلع القرن العاشر، بل أسس ظهير الدين بابر شاه دولته في الهند.

الشيبانبون: يستمي محد الشيباني إلى شيبان بن جوجي بن جنكيزخان، فهو أخو باتو، وأصغر إخوت، وكان أخوه باتو قد أعطاء أطراف، وفي مطلع القرن العاشر رأى محد الشيباني ما أن إليه وضع دول النتار وإمارتهم من الإنقسام والقنال قرأى أن يوخد ما يستطيع توجيده، فاتجه نحو بلاد ما وداء النهو، وسارت جوع من قبيله معه، وبقي أصل هذه الشعبة في سبيريا تحت امم قياصرة تيومين.

وجد بحد الشياني في بلاد ما وراه النهر أولاد السلطان بحود آخر الملاطن التيموريين يتصارعون على الحكم، فقضى عليهم، وأسس دولته عام الحم، وعندما سار إلى سعرقند عاصمة الدولة التيمورية التي تحتضر المستجد خانها يظهير الدين بحد باير حاكم الهند، فأسرع إليها، وأنقذها من يد الشياني الذي لم يقطع الأمل في النصر، فأعاد الهجوم على المدينة، وفكن من إحراز النصر على جيوش بحد باير وغم المقاومة العنيفة التي وجدها، ودخل سعرقند والمخذها عاصمة لدولته، ثم دخل هراة، واستولى على خراسان، وساعد اساعيل الصفوي ثاه ايران حليله بحد باير \_ بصفة كلاها عدو للأوزيك أخرجوه منها ثانية بالقوة، ثم توك بحد باير تحالقه مع الصفويين لما رأى من تعصيهم المذهبي

ووقع خمد الشيباني قنبلاً في أثناء صراعاته عام ٩١٦، وخلفه عمه كوجكنجي الذي حكم عشرين عاماً، وخلفه ابنه أبو سعيد الذي حكم آربع سنوات (٩٣٦ ـ ٩٤٠) فورثه أحد أبناه عمومته، وهو هيبد الله فكان

صراعه قوياً مع الصنوبين ثم رجع إلى الحكم عبدالله أخو أفي سعيد بعد ست سنوات وقد عرف بعبدالله الأول، ولم يزد حكمه على العام الواحد ( ٩٤٦ - ١٤٧ ) رغم أنه قاد جيوش الأوزبك أيام سلقه، وأحرز التصارات كبيرة، ثم حكم أخوه الأخر عبد اللطيف لمدة اثنتي عشرة سنة ( ٩٤٧ - ٩٥٩ )، وخلفه ابن عمه نوروز أحد، وتتابع أفراد الأمرة في حكم بلاد ما وراه النهر حتى عام ١٠٠٧ ، أي أن حكم الأوزبك قد استمر قرناً من الزمن ( ٩٠١ - ١٠٠٧ )، وكانت خابة بخارى ذات نفوذ بل يُقد أحياناً خان بخارى هو الحاكم الفعلي لدولة الأوزبك (الشيانية)، وهم يالأصل فسرع من الأسرة الشيانية .

وعندما أل الأمر إلى عبد الله التاني عام ٩٩١ بعد وفاة اسكندر ثار على عبد الله ابته عبد المؤمن، كما انفتم إلى الشاء عباس الصغوي أمراء خوارزم فهزم عبد الله الثاني أمام الصغوبين، وخسر الكثير من أرضه، ومات عام ٢٠٠٦، فقام ابته الذي ثار عليه بالامر إلا أنه لم يلبث أن قتل عام ١٠٠٧ بيد أحد الطامعين بالسلطة وتولّى بير محمد الثاني الحكم ولكن هية الشبيانين قد زالت فتولى الجانبون شأن الدولة بعدهم.

#### الاسرة الشيانية:

197 - 104 نوروز أحد 111 - 1-7 عمد الشيالي .477 - 417 كرجنكجي AFF - 17A الكندر . 11 - 177 أبو سعيد -1 -- 141 عبد الله التاني . 117 - 11: عيد الله .1 . . V - 1 . . 7 عبد المؤمن عبد الله الأول ١٤٦ - ١٤٧. ١١٧ - ١٥١. يم محد الثاني عبد اللطف

الجانيون، حلّ على الشيانيين في حكم البلاد نفسها أنساؤهم الذين غرقوا باسم الجانيين أو أسرة استرخان لأن أصلهم من استراخان حيث فرّ

يعضى الرؤساء المطرودين من مدينة استراخان إلى مدينة بخارى عندما استولى الروس على استراخان في منتصف القرن الحادي عشر، ثم ورثوا الأوزبك، وقد حكموا سعرقند، وبخارى، وفرغانة، وبادخشان، وبلغ، وتشكلت في خوقند عام ١١١٢ خانية خاصة، ثم طُرد الجانبون من هناك عام ١٢٠٠، كما أن بلخ وكل أملاكهم على الضفة اليمنى لنهر جيحون قد صحت إلى بلاد الأفغان عام ١٢٠٥، ثم انتهت هذه الأسرة عام ١٢٠٠ هـ.

خافية بخارى؛ ورث الجانيين أسرة تسمى المنفيت وهي من النرك أيضاً، وقد تولّى أحد أفراد هذه الأسرة، واسعه عبد الرحم الوزارة لولاة بخلرى، ثم توصل إلى الولاية، وتزوّج أحد أيناه هذه الأسرة، وهو مبر معصوم شاه مراد من الجانبين إذ آخذ ابنة أبي الغازي أخر خانات الجانبين، وتسلّم الحكم مكانه، وحارب الأفغانبين ليسترد ما فقده أنساؤه من أملاك ولكن لم يقو على ذلك، وقد بدأ حكمه من عام ١٢٠٠، ونوالل أبناؤه وأحفاده على الحكم، وبدأت تضعف الدولة مع مطلع القرن الرابع عشر الهجري، بل انهارت قبل الهجوم الروسي ١٢٨٦ - وبدأ الروس يقطعون الجزء بعد الجزء منذ عام ١٣٢٨، وفي ذلك العام تولى أمر دولتهم سيد مير عليم، وعندما قامت الثورة الشيوعية، وانسحبت روسيا من الحرب، وحدثت الفوضي استرد استقلال خانيته، ولكن لم تلبث أن قويت الثورة الشيوعية، ورجعت تنفذ سياسة القياصرة الاستعارية من قبل فسقطت خانية بخارى في يدها عام ١٣٣٨ وفر سيد مير عليم إلى فغانستان.

خانية خوارزم؛ أما خانية خيوة أو خوارزم فقد كانت تتبع خانات القبيلة الذهبية أو مغول الشهال في سراي حتى أيام تيمورلنك، وبعد انحلال الدولة التيمورية احتل الأوزبك أو الشيبانيون خيوة وأقاموا بها خانية خاصة عام ١٩٦٨ تعرف باسم خانية خوارزم أو خيوة، وقد اصطدم خاناتها مع خانات

عنارى أبناء عمومتهم فكانت حروب متعددة نارةً نكون لصالح هذه ونارةً الصالح تلك. وفي عام ١١٥٣ استطاع نادر شاه أن يسط نفوذه على خوارزم لمدة سنة واحدة، ووأنى عليها والياً من قبله هو طاهر شاه.

يستمي حكام خواروم إلى شببان من شعبة عربشاه، وقد استمر تعاقبهم على الخانية حتى عام ١٣١٩ باستشاه السنة الواحدة التي حكمها نادر شاه ، ولكن في عام ١٣١٩ تسلّم وزراؤهم من القونغرات الحكم مستعيدين من ضعف خانات الأوزيك، حيث كان أبو الغازي النالث ضعيفاً وقد انهى حكمه في عده السنة واستمر بالحكم حتى عام ١٣٨٩ حيث ألحقت موصيا إذ دخل محد سيد رحم في طاعة الروس عام ١٣٩٠ ومع ذلك بني حكامها من عده الأمرة ويعدون أنفسهم مستقليم، وخاصة عندما قامت الثورة الشيوعية عام ١٣٣٦، وبدأت الغوضي في البلاد، ولكن ما للث أن رجع الروس إليها في رمضان من عام ١٣٣٧، وسقط حكم أخر خان، وأقاموا فيها دولة باسم جهورية خواسان السوقيتية.

خانية خوقند أو فوغانة؛ استقلت خوقند عام ١١١٢، وشكلت خانية خاصة شاه رخ، وهو من أحفاد بحد بابر ظهير الدين بن شبخ عمر الدي سار إلى الهند، وأسس هناك دولة المغول الكنرى. وقد استطاع عالم خان أن يستولى على طاشقند عام ١٢١٥، وهو أول من تلقب في خوقند باسم خان، ولكن استطاع خان نارى نصر الله خان أن يهاجم قرعانة عاصمة خانية خوقند عدة مرات بين (١٢٥٥ - ١٢٥٦) واستطاع في المرة عاصمة خانية خوقند عدة مرات بين (١٢٥٥ - ١٢٥٦) واستطاع في المرة الأخيرة أن يستولى عليها، وأن يقتل تحد على خان، ولكن لم يلبث خانات خوقند أن يستعدوا سلطانهم، وأن يقوا في الحكم حتى عام ١٢٩٢ حث خام الرؤس واحتلوا بالادهم، وكان أخو خاناتهم ناصر الدين حيث حكم عاماً واحداً (١٢٩٢ - ١٢٩٢).

كما قامت بعض الإمارات المستقله في طاشقته.



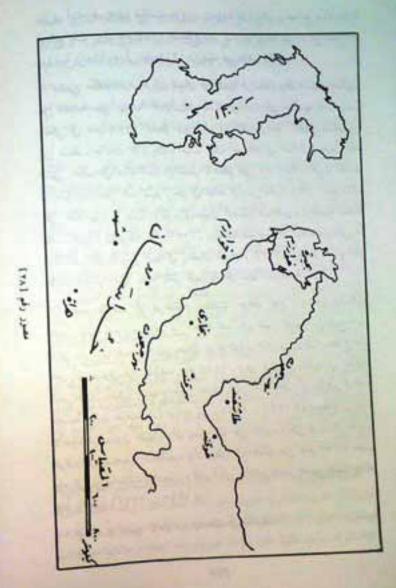

خانات كاشغر، وخانات اقصو وطرفان. أما حكام الصين من المغول فقد طردوا منها عام ٧٧١ هـ في عهد الخان المغولي الحادي عشر طوغان تبمور، واقتصرت دولنهم على منطقة قراقورم (اولان باتور) منطقة منعوليا اليوم.

وفي عام ١٠٤٣ هـ حكمت أسرة مانغو الصين وأصبح المغول من أسرة فيلاي رعايا غا في الوقت الذي بدأ يضعف فيه أيضاً خانات تركستان في كاشغر وأقصو، وهم من أسرة جغطاي، ويدينون بالولاء الأسرة مانغو أيضاً. ولكن لم تلبث أن حكمت الأسرة المانشورية الصين عام ١٠٥٥، واستمسر حكمها حتى عام ١٣٢٩، ويعدأت بماضطهاد المسلمين، وإن الاضطهاد الا يد من ثورات تعقيه فالنفوس يمكن أن تتحمل الأذى ولكن لمدة تم ينفذ الصر.

كانت تورات المسلمين في المناطق التي يكثر فيها المسلمون وخاصةً في تركستان الشرقية ومنطقة كانسو، ولم تكن الجهود مسوحدة مع الأسف - وإنما نقوم في منطقة حركة في الوقت الذي تكون الثورة قد هدأت في المنطقة الثانية، كما أن المسلمين الموزعين في بقية أرجاء الصين لم يشاركوا أحياناً في هذه الحركات، وإنما اقتصرت الثورات على الأجزاء العربية التي يكثر فيها المسلمون.

قامت ثورة جنفع في تركستان عام ١٢٤١، واستموت عامين إذ أخدت أو هدأت عام ١٢٤٢:

وقامت تورة يعقوب بك في تركستان أيضاً عام ١٩٧١، وتمكنت من السيطرة على المنطقة وأعلنت استقلال تركستان، وقيام يعقوب بك بأمر الحكم، واستمر الاستقلال ثلاث عشرة سة، وظنّوا أن الوضع قد استقر، الا أن العقوية لا بدّ من أن تنزل بهم إذ لم يساعدوا إخوانهم المسلمين في كالسو، وشمعي، وبالواقع فها أن أنتهى الصينيون من إخاد تورة كالسو

### االفضل الرابع شكرقي تركشتان

وصل المسلمون إلى كاشغر بقيادة قنيبة بن مسلم الباعلي عام ٩٦ ، وتم فتحها ، وتوقّفت الفتوحات بعد ذلك ، وأصبحت المنطقة مسلمة ، وحاول الصينيون دخولها عام ١٣٤ إذ ظنّوا أن أمر المسلمين قد ضعف بزوال دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس إلاّ أن المسلمين تمكّنوا من دفعهم عنها ، وأحس أهل الصين بقوة المسلمين حتى أن ملك الصين قد استنجد بأي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني ضد تورة قامت عليه فأنجده وثبت حكمه.

و في أيام المغول بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل التي تُقيم في تلك المنطقة ، وقد أسلم الأويغور سكان منطقة كانسو التي تقع شرق تركستان وأسلم معهم جميع سكان الشبال والغرب من مملكة جغطاي المغولية التي كان نعوذها يشمل تلك الجهات، وأصبح المغول يعملون لنشر الإسلام، ودانت لم العمين التي كانت مقسمة إلى تسعة أجزاء يمكم كل جرء خاناً لبابة عن ملك المغول

وفي عام ٧٤٨ انتصر الأمراء الأثراك على بلاد ما وراء النهر، فنصت أمراء المغول في القسم الشرقي توقلق تيمور خاناً عليهم، وظل المغول المحدون تلك الأجزاء حتى القرن الحادي عشر، وهم من المسلمين، وإن كاندا قد القسموا إلى خانات يمكم كل منهم منطقةً خاصة، وأشهرهم

| نيهواء  | اصبح | أورمجي  |
|---------|------|---------|
| شوفو.   | اصح  | كاشغر   |
| 4.5-    | اسح  | پار قند |
| هوتين.  | أصبح | خوتان   |
| . ونسوه | اسح  | أقصو    |
| كومول   | اسح  | حامي    |
|         |      |         |

هام ١٢٨٩ حتى انجهوا نمو تركستان عام ١٢٩١، فهرَّم يعقوب بك وقتل وسيطر الصينون على المنطقة، ووضعوا والباً عليها من قبلهم، ولم تكن هذه النووات فقط وإنما هذه أهمها إذ استمرت النووات أكثر من مالة عام النووات فقط وإنما هذه أهمها إذ استمرت النووات أكثر من مالة عام سنوات، وتمكّن العينيون بدعم الروس القضاء عليها. وانسحب الروس من تركستان عام ١٣٦٢، وعندما نسلم الثيوعيون الحكم في الصين عام ١٣٦٩، استقلت تركستان ذاتياً، وغين سيف الدين وليساً للدولة عام ١٣٧٧، وعرفت البلاد منذ تلك المدة ياسم دسينكيانغ، أي المقاطعة الجديدة.

أما كانسو وهي المقاطعة التي تقع شرق تركستان فقد قامت فيها عدة ثورات أيضاً أهمها.

١ - ثورة سوسيان عام ١١٦٩.

٢ - تورة مانسين عام ١١٧٩.

 تورة عام ١٢٨٠ التي هي جزء من لورة يعقوب بك التي شملت تركستان، وكانسو، وشنسي.

٤ - ثورة عام ١٣١٣.

وقد جُزَلْت كانسو إلى عدة مقاطعات، وضُمَّت أقسام منها إلى مقاطعات أخرى لتغتبت قوة المسلمين فيها.

ومع استلام الشيوعيين للحكم فقد غُيّر أساء كثير من المدن لفصلها عن ناريخها، وربطها بالفكر الشيوعي الحديث، وحتى أن الدول الإسلامية تصبح جاهلة هذه الأسهاء، وأرى من الضروري ذكر أسهاء بعضها.

## الفضل الخامسُ الصَفويُون وَالْدَولَة الابيُرانيَّة

ينسب الصفويون إلى صفي الدين الأردبيلي المتوفى عام ٧٣٩، وقد طُرد حقيده الجنيد من دياره أيام جهان شاه من أسرة الآق قيونلي فلجأ إلى أورُّون حسن (حسن الطويل) من الأسرة نفسها في دياربكر، فاستفاد منه، وقرَّيه إليه، وزوَّجه أخته، وقُتُل الجنيد في إحدى المعارك ضدُّ أمير شروان (شهالي أفربيجان)، وقام حيدر بن الجنيد يسير على خطة أبيه، وبقي مع أوزون حسن، وقد تزوج ابته، وقوَّى بلدته أردبيل حتى أصبحت منبعة، وجع حوله أنصاراً من التركيان، ثم قتل عام ٨٩٤ في إحدى المعارك قسد أمير شروان أيضاً ، ولكن في هذه المرة كان يعقوب ابن أوزُون حسن ضده، وقد ساعد أمير شروان، حيث اختلف يعقسوب مسع حيدر. واستول يعقوب على بلدة أردبيل، ونقل أولاد حيدر إلى فارس، ولكنهم رجعوا إلى مقرهم في عهد رستم أحد أمراء أسرة الآق قيلوني والذي حكم (٨٩٧ - ٨٠٢)، وكان الابن التالث لحيدر هو اسهاعيل الذي جع حوله بعض الأعوان، واعتمد على الناحية العثائرية إذ كانت عدة قبائل تركيانية في تلك الجهات، وشن هجوماً على باكو واستطاع أن يدخلها، وأن يستولي على شروان وبذا تكونت عنده الأرض القاعدة التي يمكن أن ينطلق منها، واصطدم بأمراء أسرة الآق قبلوني فانتصر على الأمير ألوند في معركة شرور على نهر أراكس عام ١٩٠٧، ثم قضى على

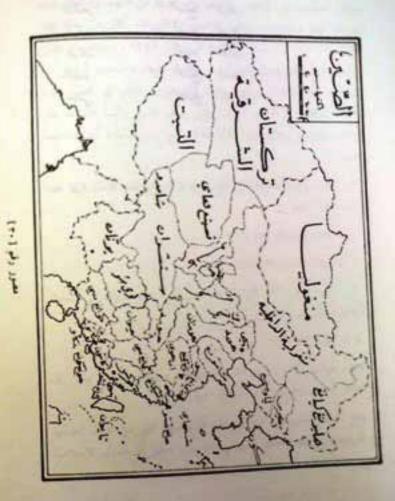

ينية أمراء هذه الأمرة في العراق النصر على مراد من يعقوب، وفي إمارة البيتان على علاء الدولة وبدًا النهث الإمارة الأق فيلونية ، وقامت الدولة الصنوبة, وانتقل اساهيل الصنوي إلى تبريز وجعلها قاهدةً له، وأخضه ولاة السموريين هناك، والنمذ المذهب الشيعي منطلقاً لفكرت، وأفاد من حاس الأفلية الشيعية وسط المجتمع السبي والدول المحاورة لمنطقت التي الطلق منهاء ووصل بسرعة بدولته إق هراة ونهر جبحون وسواحل الحلبيع العرفي. ولك غَرْمِ أمَامِ السلطان سلم في معركة جالديران عام - ١٣ فضم العنهانيون إليهم دياريكن ودخلوا تبريزء وأعلن والي بغداد خصوعه للخليفة العنياني لهير أن انجاه العثيانيين نحو المهالبك ودخول بلاد الشام ومهر، والاثنقات إلى قتال البرنغاليين الذين يهددون الأماكن الملدسة وبلاد المسلمين قد أفاد الشاء امهاعيل قرته, وعمل على النفاهم مه الرتغاليين صد العناليين إذ أن حقده كان عظماً على دولة أل عنهان وكذلك كان الصراع قوياً على حدود دولة الشاه اسهاهيل الصفوي من جهة الشهال الشرقي إذ كان زعم الأوزيك محمد الشبياني بهدد الشاء اسهاعيل وبدعوه الى العودة إلى الإسلام بصورة صحيحة ويهدده بقتاله داخل معاقله في فارس، وجرت الحروب بين الطرفين، وانتصر اساعيل الصفوي في بداية الأمر . تم هزم واستعاد الأوزيك مواقعهم التي فقدوها في المرحلة الأولى. أما بالسبة إلى الهند فقد كان ظهير الدين محمد بابر على تفاهم مع اماعل العنوي،

وتوفي الشاه اسباعيل الصفوي عام ٩٣٠ ، وخلفه ابنه طهاسب، وكان صغيراً لا يتجاوز العاشرة من عمره، فنولى زعماه (الفزلباش) زهماه الشيعة الأنني عشرية إدارة الأمور مدة، تم بدأ طهاسب ينفرد بالسلطة.

ار طهاب إلى الشرق والنصر على خان الأوزبك عبيدالله، ولكنه لم ينقدم في بلاد الأوزبك، تم اتحه غرباً واستول على بقداد، وقضى على ذي الفقار الكردي شاه بقداد الذي أعلن خصوعه للعترانين، غير أن السلطان

ملهان لم يلت أن طرد جبوش طهاسب من العراق وأحد بعداد عام الد و الوقت الدي الجه فيه طهاسب نحو العرب أي عام اسبلائه على بعداد عام ٩٣٦ نفذم الأوزيك من الشرق، وبدؤوا يحوسون خلال ديار طهاسب الشرقة وحنى مدينة مشهد. وبعدئد عقد طهاسب صلحاً مع المليعة العنائي، وساد الهدو، نفرياً على الحبهة بين الدولتين بعد صلح المليعة العنائي، وساد الهدو، نفرياً على الحبهة بين الدولتين بعد صلح المليعة العنائي، وساد الهدو، نفرياً على الحبهة بين الدولتين بعد صلح المليعة المنائي، وسود طهاسب عام ١٩٨٤ بعد أن حكم ما يزيد على لصف قرن

تولى بعده اب اسهاميل الذي عرف باسهاميل الثاني، وقد كان ابوه يكرهه حتى وضعه في السجن ما يزيد على ربع قون، منفطرساً لا يتق حيدر، واسهاميل، ومحد، وهناس، وقد ثلي اسهاميل مصرعه بعد عام (4.0)، وحكم تحد باسم تحد خدانيك حتى عام (4.0)، ثم تولى هباس باسم الثناء عباس الكبير، وأثناء هذه الصراعات الداخلية احتل العثانيون تبريز، وتغليس، وبلاد وافستان، ورغم مقاومة القادة الصغوبين إلا أنها لم تباس نفسه بين العثانيين قد خسروا الكتير ولكتهم احتفظوا بنريز، ووجد فياس نفسه بين العثانيين في الغرب والأوريك وغاراتهم في الشرق، الما عقد معاهدة مع العثانيين عام ۱۹۸۸ تنازل فيها عن تبريز ولورستان، والكرج، ودافستان، وشروان، وعلى أن يبقى حيدر مرزا أبن أخي الشاه والكرج، ودافستان، وشروان، وعلى أن يبقى حيدر مرزا أبن أخي الشاه ويبية في استانبول.

اتبه عباس إلى الشرق وانتصر على الأوزيك انتصاراً أضعف دولتهم، وأجبرها على ترك جزء من أراضيها للشاء الصغوي الذي استعان بحربه ضد الأوزيك بأمراء خوارزم أبناء عمومة الأوزيك، كما ساعده على هذا التصر حركة عبد المؤمن بن عبدالله ضد أب خان الأوزيك.

عاد الشاه عباس إلى قنال العثيانين بعد هدوه على الجبهة دام ما يقرب من خس عشرة سنة، إذ درب جنده أحد الضباط الانكليز، واستغلّ

قرصة انشغال العثبانين بالحوكات في الأناضول فهاجم عام ١٠١٢ القلاع العثبانية، واستزد تبريز عام ١٠١٢، ثم اريقان عاصمة ازمينيا، وشروان، وقارض.

وحدثت فت في بغداد عام ١٠٣١ إذ تحرّد أحد قادة الإنكشارية بكر صوبائي فأرسل العثاليون جيئاً لإخضاف وشعر بكر بضعفه فأمنن خضوه للشاه عباس الذي أسرع وأرسل له جيئاً كبيراً، وشعر مرةً أخرى بكر يما فعل وأنه سيكون ألعوبة بيد الشاه لذا عاد فنفاهم مع القائد العثاني على أن يكون حاكم بغداد تحت السيطرة العثمانية. ولكن الشاه لم يعترف بذلك وأصر على أن العراقي يشع دولته، وشن عدة هجهات على بغداد باءت كلها بالفشل فاتقد أسلوب الحيلة والحداع فاستال من استطاع عليه من بعض القادة وكانت مؤامرة قُتل فيها يكو صوباشي، ودخل جيش الشاه بغداد، واتجه بعدها بأنظاره إلى البصرة تحير أنه لم يغلع،

وانفق الشاء عباس مع الانكليز، وقائلا معاً البرتغاليين وأخرجوهم من هرمز عام ١٠٣١، وكانت رقب التحالف مع أوربا ضد الدولة العنهائية إذ كان حقده شديداً وتعصب عنيفاً. وكان فظأ قتل ولده الكبير، وسمل عبون النين آخرين من أبنائه، وتوفي عام ١٠٣٧ بعد أن حكم النتين وأربعين حق، ونقل العاصمة إلى أصفهان.

خلف عباس حقيد، صفي وقد بدأت منذ أيامه تسير الدولة نحو الضعف، وقد شن الخليفة العنائي مراد الرابع حرباً على الصفويين عام ١٠٤٨ واسترد منهم العراق، وعقدت معاهدة بين الطرفين حددت الحدود بين العراق ودولة الصفويين عام ١٠٤٩، وانتهى حكمه عام ١٠٥٢.

وخلفه هباس التاني الذي لم يلتفت إلى مصالح الدولة أبدأ، ثم تولّى بعده سلبان أو صفي الثاني عام ١٠٧٧ فاستول المولنديون على جزيرة قشم، وأفقر البخارية على بندر هباس، والأوزيك على خراسان ولم يُبد أية



حركة، واستمر في حكمه حتى هام ١١٠٥، ثم تلاه حسين الأول الذي فرّ التان من أولاده إلى الدولة العنانية. وفي عام ١١٣٥ توفى طهاسب التاني، فعاس الثالث حيث انهارت الدولة الصفوية وقضى عليها الافغان.

الأفغان؛ استطاع محود بن أويس أن يُعلن النمود على الصغوبين، وأن يستولي على هراة، ومشهد عام ١١٣٥ ثم الله إلى أصفهان عاصمة الصغوبين، وألقى الحصار عليها، فاستسلمت له بعد حصار دام سبعة أشهر، والمحصر سلطان الصغوبين في الشهال، فالحه مبر محمود إلى تلك الجهات، إلا أن بعض المدن بدأت تثور عليه، ولكنه استطاع أن يجذب الأكراد إليه نتيجة الاتفاق في المذهب، فأخضع ثورات المدن.

كالت رغبة قيصو روسيا بطوس الأكبر النوسع في إيران، لمدا لم يعترف بحكم مير بحود وأبدى تأييده للسلطان حبين وأرسل إليه وفداً ليتعرف على رأس جيش مؤلف من الذين وعشرين ألف مقاتل بحجة إنقاذ قارس من طغيان مير تحود، واحتل باب الأبواب (دربند)، والحد لحو (شاكا) فوجد أن العثيانيين قد احتلوها، هددوه بأن أي تقدم على حساب الفرس يعني الحوب مع الدولة العثيانية فتوقف، ثم إن الأفغانيين كانوا يشددون الضغط على مدينة (رشت) فاستنجد حاكمها بالروس فاغيدوه واحتلوها، وعقد ولي العهد طهاسب الثاني معاهدة مع بالروس تشاؤل لهم بمقتضاها عسن (شروان، وجيلان، وداغستان، الوس تشاؤل لهم بمقتضاها عسن (شروان، وجيلان، وداغستان، وماذندوان)، فاستجد أعلى شروان بالدولة العتيانية لا بصفتهم من أهل السنة وإنما من طغيان الكفر الروسي، فاتفق الروس والعثيانيون على تقسم طارس، وكانت المعاهدة بين الطرفين على النحو النائي:

 ۱ - تأخذ روب سواحل بحر قزوین وجیلان ومازندران إلى شهال المجرى الجنوفي لنهر أراس، أو بالذي تنازل فیه طهاب للروس.

٠ ـ تأخذ الدولة العثمانية الولايات الغربية.

احتل الروس ما أعطتهم الاتفاقية، وتقدم المثيانيون أيضاً ووصلوا إلى همدان، واحتلوا تبريز بعد مقاومة. وبدأ مير محود بالمذابع التي استموت أسبوعين أنهى خلالها على الأسرة الصفوية باستثناه الثاء حسين ومن لم تطله يده، وشعر الأفغان ما وصل إليه مير محود لذا استدعوا الأمير أشرف من أفغانستان وتصبوه ولياً للعهد، ثم خلعوا مير محود وسلموا الأمر لأشرف عام ١١٣٧.

جاء أشرف ابن عم محود إلى السلطة، وكانت الأمور حرجة، وولي العهد الفارسي السابق طهاسب الناني يُقم في مازندران، وبعد نف الشاه الشرعي للبلاد. وقائل العثانيين فانتصر على والي يغداد أحد باشا انتصاراً كبراً وفرّت فلول الجيش العثاني، ولكنه لم يتعقبه بل رد إليه الغنائم فكان هذا بحالاً للتفاهم بين الطرفين إذ اعترف أشرف بأن السلطان العثماني خليفة للمسلمين، وأبقى للعثمانيين الذي كان في أيديهم، واعترف العتمانيون بأشرف شاهاً على فارس، وربما كان سب هذه الانفاقية قوة طهاسب الناني الذي أيده نادرخان، وكان ذلك كله عام ١١٤٠٠

وكان نادر خان طموحاً، ومن قطاع الطرق، ومع الفوضى برز اسمه، وجع حوله عدداً من الرجال، وعمل باسم طهاسب، وسيطر على هزاة ومشهد، واستطاع أن ينتصر على جند أثرف عندما داهبوه عام ١١١١، ولاحقهم فاعتمم أشرف بحديثة أصفهان، فألقى نادر خان الحصار عليها، ولم يثبت أشرف أمامه بل فز وفلول جيشه نحو شيراز، ولكن قبل أن ينحب قتل الشاء حسين الذي كان بيده، ودخل طهاسب أصفهان، ونابع ينحب قتل الأفغانيين حتى أخرجهم، وسقط أشرف قتيلاً عام ١١٤٢، وبهذا خرج الأفغانيون بعد سع سنوات من دخولهم عام ١١٢٥.

طهاسب الثاني: انتصر نادر خان على العثرانين، وهزمهم عند همدان، وسيطر على اذربيجان، وحاصر اريفان عاصمة أرمينيا إلا أنه اضطر أن يترك الحصار وأن يتجه نحو خراسان حيث حدث تمرك هناك.

أراد طهاسب الثاني أن يُظهر مكانته، وألا يكون في زاوية مينة أمام قائده نادر خان فانقض على الجيش العنماني عام ١١٤٤ ظناً منه أن هذا الجيش لن يقوى على القنال لهزيمته منذ مدة قصيرة فكن أمله قد خاب، وهُزم أمام العنمانيين هزيمة منكرة، واضطر لعقد معاهدة معهم يتنازل فيها عن جز من أراضيه، وليجعل العنمانيين يكنفون بما حصلوا عليه فيسكنون عنه. وقد تنازل في هذه المعاهدة عن شروان، وتفليس، واريفان، وهمدان، ولورستان، ولم تشر هذه المعاهدة إلى الأسرى الفرس.

نادر خان والأفشار؛ وجد نادر خان الغرصة ليعلن سيطرته فانتقد هذه المعاهدة، وحذر الخليفة العنالي، وطلب منه إعادة الولايات إلى أصحابها، وسار إلى أصفهان، وقبض على الشاء طهاسب، ووضع ابته الطفل عباس الثالث في السلطة، وأعلن نفسه وصباً عليه عام ١١٤٥. ثم خاصر الموصل وبغداد، ولكنه غزم، ثم ما لبث أن كبرر الهجوم فأحوز النصر، وقتل القائد العنائي عنهان باشا، وفشل في التفاهم مع شركة المند الشرقية البريطائية لدهمه الاحتلال البصرة، وأراد أن يُنابع القتال ضد العنائيين، ولكن تمرداً قام ضده في فارس جعله بعقد معاهدة مع أحد باشا والي بغداد العنائي بحيث نعود الولايات التي أخذها العنائيون عام العنائي، ولكن الخليفة العنائي بحيث نعود الولايات التي أخذها العنائيون عام العنائي، ولكن الخليفة العنائي لم يوافق على هذه المعاهدة، وكان نادر خان العنائي العنائي الميوني المنافية العنائي المنافية العنائي المنافية واستدرج الجبش العنائي الذي كان بقيادة عبدالله كوبريلل، فانتصر عليه، ودخل نفليس، العنائي الذي كان بقيادة عبدالله كوبريلل، فانتصر عليه، ودخل نفليس، واضطر الخليفة العنائي عندها على الموافقة على الاتفاقية التي واريفان، واضطر الخليفة العنائي عندها على الموافقة على الاتفاقية التي عندت بين نادر خان ووالي بغداد أحد باشار ثم استرة نادر خان ووالي بغداد أحد باشار ثم استرة نادر خان

مازندران، وجيلان بمعاهدة رشت التي عقدها مع الروس ١١٤٥ إذ وافقت الامبراطورة أن على ذلك، ولم تكن هندها مقدرة سلفها بطرس الأكبر، ثم استرد باكو، ودربند (باب الأبواب) مهدداً بالتحالف مع العثمانيين ضد الروس.

وتوفي الشاء الطفل عباس النالث عام ١١٤٨، وأصبح نادر لحان هو سيد البلاد، واتجه إلى بلاد الأفغان، واحتل قندهار بعد حصار دام عاماً. كما استولى على بلخ، وهزم جيشاً للأوزيك. ثم اتجه إلى الشرق فدخل كابل، وبيشاور، والنصر على جيش محمد شاه، ودخل دهلي ١١٥١، ولم بعلن نف سلطاناً على الهند، وإنما أبقى محمد شاه سلطاناً هناك، وإن أغذ نادر شاه مقاطعات شهال السند. كما اجتاح عمان عام ١١٥٠.

عباد نبادر خبان إلى فبارس، وسار عبام ١١٥٢ فباحتيل بخارى، وخوارزم، وعندما رجع من الهند وجد أن قبائل اللزكي في جبال الففقاس قد اعتدت على داغستان فأراد أن يُؤذبها لكنه هُوم هزيمة منكرة أثرت على نفست، وبدأت الحركات تقوم عليه، فقامت حركة في شروان وأخرى في فارس، وثالثة في استراباد، تم شن حرباً على العنهائين، وحاصر الموصل، وقارص، ورغم معاناته الكثيرة من الهجهات العنهائية إلا أنه انتصر في النهائية، وعقد معهم معاهدة عام ١١٥٩.

فشل نادر خان في إنشاء أسطول فارسي، وفشل في إعادة المذهب السني إلى فارس، حيث عمل على جعل مذهب الإمام جعفر الصادق مذهباً خاصاً بين المسلمين، ولكن العثمانيين لم يقبلوا هذا ووافق الفرس على كره. ثار عليه عمه في حيستان على حدود أفغانستان اليوم، وأعلن نفسه ثار عليه عمه في حيستان على حدود أفغانستان اليوم، وأعلن نفسه

شاهاً، وثار عليه الأكراد فسار لتأديبهم فقُتل وهو في طريقه إليهم عام ١١٦٠.

الأفشار بعد نادر خان: شُرُ قادة نادر خان لمصرحه بسبب كثرة



الزنديون وكوم خان؛ ظهر كرم خان الزندي الكردي الذي كان في حيش نادر خان، وقد تمالف مع علي مردان زهم البختيار، ثم الحنلف معه وقنله، وأصبح سيّد الجزء الجنوبي.

اختلف كرم خان مع محد حسين خان، ومع أسد خان الأفغاني، وانتصر كرم خان على القاجار، وهاجم أسد خان الذي اعتصم في قزوين وأخذ ينقوى حتى النصر على كرم خان، وأنجأه إلى التراجع إلى يوشهر، ولكن عادت إليه قوته فأحرز النصر على خصعه ورجع إلى شيراز، والنصر على منافسيه وحكم مدة ثلاثين سنة أو أكثر (١١٦٣ - ١١٩٣) فنعمت البلاد في عهده بالرخاه والاستقرار، وعادت النجارة الأوربية. وتعاون مع الانكليز، والنظاد من أسطوقم الإخصاع مير مهنا المتحركز في وتعاون مع الانكليز، والنظاء من أسطوقم الإخصاع مير مهنا المتحركز في (بندر رق)، واستطاع أن يدخل البصرة، وأن يعطي أمرها الأغيه صادق خان.

الزنديون بعد كرم خان؛ النفى على الحكم بعد وفاة كرم خان أخوه لأمه زكي خان، ولكن المنافسة قامت ضده إذ قام في شيراز أبو أخوه لأمه زكي خان لجأ إلى الحيلة الفتح بن كرم خان وأعلن نفسه شاهاً، غير أن زكي خان لجأ إلى الحيلة فأعلن أنه جندي من جنود ابن أخيه، فاستطاع بذلك أن يأمن قادة أبي فأعلن أنه جندي من جنود ابن أخيه، فاستطاع بذلك أن يأمن قادة أبي

ساحات القتال التي ينتقلون إليها، ولكن اختلف معهم أحدهم، وهو أحمد خان الدوراني الذي كان يقود الأفغان والأوزبك، واصطدم مع بقية القادة، ودار قتال بين الطرفين، هُزم فيه أحمد خان، فانسحب إلى قندهار فأسس فيها مملكة، ثم استولى على هراة، ومشهد، وغزا الهند فاستولى على كشمع، والسند، وجزء من البنجاب، وسيطر على دهلي مدةً قصيرةً.

أما سلطان الغرس فقد أسند إلى علي قولي ابن أخي نادر خان الدي قرف باسم (عادل شاه) فقضى على أسرة عمه كلها سوى حفيده شاه رخ مرزا بن رضا قولي بن نادر خان، ولكن ثار على عبادل شباه أخبوه ابسراهم وخلعه، ولكن ابراهم لم يلبث أن قُتل، ثم قُتل أخوه عادل شاه أيضاً.

وتولّى الحكم شاه رح مرزا حقيد نادر خان وكانت أمه بنت الشاه حسين، ولكن نافسه مرزا سيد محمد الذي أعلن للناس أن شاه رخ يسبر على سياسة جده في القضاء على المذهب الشبعي، وقاتله، وانتصر عليه، وقيض عليه، وأعلن نفسه شاهاً باسم الشاه سليان، وقام يوسف علي قائد جيش شاه رخ فقيض على الشاه سليان وقتله وأولاده، وأعاد شاه رخ إلى الحكم، وأصبح هو وصباً عليه بصفته أعمى وصغير.

ظهر قائدان آخران هما: علم خان الذي يقود قوات عربية، وجعفر خان الذي يقود قوات عربية، وجعفر خان الذي يقود قوات كردية، فقيضا على يوسف على وقتلاه، وأعبد شاه رخ إلى السجن، ثم اختلف القائدان، واصطدموا، وكانت نتيجة الصدام أن انتصر علم خان الذي هرم أمام أحد خان الدوراني شاه قندهار فقتل، وخسر هراة ومشهد عام ١٦٦١ - كها ذكرنا -. وبقيت خراسان عامة ولاية فارسية تخضع لحكم أحد خان، وتتبع إسمياً لشاه رخ الذي يقي حتى عام ١٢١٠ في السجن. فانتهى إذن حكم الأفشار، وإن كان لشاه رخ إمرة إسعية على جزو صغير لا يخضع له.

الفتح وأن يُستَق الخطة، و11 تمكّن أعمل السيف في منافسيه، ودعمه في شيراز ابن أخته مراد خان.

وقام في وجه زكي خان أيضاً صادق خان أخو كرم خان الذي عهد إليه أخوه وهو على فراش الموت بالوصاية على أبنائه. ولكنه هدد زكي خان بإبادة أسرة كل من يتعاون مع صادق خان.

وقام القاجار في وجه زكي خان بقيادة آغا محمد. وبعث زكي خان جيشاً إلى أصفهان بقيادة علي مراد خان الذي لم يلبث أن انقلب ضده، وأغتيل زكى خان عام ١١٩٥.

أصبح أبو الفتح بن كرم خان صاحب السلطة فسجن أكبر خان بن زكي خان. وكي خان. وكي خان، كما سجن أخاه محمد علي خان المتزوج من ابنة زكي خان. ولكنه ظهر صادق خان، وفرض نفسه على ابن أخيه، وبعد شهرين أقصاه، وتفرّد بالسلطة. وقام علي مراد خان ينافسه حيث رغب في الزواج من ابنة كرم خان، وحال صادق خان دون ذلك. وتحكّن علي مراد خان أن يستولي عام ١١٩٦ على أصفهان، على حين استولى صادق خان على شيراز، م استطاع علي مراد خان من دخول شيراز، واستسلم له صادق خان فقضى على أسرته جيعها باستثناء جعفر خان.

زحف على مراد خان على مازندران حبث برابط القاجار، قاسنط جعفر خان الفرصة وقام بثورة في زنجان، فعاد على مراد خان مسرعاً، ولكنه توفي في الطريق، وخلا الجو لأنها محد قاجار الذي انتصر على جعفر خان، ودخل أصفهان، ولكنه هُزم أمام ذعيم البختيار فاسنفل جعفر خان الفرصة، ودخل أصفهان، لكنه ثار عليه ابن عمه اسهاعيل خان في همدان، وحاول جعفر خان أن يفوض سلطته على لورستان، وكرمان ولكنه مات مسموماً عام ١٢٠٣، فلما وصل خير وفاته إلى اينه لطف الله خان هوب إلى ميناه بوشهر، ولكنه لم يصعد أمام القاجاريين، وبدأ ينتقل من مكان إلى أخر، ثم تراجع إلى كرمان، وحاول التفاهم مع تبمور شاه

الأمير الدوراني في قندهار، ولكنه توفي تيمور شاه. وأخيراً استسلم لطف الله خان إلى أنها محمد قاجار فقتله عام ١٢٠٩، وأباد أسرة الزند. وأصبح سيد البلاد أنها محمد.

القاجاريون؛ مؤسس الأسرة القاجارية هو آلها محد قاجار، ولد هام المادي ووقع بيد عادل شاه، وأصبح خصياً عام ١١٦٠، وتنزوج كبرم خان الزند أخته فأكرمه، وعندما تولي كوم خان عام ١١٩٣، السحب آلها محد إلى الشهال، وأهلن نفسه شاهاً، والقذ من طهران قاعدةً له ومقرأ لمكونه، وكانت البلاد مقسمة فبدأ في الصراع حتى انتهى من أسرة الزند عام ١٣٠٨، ولكنه لم يلبث أن قتل هام ١٢١١.

تولى بعد أمَّا محمد أو الشاه محمد ابن أخيه فتح عل شاه، ولكن الجيش قد انقسم على تقسه، وبرزت الزعامات من جديد بجرد أن مات الشاء محد. فقد ثار صادق خان شكاكي وتمكّن فنح على شاه أن يهزمه. وقام محمد خان بن زكي خان الزندي واحتل أصفهان. فاستطاع فتح على شاه أَنْ يُحَلِّصُهَا مَنْهُ، وأَنْ يَقْضَي عَلِيهِ. والحَتْلَفُ فَتَحَ عَلَى شَاهُ مَعَ أَخِيهِ حَسَيْن قولي خان فاستغلُّ سلمان خان قاجار هذا الحلاف، وأعلن العصيان، والنفق الأخوان، وفرّ حلمان خان، نمير أن فتح على خان قد عقا عنه، وولأه أَذْرَبِيجَانَ. وقام نادر مرزا واحتولى على مشهد قادماً من أفغانستان التي فرّ إليها من وجه ألها محد قاجار، وسار إليه الشاه، فاستسلم له، فعقا عنه، واستمر حكم فنح على شاه حتى نوفي عام ١٢٥٠ ، أي أن حكمه قد استمر تسعاً وثلاثين سنة، وربما كانت هذه المدة من أخطر المراحل التي مرت فيها البلاد. إذ ما استام الحكم عام ١٢١١ حتى لؤل نايليون بونايرت في مصر عام ١٢١٣، وذعرت انكلترا لذلك أشد الذعر، ودخلت المنطقة كلها في حلبة الصراع الدولي، أو هكذا عملت الكلترا لتأمن الخطر الفرنسي الذي صوَّرته أكثر من واقعه فنشرت الدعايات، وأخافت الحكام حتى لا يستطيع المره أن يُصدّق ما تُشر يومذاك، وليس له من ثقة يولائق

على الموحلة، ولعلّ من جلة تلك الدعايات أن تابليون يويد أن يؤسس المراطورية في الشرق، وخاصة في فارس وبجعل أخاه امتراطوراً عليها.

كانت الكانوا تريد أن تنفق مع فارس لتكون سداً في وجه الفرنسين، وردها من جهة، وفي وجه الروس الذبن يتفقون أحباناً مع الفرنسين، وردها اللهد فها إذا تعرضت لغزو أفغاني، وطريقاً للتجارة الانكليزية في الخليج العربي، وفي سبل هذه الأهداف كانت البعثات الانكليزية تنوال على طهران سواه أكانت من الكلترا مباشرة أم عن طريق حكومة الهند، وقد تنضارب الأهداف فنفتر العلاقات مع الكلترا، ويزيد الضغط الفرنسي، لكن لا تلبث أن تعود إلى سابق عهدها بسب السياسة الفرنسية التي قد تنفق مع السياسة الروسية أحباناً، ولم تترك الكلترا منطقة الأفغان خارج دائرة اللعبة الدولية إذ كانت تحرص أن تكون ضمن دائرة نفوذها لتنجب غزو الهند من جهنها، ولتأمين أي اتفاقي بين الروس والفرس أو لفرس، والفرس،

وكان شاء فارس يطبع في ضمّ بلاد الأفغان إليه، أو ضمّ كل جزء خضع للنفوذ الصغوي سابقاً، وكان أخان لزمان شاء حاكم منطقة الأفغان عند فتح علي شاء وهيا، فيروز ومحود بناوثان أخاهها، فأرسلهها شاء فارس على رأس قوة إلى أفغانستان ولكن لم بنجحا، فسار بنفسه وقضى على ثورة الدلعت ضده في خراسان، ثم انجه إلى أفغانستان، فانسحب نظام شاء من لاهور وبيشاور واتجه للدفاع عن أفغانستان من فتح علي شاه، وسقط نظام شاه عام ١٣١٦.

ووقعت انكلترا معاهدةً مع فارس عام ١٣١٦ تنصّ على استموار مقاومة الانكليز والفرس لأيّ غزو أفغاني للهند، ولا يتم الصلح مع الأفغان حتى ينسحب الأفغانيون تماماً من بلاد الهند، وتحدّ انكلترا فارس بالسلاح فنها إذا تعرّضت لغزو فرنسي أو أفغاني... ولكن المعاهدة لم توقع لأن انكلترا كانت تنهرب من دعم فارس ضد روسيا خوفاً من زيادة

العلاقة بين روسيا وفرنسا، وخوفاً من قوة فارس المسلمة ضد روسيا النصرانية، فالعداء للإسلام في نفسية كل نصراني، وقبل كل شيء. وأيدت فرنسا رغبة دعم فارس لذا حدث تقارب فارسي فرنسي ووقعت معاهدة بين الطرفين عام ١٣٢٢، ولكن بعد شهرين وقعت معاهدة لليست بين روسيا وفرنسا، ترك الفرنسيون فيها يد الروس بالنوسع على حساب الدولة الفارسية أو العثمانية، وللتسوية السياسية أرسل بالبلون يعنة إلى طهران، استقبلت بحفاوق، وتنازل الشاه عن جزيرة (خرج) للفرنسين، ولكن عاجت روسيا اريفان عاصمة أرسيبا النابعة للقرس هام ١٣٢٢ فاكتنف المارس.

أرسلت الكلنرا وقداً إلى فارس هام ١٣٢٢، وقد نحح الوقد في مهمته بأن الشاه كان قد نفض بده من الفرنسين نهائياً، وعقد الوقد معاهدةً مع الشاه موجهة ضد فرنسا. وفي الوقت الذي سبق بقليل أرسلت الكلترا وقداً إلى أفغانستان للنفاهم مع شجاع شاه لعقد معاهدة ضد غزو فرنسي قارسي، وتعهدت الكلترا بمد شجاع شاه بالأسلحة!

هُوْمَت فَارِس أَمَام روسيا فأسرعت انكلترا لعقد معاهدة مع الغرس للتحصل على ما حصل عليه الروس إثر انتصارهم، وكانت معاهدة ١٢٣٠. ثم هُوَمَت فَارِس ثَائِيةً أَمَام الروس في الحرب التي دارت بين الطرفين (١٣٤٠ - ١٣٤٤)، وقد تُعَلَّت انكلترا عن دعم فارس بمجة أنها هي التي أعلنت الحرب، فالتصارى يعضهم أوليا، بعض.

العلاقات مع روسيا؛ كان حاكم جورجيا هرقل قد انتهز مصرع نادر شاء عام ١١٦٠، وضم إليه يعض الأجزاء التي كانت تخضع لغارس، وبدأت قبصرة روسيا كاترين الثانية تُحرض جورجيا على تهديد فارس جرد أن وصل إلى الحكم أغا محد قاجار عام ١١٩٢، ثم عقدت كاترين الثانية معاهدة مع جورجيا عام ١١٩٨ وتعهدت لها عبايتها نحير أن آفا محد قاجار قد سار على رأس قوة عام ١٢١٠ واحتل تغليس بعد جهد، ثم

احتل اربقان، ولكن أخاه مرتفى قد فر إلى روسيا مغاضباً له. ومقابل الحياية الروسية تجورجيا فقد سار جيش روسي عام ١٣١١ واستولى على عربلد، وباكو ثم عسكر في وادي موغان، ولكن توفيت القبصرة كاترين الثانية وخلفها القيصر بول، وكان مسالماً فانسحب من الأراضي الفارسية. وفدا ألها محمد فغزا جورجيا عام ١٣١١، ونجح في غزوته تلك، ولكنه صرع عام ١٣١١.

وفي عام ١٢١٥ فتح حاكم جورجيا غورجين أبواب بلاده أمام الروس الذين تقدّموا في أراضي فارس التي اضطرت إلى عقد معاهدة معهم عام ١٢٢٨ هي معاهدة كلستان تنازل فيها فتح علي شاه عن دربند، وباكو، وشيروان، وقره باغ، وجزء من تاليش، وعن جورجيا، ودافستان، ووافق على ألا يكون لفارس أسطول في بحر الحزر.

شن الفرس حبرباً على العنائيين عبام ١٩٣٥ استهدفت العبراق، واستمرت الحرب عدة سنوات، واستعاد الفرس بعض ما كانوا فقدوه ولم يكن بإمكائية الدولة العنائية دعم واليها في بغداد داود باشا لذا فقد استجدت بواليها على مصر محد على باشا الذي تخلص من هذه المهمة بالحيلة حيث كان موقفه سلبياً، ولكن الكوليرا أصابت الجيش الغارس واضطر قائده محد على مرزا إلى عقد معاهدة أرضروم ١٣٣٨. وما أن هدأت الحرب مع العنائيين، حتى شن الروس الحرب على الفرس عبام ١٣٤١ غير أن واحتلوا نيريز، ووقع الطرقان بينها معاهدة تركهان جاي عام ١٣٤٣ غير أن الشاه تواني في توقيع المعاهدة قهدد الروس بالزحف على طهران وحث وزير بريطانيا لدى الفرس الشاه على توقيع المعاهدة قوقعها. ولم تكن جهود المسلمين الشوس وعقدت معهم معاهدة تركهان جاي عام ١٣٤٣ وأذلتهم ثم التفتت الى الموسدة، واستغل الصليبيون هذه الناحية فنلاحظ أن روسيا قد انتصرت على الغوس وعقدت معهم معاهدة تركهان جاي عام ١٣٤٣ وأذلتهم ثم التفتت الى العنائين وانتصرت عليهم، وعقدت معهم معاهدة أدرته عام ١٣٤٤. وفي العنائين وانتصرت عليهم، وعقدت معهم معاهدة أدرته عام ١٣٤٤. وفي العنائين وانتصرت علي لا يتفق

المسلمون، ولا تكون لديهم أية قوة، فانكلنوا مثلاً بعد أن سيطرت على منطقة الخليج العربي لا تريد أن تكون البصرة والأهواز بيد دولة مسلمة واحدة سواه أكانت الدولة العنائية أم الفارسة لأن ذلك يشكل خطراً عليها إذ يصبح من الصعب مقاومتها، لذا كانت تقف بجانب الفرس للحصول على الأهواز ، وقد انتصر الغرس على عشائر بخنيار ، واستولوا على عربستان، وفراً إلى العراق نامر شيخ قبائل كلب، ثم نابع الفرس زحفهم ، وفرت قبيلة بني الام من سفوح جبال لورستان الغربية.

محمد شاه؛ توفي فتح على شاه عام ١٢٥٠، وخلفه حليده بجد شاه بن عباس مرزا، وفي أيامه كانت أفغانستان مسرحاً للمناورات الروسية والانكليزية، ونازع محمد شاه عمه الذي كان حاكم قارس. كما ثار عليه بعض الأمراء القاجاريين ولكنه النصر عليهم وثار في عهده أقا خان زعم الاسباعيلية وكانت ثورته في إقليمي كرمان، ولورستان، ولكنه فشل في ثورته فقر إلى الهند، واستمرت غارات الاسباعيليين على البلاد من الهند لإنباكها، وظهر أن الانكليز كانوا الدعم الرئيسي غذه الحركة، وظهرت في أيامه أيضاً حركة البابين، وبدأت تنمو بتأبيد ودعم من الروس،

وتوغل دوست محمد أمير الأفغان في منطقة سيستان فتحرّك الشاه إلى واة.

واحتل الانكليز جزيرة خرج عام ١٢٥٨، ويدؤوا يهددون ميناه بوشهر والساحل الايراني.

قاصر الدين شاه، نوفي محد شاه عام ١٣٦٥ فتولَى مكانه ناصر الدين شاه، وفي أيامه قام البابيون بتورثهم عام ١٣٦٤، ولكنها فشلت وأهدم الباب ميزا علي محد رضا الشيرازي، وقرة العين فاطعة بنت صالح القروبني ذلك المرأة العاهرة التي كانت داهية البابيين، ونفي حسين بن علي المازندراني ، بهاه الله، الذي أسس البهائية، وارتبط مع الانكليز، وأخوه يحيى وصبح الأزل.



1713 مصور رقم 1713

ساعدت الكلترا عام ١٣٧٦ أمير كابل دوست محد وقنحت على فارس جبهة في جهة الأفغان وفي الوقت نفسه فنحت عليها جبهة أخرى من الغرب على الساحل الايراني إذ استولت على ميناه بوشهر ثم على المحمرة عام ١٣٧٢، ثم جرى الصلح، والسحبت القوات الفارسية من هراة، ومن كل الأراضي التي عُرفت باسم أفغانستان.

وبدأت القروض الروسية تتدفق على ايران الأمر الذي جعل لروب حق الإشراف على ايران.

تهاية القاجاريين؛ صرع ناصر الدين شاه عام ١٣١٣، وقام بالأمر مكانه مظفر الدين شاه، وفي أيامه زادت المطالبة بالدستور، وبالمجلس النباني، وفي أواخر حياته وجد المجلس التشريعي وتوفي عام ١٣٢٤.

خلفه محمد علي شاء الذي حكم سنتين (١٣٢٤ ـ ١٣٢٦) وفي أيامه جرى الاتفاق بين روسيا وانكلترا على تقسيم فارس إلى منطقتين نفوذ لهما عام ١٣٢٥، وزادت الحركات في وجهه ففر إلى قزوين عام ١٣٣٦.

وقام أحد باشا بن محد علي شاه، وكان منصرةاً عن أمور الدولة إلى حباته الخاصة، فكانت النقمة عليه كبيرة، وزحف رضا بهلوي قائد فرق القوزاق عام ١٣٣٩ على طهران وسيطر عليها، وأجبر الشاء على تشكيل حكومة برئاسة ضياء الدين طباطبائي، وتولّى رضا بهلوي فيها وزارة الحربة، ولكن تجزأت البلاد إذ تشكلت حكومة كردية في أذربيجان، ووجد تحرد أيضاً في منطقة جيلان، ولكن رضا بهلوي استطاع أن يسيطر على المنطقة بي عدم الشيخ خزعل في عربستان، واعدوا رضا بهلوي على مد نلوذه إليها عام ١٣٤٣.

سافر الشاه إلى أوربا، ولم يعد إذ لم يوافق الشعب على عودته، وأعلن رضًا جلوي نف شاهاً. فقد تبعث كابل وقندهار وغزنة ابران، أما هراة فكانت أفلب المدة السابقة نشيع ابران، وهكذا فإن بلاد الأفغان المعروفة باسم أفغانستان البوم كانت تتعاقب عليها ملوك الهند وملوك فارس، أو أن هراة تنبع فارس في أغلب الأحيان وكابل، وغزنه، وقندهار نتبع الهند وأحياناً يأخذها ملوك فارس.

بعد أن نبعث قندهار ابران بعد وفاة اورنكزيب عين الفرس عليها حاكمًا تصرانياً من جورجيا، فتصرف تصرف المستبد، وأساء إلى الأهالي فتمكنوا بإمرة مع أويس أن يبعدوه وأن بحل مع أويس مكانه عام . ١١٢ . وسكت الفرس عن هذا لأن إمكاناتهم كانت ضعيفة ، فلم قوي مبر أويس بدأ بهاجم الغرس، فعندما أرسلوا إليه قوة انتصر عليها، كما النصر على جيش أرسل إليه من جورجيا بقيادة خسرو ابن أخي حاكم قندهار السابق، فسقط خسرو صويعاً في المعركة عام ١١٢٣. ثم عاد الغرس فأرسلوا حملةً قويةً لإعادة قندهار إلى نفوذهم فعجزوا، وقرُّ قائد الحملة محمد رسم. وتوفي مبر أويس عام ١١٢٧ ، وقد أوصى لاينه محمود بالحكم من بعده إذ أصبحت قندهار إمارة مستقلة، لكن محوداً كان صعيراً لم يتجاوز الثانية عشرة فاستبد عمه عبد الله بالأمر، وعمل على التفاهم مع الفرس ليتمكن من استلام الحكم، وقد كان التقاهم على إلغاء ما كانت تدفعه قندهار إلى فارس، وعدم محاولة الغرس لإخضاع قندهار بالقوة، وتأسيس أسرة تحكم قندهار بالوراثة هي أسرة هبد الله. غير أن السكان قد عَضِبوا لفعل عبد الله هذا إذ أضاع انتصاراتهم، وقام محود بن مير أويس وقتل عمه عند الله، وتسلّم حكم الإمارة. وهذا ما شجّع قبائل الدورانية (العبدلية) في هراة يقيادة زعيمهم أحد الله على محارية الفرس، والانفاق مع الأوزيك، فقد أحرزوا الانتصار، وأســوا أيضاً إمارةً في هراة كالت على صلات حسة مع إمارة قندهار ما دامنا معاً صد الغرس.

ويدأ القنال بين مير محود والغرس ولمكن زعيم قندهار من إحراز

#### الغضلالشادش بكلّاد الافغسّان

خضعت بلاد الأفغان لحكم التيمورين، ولما ضعفت دولتهم انقست إلى إمازات، فكانت هراة تحت حكم خراسان التي يسيطر عليها حسي بغرا التيموري، بينا تمكن محد بابر شاه ظهير الدين أن يُخضع كابل وغزته بعد تركه بلاد ما وراه النهر لمحمد الشيبان زعم الأوزبك عام ١٩١، وبقي في كابل ما يقرب من عشرين عاماً، ثم استدعاه أمراه اللودين إلى الهند خلافهم مع ملكهم ابراهم بن اسكندر بن بهلول اللودي قاستطاع أن يدخل الهند عام ١٩٣٠ بعد انتصاره على ابراهم الذي قُتل في محركة (باني بت) التي دارت بين الطرفين وقُتل خمة آلاف من جنوده، وأقام به (أغره)، وبقيت كابل وغزنه تنبعه، وتوفي عام ٩٣٧).

خلفه ابنه تصبر الدين هايون شاه، فخرج عليه شيرشاه واستطاع أن يهزمه، وفرّ هايون شاه إلى الصفويين حيث أقام مدةً على طهاسب شاه عام ٩٤٧، ثم عاد فاتجه إلى الهند، ودخل قندهار، وكابل عام ٩٥٢، ثم إن الشاه عباس الأول استولى على قندهار، غير أن الصفويين لم يلبئوا أن ضعفوا من بعده، فسيطر الأوزبك على قندهار، ثم استطاع ملك الهند المغولي شاه جهان أن يطرد الأوزبك من قندهار عام ١٠٢١ وأن يُسلمها إلى الشاه عباس الثاني عام ١٠٢٨، ثم حاول اورنكزيب دخول قندهار إلى الشاه عباس الثاني عام ١٠٢٨، ثم حاول اورنكزيب دخول قندهار لكته عجز مع أن ملكه قد امتد إلى بخارى وخُواردُم، وبعد اورنكزيب

النصر، ونابع تقدمه نحو أصفهان، وجرت معارك جانبة في جهات عنطقة، وسقطت أصفهان عاصمة الصفويين أخيراً بيد مير محمود عام ١٩٣٥، ولم يبق للصفويين إلا رقعة صغيرة في الشهال حيث يقم طههاب النائي في إقليم ماؤندران، وبدأت قوة مير محمود نتراجع بسرعة والروس تقدموا من الشهال، وطلب الفرس منهم الدعم، إلا أن العثمانيين قد هددوا الروس فتوقفوا، ثم اتفق العثمانيون والروس على أخذ كل من الجانبين جزءاً من فارس، وضعف مير محمود عقلباً، فاستدعى الأفعان ابنه عمه أشرف بن عبد العزيز ونصبوه حاكماً بدل ابن عمه، فحارب العتمانيين واختج عليهم باتفاقهم مع الروس النصارى ضد المسلمين ثم انفق مع الدولة العثمانية، ولكن قامت الحركات ضده في كثير من الجهات.

ظهر نادر خان ووقف عالب طهاسب، وخاص المعارك، فدخل مشهد وهراة اللتين كاننا بيد الأفغان، وتقدم ظهاسب نحو أصفهان فغادرها أشرف بعد مقاومة بسيطة، وبعد أن قتل الشاه حسين الذي أبقاه من بين أفراد الأسرة الصفوية، وبدا أصبح ظهاسب هو الشاه بعد أن كان وليأ للعهد، وقتل أشرف عام ١٢٤٢، وهو يتجه نحو قندهار، وقد تفكك جيشه، وتشتت جوعه وهي تسير نحو بلادها

تابع نادر خان زحفه على قندهار وكانت تحت إمرة حسن أخي مبر محود فدخلها، كما أرسل جيشاً دخل بلخ لأن حاكمها وعد مبر حسن حاكم قندهار بالدعم، ثم احتل كابل وغزته وكاننا تحت حكم ملوك الهند المغول، إذ اختلف معهم، ودخل الهند. وهكذا أصبحت بلاد الأفعان تائية تحت سيطرة الغرس، وهندما قُتل نادر خان عام ١١٦٠ في بلاد شروان أسرعت الغرقة الأفعانية التي كانت معه عائدةً إلى بلادها، واستقرت في قندهار ونادت يقائدها أحد خان عام ١١٦٣ أميراً على قندهار باسم أحد شاه الابدالي، وهو من الأسرة الدورانية، وعرفت إمارته باسم الدولة الأفعانية، وستى عاصمته قندهار أحد شاهي.

يداً أحد شاه يوسع دولته فقد ضمّ ولايات كشمير، ولاهور، والملئان، وقاتل السبخ والهندوك الذين تعاونوا على القضاء على الدولة الإسلامية، واضطر أخيراً أن يعود إلى بلاده بسبب الرض الذي أصاب جشه وبسبب الإرهاقي الذي أصابه تنبجة الحروب مع السبخ والهنود، وتوفي هام أب إمرة لاهور والملئان، ويوم توفي والده كان في هراة فنافسه أخوه سلمان في قندهار غير أنه قد تحكّن من قتل أخيه ودخول قندهار ثم نقل العاصمة إلى كابل، استولى السبخ على الملئان هام ١٩٩٦ ثم استردها منهم في العام نفسه، وقام أمراه السند عركات ضده امتدت من (١٩٩٧ - ١٩٨١) وقد استقلوا فيها وإن كانوا يشعونه إسمياً. واعتدى أمير بخارى معصوم على مرو فحاربه تيمور شاه فخم له إسمياً، وقامت فئنة في كشمير ولكنها أخدت، وتوفي تيمور شاه عام ١٩٠٧ بعد حكم دام عشرين سنة وخلفه ابنه زمان شاه فحكم قان سنوات تم خلفه أخوه محود شاء عام ١٢٠٧ بعد حكم دام

كان اخلاف قد وقع بين زمان شاه وأخويه محود شاه وشجاع الملك، وكان حريصاً أن يدافع عن الإسلام والسلمين وخاصة في الهند ضد السيخ والهندوك لذا فقد اصطدم معهم إلا أن اصطدامة ذلك كان في الواقع اصطداماً مع الانكليز الذين بدأ نفوذهم في الهند وخاصة في الشهال إذ سيطروا على تلك الأجزاء فحرك الانكليز بوسيلة أو يأخرى الأطراف المتعددة ضده، فهاجم القاجاريون في فارس بلاد الأفقان فاضطر أن يوقف حدلاته ضد السيخ، وهدده أمير بخارى مراد، وتوعده أمراه النند، وخان كلات من البالوخ، وفي الشيجة فقد تغلب أخوه محود عليه، واعتقله، وسعل عبد على عادة القرس التي التشرت في تلك المرحلة، وفقد وسعل عبد على عادة القرس التي التشرت في تلك المرحلة، وفقد الأفغاليون أيام زمان شاه ما كان لهم من ولايات في يلاد الهند.

نهض محود شاه بالأمر عام ١٢١٥، نمير أن ألحاه شجاع الملك قد

نازعه وأعلن نف ملكاً في يشاور ، واستطاع عام ١٣٦٨ أن يستولي على كابل ويلغ أخاه محوداً ، ويسجه ، وأخرج شقيقه زمان شاه من السجن ، وهو كفيف ، بعد أن سمل أخوه محود هيه . وبقيت قندهار بيد قمران ابن محود ، ويؤيده عمه فتح خان ، ثم تصالح محود خان مع أخيه شجاع الملك ، ولكن لم يلث أن عاد واختلف معه ، وأبد قيصر بن زمان شاه ، ثم أيد محوداً . وكان شجاع الملك برسل الحملات إلى كشمير وبلاد السيد وبندل قوته في عذا الجانب ، على حين فتح خان يكدتر الحيل ، وتمكن أن يهزم شجاع الملك في النهاية ، وفرا شجاع الملك إلى بلاد الهند عام ١٣٣٤ ، وعاد محود إلى السلطة ثانية .

أصبح محود يعتمد اهزاداً كلياً على أحيه فنح خان الذي أعاده إلى
حدة الحكم، وفتح خان يعتمد على ألحيه الآخر دوست بحد الذي قوي
نفوذه وحارب أخاه محوداً وهزمه عام ١٩٣٥، وكان محود قد قتل أخاه
فنح خان، وأصبح دوست محمد بريد أن يتأر إلى شقيقه فنح خان،
واستولى دوست محمد على كابل ولقب نقمه أمير كابل، ولكن استولى
السبخ على المقاطعات الهندية، واستولى القوس على هواة من يد قموان بن
محود عام ١٢٥٨.

استنجد شجاع الملك بالانكليز الدين وطدوا نفوذهم بالهند فلبي الانكليز الطلب، وأرسلوا جيشاً دخل كابل، ونعتب شجاع الملك حاكماً عليها على حين فر دوست محمد إلى بخارى عام ١٢٥٥، وقد حاول أن بهاجم بلاد الأقفان من جهة الشهال، غير أن هجهاته قد فشلت، قجاء إلى الأفغان وسلم نفسه للانكليز الذين نقلوه إلى كلكنا في البنغال.

انسحب الجبش البريطاني من كابيل هام ١٢٥٧، وهاجه أثباء الانسحاب أكبر خان بن دوست محد، وكاد أن يبيده ويقفي هليه، وفي أثناء القتال بين الانكليز وحليفهم شجاع الملك من جهة وأكبر خان من جهة ثانية قُتل شجاع الملك، ومنيت انكلتوا بخسائس كبيرة اضطرت

بيجنها أن تُعيد دوست محد إلى بلاد الأفضان، وأن تعترف عكم، وعددت بعد معاهدة صداقة، كما صالح روسيا التي يسطت نفوذها بالقوة على وسط أسبا تم ضمتها إليها، وفي الوقت نفسه كان نفوذها قد قوي في يلاد الفرس، وأهاد إخوته وأيناه إلى الإمارات غير أن الصراع بينهم في يت.

لم تقبل الكلترا بموقف دوست محد فهو لم يدهمها ضد الثورة الهندية عام ١٩٧٥، لذا فقد أطلقت الشائعات ضده بأنه بعمل المسالسح روسيا ولما كانت المنافسة قائمة بينها وبين روسيا لذا فقد زحف الجيش الانكليزي إلى أهناستان ولكنه لم يستطع النقدم بسبب المقاومة العنيقة التي أبداها الأفغاليون، والصحود الذي أصروا عليه، وما كان من الكلترا إلا أن اعترفت بالحكم الأفعالي.

نوفي دوست بحد عام ١٢٨٠ بعد أن استعاد هراة من الغرس، وخلفه اب شهر علي، وحاول الانكليز ثانية الشخل في شؤون بلاد الأفغان نحاية حدود الهند من غارات القبائل الأفغانية، أو للوقوف في وجه روسيا التي كانت قد ابناعت الولايات الاسلامية في وسط آسيا، وأخذت جزءاً من خراسان عام ١٢٩٠، ولكثرة محاولة الندخل الانكليزي في شؤون الأفغان فقد اضطر شهر علي إلى الاستعانة بروسيا، ورحب بالبعثة الروسية، ودفض قبول الوفد الانكليزي، فخافت انكلترا على مصاخها وأسرعت لاحتلال بلاد الأفغان، وقد تم ذلك عام ١٢٩٥، وإن كانت الكلترا قد تكبدت بلاد الأفغان، وقد تم ذلك عام ١٢٩٥، وخلفه ابته يعقوب.

رفض الأفغانيون حكم يعقوب بن شير علي لأن ميوله كانت مع التكلترا، وبدأت الحركات ضد المحتلين حتى اضطروا إلى الانسحاب وعقدت معاهدة بين الطرفين اعترفت الكلترا فيها باستقلال بلاد الأفغان الذاتي، وتعينها لالكلترا في الشؤون الخارجية، وتسلم الحكم عبد الرحن حقيد دوست محد، فهو ابن أفضل بن دوست محد أي ابن عم يعقوب

هاجت روسا هراة عام ١٣٠١، وأسرعت انكلترا لحماية هراة خوفاً على مصالحها الخاصة، وعقدت معاهدة بين انكلترا وروسيا عبام ١٣٠٥ في بطرسرغ، اكتفى الروس فيها بما أخذوه من خراسان وهو قسم بلاد التركيان التي كانت قاعدتها موه، لكن روسيا عادت مرةً أخرى إلى التحرش ببلاد الأفغان، وغدت منطقة شهال شرقي أفغانستان، وهي باداخشان مثاراً للنزاع، ولكن عقدت معاهدة أخرى عام ١٣١٣ بين روسيا وانكلترا أقرت فيها روسيا بأن باداخشان جزء من بلاد الأفغان، ورسيا التحدد بين المناطق التي سبطر عليها الروس في وسط أسيا وبين أفغانستان، ثم عقدت معاهدة بين روسيا وانكلترا للمرة الثالثة عام ١٣٢٥ اعترفت كلاها فيها باستقلال الأفغان.

كان عبد الرحن بن أفضل قد توفي عام ١٣١٩، وخلفه ابنه الكبير حبيب الله خان، وقد ازداد في عهده النفوذ الانكليزي، وحاول العنهائيون جرّه لصفهم بحائب الألمان في الحرب العالمية الأولى، وإعلان الجهاد ضد الانكليز، ولكنه رفض ذلك، وتضايق الأفغانيون من النفوذ الانكليزي في بلادهم فالحنالوا أميرهم حبيب الله عام ١٣٣٨.

تولى بعد حبيب الله خان ابنه التالث أمان الله خان، وتسمى باسم ملك، وحاول التخلص من النفوذ الانكليزي في بلاده فساءت العلاقات مع انكلنوا، وكانت الحوب بين الطرفين عام ١٣٣٨، وتحكن الأفغانيون بقيادة بحد نادر شاه الانتصار على الانكليز في عدد من المعارك المتلاحقة، وقد استرد المناطق الأفغانية التي يسيطر عليها الانكليز، وأجير انكلترا على الاعتراف باستقلال بلاد الأفغان النام، ووطد غلك أمان الله خان صلاته مع روسيا، وابران، وتركيا.

انصرف أمان الله خان بعدها إلى حياة اللهو والاستهتار، والانتقال الدائم إلى أوربا في وقت تثن خزينة البلاد من العجز، وأبعد القائد محد نادر شاه عن البلاد. وفي آخر مرة قام أمان الله خان بزيارة عدد من دول

العالم عام ١٣٤٧ وأنفق الكثير، وعندما رجع قامت الثورة ضده فاتنقل إلى قندهار، واضطر أن يتنازل عن الملك لأخيه عناية الله عام ١٣٤٨، لكن استغل ابن السقا هذه الاضطرابات وسيطر على كابل، وأعلن نفسه ملكاً باسم حبيب الله غازي ولكن لم يستمر سوى تسعة أشهر حيث عاد محد نادر شاه إلى البلاد، وقضى على ابن السقا، وأعدمه، واستام السلطة:



البَابُ الرائِعِ الهُنندوَجَنوبُ شرقي ٱسُيَا



لا يقصد بالهند دولة الهند القائمة اليوم، وإنما يقصد بها شبه القارة الهندية التي تضم عدة دول اليوم منها الهند، وباكتسان، وبنغالديش، ونيبال، وبونان، وسيريلانكا، وكانت في هذه المرحلة التي نتكلم عنها تحت حكم المسلمين، وقد النشر فيها الإسلام بالأجزاء الشهالية منها نتيجة الفتح منذ عهد بني أمية في الشهال الغربي منها، وأيام الغزنويين، ثم أيام الغوريين الذين وصلوا إلى البنغال، ثم ضم الخلجيون منطقة الدكن إليهم، فالإسلام قد انتشر في الهند بالفتح وخاصة في الأجزاء الشهالية، وعن طريق النجارة في السواحل، أما المناطق الداخلية فقد انتشر فيها الإسلام بالدعوة وأثناء الحكم الإسلامي.

وتمتاز هذه المرحلة التي تدرسها بأن الهند قد خضعت لحكم المغول من ناحية وفي الوقت نفسه فقد وصل إليها عن طريق البحر الصليبيون المستعمرون بدءاً بالبرتغالبين ثم بالهولنديين فالإنكليز والفرنسيين من ناحية ثانية.

أما جنوب شرقي آسا وهي ماليزيا، وأندونيسيا، وجنوني الفيليين فقد انتشر فيها الإسلام عن طريق التجارة والدعوة ولم تصل إليها أقدام الفاتحين أبدأ، واستمر انتشار الإسلام في تلك الجهات تدريجياً حتى عم، وحينذاك بدأت طلائع المستعمرين الصليبين تظهر وتصل إلى تلك المناطق، الكتاب و١١١.

ففي دار الإسلام أي المناطق التي يُعلِق فيه شرع الله لا يصح أن يعبِش فيها إلا أهل الإسلام وأهل الكتاب والمجوس، ولا يصح أيداً أن يقطنها عبدة الأبقار والأصنام، وعبدة البشر وأصناف أهل الشرك والإلحاد. وإذ اختلف بعض أهل العلم في ذلك، وقالوا هذا ينطبق فقط على العرب، فإن الإسلام لا يعرف العصبية المنتة، ثم واقع البلاد التي فنحها المسلمون وطبقوا فيها شرع الله يشهد لذلك، فهي لا تزال خالبة من أيناه الوثنيات حتى الآن رغم أنها كانت قبل الفنح تعج بهم، وإن سي أي بكر وضي الله عنه ليني حنيفة عندما ارتدوا وهم من العرب ليشهد أن الإسلام لا يعرف العصبيات.

والهند وجنوب شرقي آسيا على حد سواء لم تخضع للدولة أو للخلافة الإسلامية في عواصمها التي حكمت منها أكثر أجزاء ديار الإسلام أو كانت تُشكّل الحلافة أو أعظم دولة إسلامية في تلك المرحلة وهي المدينة المنورة، ودمشق، وبغداد، والقاهرة، واستأنبول، وباستثناء شمال غربي الهند وهو منطقة السند التي دانت لدمشق، ولكن المسلمين في تلك الجهات كالوا يتفاعلون مع مركز الخلافة ويعدون الخليفة مرجعهم الرئيسي، ويرتبطون به معنوياً لا سباسياً أو تنظيمياً إذ يفوض عليهم حكامهم الارتباط بهم أو الخضوع لهم.

لقد استغل المستعمرون هذه المناطق بعد أن سيطروا عليها استغلّوها كاناً فكانت لكثرة سكانها تُشكّل قوام جيوشهم يفيربون بها خصومهم فالقوة الهندية في الجيوش الانكليزية معروفة بل كانوا يرمون بها إلى لتهلكة، ويجاولون المحافظة على أبناه جنسهم، ويتبادر الى الذهبن أثناه وكان المسلمون قد حكموا هائيك الأرجاء فكان حقد الصليبين عظماً الأمر الذي جعلهم يُخضعون السكنان، ويسرتكبون أبشع المجنازر، ويُسيطرون على الأرض، ويأخذون خيراتها.

وفي الهند وجنوب شرقي آسيا على حد سواء تلاحظ بقاء الوثنيات على الحنلافها من هندوكية، وبوذية، وكولفوشية وغيرها إلى جانب الإسلام. ولو كان المسلمون هم الأكثرية والذين بحكمون البلاد وذلك لأن الإسلام قد انتشر في الهند في وقت الضعف فسمح بيقاء الوثنيات لكثرتها وانتشارها بين محوعات كبيرة من البشر بل إن بعض الحكام من المسلمين كانوا يحاولون النقرب من أصحاب هذه الوثنيات في سبيل الحصول على تأبيدها لدوام ملكهم، اللهم باستثناء الاجزاء الشهالية الغربية التي فنحت أيام بني أمية بقيادة محمد بن القامم الثقفي أو في الأيام التي كان الإسلام فيها لا يزال ذَا قَوْةِ وَمِنْعَةً، وَتُطَيِّقُ شَرَائِعِهُ بِشَكِّلُ جِيدٍ نَسْبِياً. أَمَا في جنوب شرقي أسيا فقد تما الإسلام إلى جانب تلك الوثنيات ولم يكن ليستطبع قهرها أو إلزام أتباعها هل اعتناق إحدى الديانات الساوية فقط، وما أن تحكن وتعلقت جذوره حتى جاء الإستعار بصليبيته وحقده، بل نستطبع كذلك أن نقول: إن قوة الإسلام في جنوب شرقي آسبا قد تكاملت في وقت ضعَّف فيه المسلمون في ديارهم، ولم يعد فيهم ذلك النسخ الذي يروي عروقهم بالشكل الجيد، ولم يُطبقوا الإسلام بالصورة الصحيحة. والأصل بالاسلام ألا يسمح إلا باعتناق إحدى الديانات السهاويه ونلحق بها المجوسية التي كانت منتشرة في فارس قبل الإسلام، فعن عمر بن الخطاب وضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرجن بن عوف وضي الله هنه أن رسول الله من أخذها من بحوس عجر. (روى ذلك أحد وأبو داود والبخاري والترمزي)، وفي رواية: أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري، كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحن بن عوف، أشهد لسمعت رسول الله علي يقول: وسنوا بهم سنة

<sup>(</sup>١) التنقى من أخيار الصطفى صلى الله عليه وسام لنجد الدين أبي البركات عبد السلام بن ليمية المراقي - النجلد الثاني عن ١٩٣٠، كفايل العد حامد الفقي - دار المرقة الطباعة والشرر-بيروت - الطبعة الثانية ١٣٩٨ عد - ١٩٧٨م،

#### الغضلالأقل الهشند

منذ أن بدأت غزوة تيمورلنك للهند بدأ الضعف يظهر على السلطة ، وفي عام ٨١٧ استطاع أحد القادة التيموريين أن يدخل العاصمة دهلي ، وأن يتولّى نائيهم خضر خان أمرها ، وأن يؤسس أسرة حكمت البلاد حتى عام ٨٥٥ هي أسرة السادات أو الخضر خانية ، ثم ورتهم اللودميون الأفغان ، فحكم بهلول اللودي (٨٥٥ - ٨٩٤) وورثه ابنه اسكندر التاني ( ٨٩٤ - ٩٣٣) ثم ابراهم التاني بن اسكندر (٩٢٣ - ٩٣٢) ونكون في عهد إبراهيم هذا قد دخلنا في هذه المرحلة التي ندرسها ،

إلى جانب الحكومة في دعلي كانت توجد عدة إمارات في بلاد الهند بعضها مسلمة، وأشهرها إمارة كوجرات ذات الأهمية لتجارية، والتي كانت قد استقلت منذ عام ١٨٤٠، ثم ضنت إليها بعض الإمارات الثانية، ثم إمارة (مالوه) التي ضمتها عام ١٩٣٧، وخانديس التي استقلت عن الهند، ثم ضمت إلى كوجرات. وبعض تلك الإمارات كان هندوكياً مثل: إمارة (فيايالكر) في أقصى جنوب بلاد الهند، وكانت تُقاتل الإمارات الإمارات الإمارات بالإمارات عليها الرتفاليون حليقاً أساساً.

١ - محمد بابر شاه؛ كانت الأسرة اللودية التي تمكم الهند على خلاف بعضها مع بعض، وقد تمكّن ابراهم الثاني آخر حكامها أن ينتصر على بقية منافسيه من الأمراء فأظهروا له الطاعة، وأضمروا الشر، فاتصلوا بظهير الدين

الحديث في هذا الموضوع على ما فعله الانكليز بالقوة الهندية أثناه معركة العلمين المشهورة في المنطقة الواقعة بين مصر وليبيا إذ كان عليهم أن يفجروا حقل ألغام ولم بكن لديهم الحبوانات التي يسوقونها عادة لنفجير مثل تلك الحقول قدفعوا بالقوة الهندية مضحّين بها، وأبادوا من كان من تلك القوة التي كُلَّفت بنلك المهمة. واستغلُّوا السكان في استثمار المواد التي يريدون إنتاجها، واستغلُّوهم في حقدهم الصلبيي صَدَّ الإسلام، فعملوا صد الإسلام بما أثار المسلمين أيضاً وكان أن انقسمت الهند إلى عدم من الدول على أساس العقائد بعضها مسلمة، وبعضها هندوكية وبعضها بوذية. استغلوا المسلمين فبعد أن أضعفوهم، وتهبسوا خيراتهم، ومنصوهم مسن الوظائف أخذوهم جنوداً، وحاولوا أن يُنصّروهم ولكنهم فشلوا في ذلك. استغلُّوا الهندوس وحرّضوهم على السلمين، وقوّوهم عليهم، وشجّعوهم بالمناصب. استغلوا المنبوذين ودعوهم إلى النصرانية فحصلوا منهم على يعض النتائج. أثاروا الغنى، قسمُوا الجماعة الواحدة. أوجدوا القاديانية كعقيدة شاذة ليضربوا بها المسلمين، ويفتوا من عضدهم، وليلسوا عليهم ديتهم. ولا تزال هذه المجموعة بأيديهم وتحد العون في البلدان التي كان الانكليز يستعمرونها. وكذلك كان شأن الانكليز في الملابو، والهولنديين في الدونيسيا، واساليا والولايات المتحدة مع مسلمي الفيليين.

أخذ المستعمرون خيرات البلاد الزراعية والمعدنية، وأسسوا مزارع المطاط، والشاي، والنخيل الزيتي وغيرها، واستثمروا المعادن ومن أهمها القصدير، واستخرجوا النقط من مكامنه... وعاش الناس في حالةٍ من القفر والبؤس أورثتهم الذلّ...

NAME OF STREET

تحد بابر شاه "حاكم فرنة وطلبوا منه المسير إلى الهند . فسار إليها واستولى على مدينة لاعور عام . ٩٠ . وخاص بعدها معركة عنيفة هي معركة (بافي بت) صد ابراهد النافي اللودي الذي قتل ، وانتهى بقتل حكم الأسرة اللودية , ودخل ظهير الدين تحد بابر شاه الهند . وجعل مقر حكمه مدينة ، أغرة ، ، وذلك عام ٩٣٢ ، ووحد شالي الهند نحت سلطانه .

وقف في وجد محد بابر الراجبوت الذين كانوا يشكلون أكبر قوة في وسط المند. واستغلوا أمراء اللودين الذين كانوا يطمعون الكم الهند فأثار وهم ضدا من استجدوا بد. فأعلن أحدهم وهو محمود خان نفسه سلطاناً على البلاد ودعموه وهو أخو ابراهد الثاني اللودي، وشكلوا معه خلفا ضد محمود بابر شاه الذي أثار العاطفة الدينة عند المسلمين، وأعلن الجهاد ضد الراجبوت والكلرة المندوك ومن يتعاون معهم، وبدأ بنف فأعلن النوبة وابتعد عن المعاصي فأطاعه الناس، وقلده قادته وخاض أكبر معركة ضد خصومه عام ٩٣٣، فأطاعه الناس، وقلده قادته وخاض أكبر معركة ضد خصومه عام ٩٣٣، وهي معركة (خانوه) التي النصر فيها انتصاراً حاماً، ولم يبق أمامه سوى من اعتصار بعض القلاع سواء أكان من البرجبوت أم من أمراء اللودين ولكن دون أن تكون أية قوة الأحدهم، وبعد عذا النصر أعلن عن التسامع الديني كي يسكن من السيطرة، وتنهي جزازات النفوس.

٢ - هايون؛ وتوفي محمد بابر شاه عام ٩٣٧ وخلفه ابنه همايون غير أن أخويه قمران وعسكر قد تازعاه الحكم. كما أن الأمراء اللوديين قد عدوا أحد إخوة محمد خان حاكماً على (كالنفر). مع أن محمود خان كان لا

يزال موجوداً إلا أنه ما دام قد عُزم أمام عمد بابر شاه فلا يمكن أن يعود الى السلطة فقام أخوه ١٤٠ ، كما أن يحود خان قد عُزم أيضاً أمام همابون وصاخوه بعد أن حاصره في قلعة (كالنغر) لسدًا فقد تنوك الأمر لأغيب

كما قام فريد شير شاه الافغاني ضده أيضاً، إذ النصر عليه عام عبد الله فقد بذلك همايون بيهار والبنغال، وتسلم السلطة فيها فريد شير شاه من سادته اللوديين هناك أو النوحانيين كما يستون، وهم فرع من اللوديين. ثم فقد البنجاب، وبعدها أفغانستان، ويقي شريداً في إقلم السند، وقد وقع ابنه الطفل جلال الدين مجود أسيراً بيد عنه عسكر، وبذا تمزقت الدولة المغولية الفتية.

عدا ما كان يحري في الداخل أما ما كان يحري على الساحل فأمر أشد خطورة إذ كان الصليبيون البرتغاليون قد وصلوا إلى الساحل وانتصروا على أمراء الهند المسلمين وحلفائهم الماليك الذين أرسلوا هم أسطولاً من مصر عام ٩١٤ وأقام البرتغاليون بعض المراكز على السواحل، ووجدوا في إمارات الهنادك في جنوبي الهند حلفاء طبيعيين لهم ضد المسلمين. وكان الماليك بعد مدة قد سقطت دولتهم، وقامت الدولة العثمانية مكانهه وبدأت تبادور شاء بالعثمانيين فأرسل المليفة العثماني فاستنجد حام كوجرات بهادور شاء بالعثمانيين فأرسل المليفة العثماني سلهان القانوني عام ٩٣٨ قوة لدعم المسلمين في المند، وكانت القوة بقيادة مصطفى الرومي الذي الطلق من المخا في اليمن متجها إلى (ديو) في كوجرات، فلما وصل إليها استقبله بهادور شاء وأكرم وفادته، ولقته رومي خان، وقد تعرض مصطفى الرومي لكتيم من علوات البرتغاليين، ولكنه انتصر عليهم وأنول بهم الهزائم المتكردة، وفي غارات البرتغاليين، ولكنه انتصر عليهم وأنول بهم الهزائم المتكردة، وفي

<sup>(</sup>١) ولد ظهير الدين محمد باير شاه هام ١٨٨٠، وتولي أيره وهم لا يرال صغيراً، وورث عن حكم موخاند، ويؤرسه أمهات في نوفوا، وصفا له الحو، ولدكن أن يمثل مدينة محرفند إلا أن يحطده مع محمد الشمال حان الأوزيك، وغرم أماده، واضغر أن يترك سعرفند السمياً في الأرض، في جع حوله الشمال الحارية من أمام الأوزيك، وشكل قوة تحكن من دخول كامل وعرف، فنت أقدامه فيها وجعلها قاعدة الطلاق له، في أنهه إلى الهجوم على الهند إذ هذها من أملاك أجداده الشعوريين، فهو محمد باير بن عمر شبع بن أي سعيد بن مجمد بن موان شاه بن تشور لشك. وقد كل على الموان في المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان على الموان المدان المدان

<sup>(</sup>١) فريد شيرشاه كان يعمل في خدمة حكام سهار وهم فرع من المودين. إذ خدم دولت خان، فر بهادور خان الذي لقب شيرخان اشتحاصه (بلقبه الألمان شيرشاء) والمكن أن يضم المنعال الب عام ١٩٢٣، ولما توفي بهادور خان عام ١٩٤٥ وهو المقتب بالسلطان العد خلفه ابته جلال حان بهادور. فرجه قائده فريد شيرشاه ضد ههايون فانتصر عليه عام ١٩٤٦، والمكن بعد هذا الانتصار أن يسلم السلطة في بيهار والنخال.

هام ١٤١ دخل بهادور شاه سلطان كوجرات في حرب مع همايون بن باير شاه سلطان الدولة المغولية فاستنجد بهادور شاه بالبرتغاليين ضد همايون، وعقد مع نائب ملك البرتغال معاهدة، وسمح له ببناه قلعة في (ديو)، وقد تم بناه هذه القلعة عام (٩٤٢ - ٩٤٢)، ثم نقض المعاهدة معهم بعد الصلح مع همايون شاه، ودخل في حرب جديدة مع البرتغالين، فهرم وقبل، واستولى البرتغاليون على (ديو) عام ٩٤٣. فأرسل السلطان العتالي سلبان القانوني كما علم بذلك والبه على مصر سلبان باشا لمتازلة البرتغاليين في الهند مع ١٦٠ سفينة فوصل إلى هناك وحاصر (ديو). ثم وقع المرتغالين في الهند مع ١٦٠ سفينة فوصل إلى هناك وحاصر (ديو). ثم وقع بالسيطرة على كوجرات وبن سلبان باشا، فقطع ملك كوجرات المؤن عن العنائين فاضطر سلبان باشا إلى مغادرة الهند، وعاد إلى اليمن، ومنها إلى السويس.

٣ - أكبر شاه: ولنعد إلى الدولة المغولية فنجد هايون شاه قد استطاع أن يدخل كابل عام ٩٦٢ بعد طول عناه، وليجعل منها قاعدة ينطلق منها ثانية، ولكنه توفي عام ٩٦٢ بعد أن استرد دهلي وخلقه ابنه محود جلال الدين ولا يزال في الرابعة عشرة، وقد ساعده مربيه بيرم التركياني.

غَنَّنَ بِيرِم التركياني أن ينتصر على الأسرة التي أسبها فريد شير شاه عام ٩٦٣ في معركة (باني بت) الثانية ولم يزد حكمها على ست عشرة سة نوالى خلالها خسة ملوك، وضم بيرم منطقة البنجاب إلى دولة بحود جلال الدين الذي غرف باسم أكبر شاه، ولم يلبث أكبر شاه أن عزل بيرم للزكياني خوفاً منه، وقبض بنفسه على ناصبة الأمر فحرك هذا النصر ف بيرم فقام بحركة غير أنه ألقى السلاح، وغافر البلاد ليقضي بقية حباته في مكة المكومة.

ثار على أكبر شاه أخوه مبرزا حكم، ولكنه عُزم أمام أخبه أكبر فندم على ما فعل وعفا عنه أخوه، واستطاع أكبر شاه أن يضمّ إليه بيهار عام

٩٨٢ ، ومنطقة برار في الدكن عام ٩٨٣ ، والبنغال عام ٩٨٤ ، وكوجرات عام ٩٨٠ ، وكوجرات عام ٩٨٠ ، به فيها (مالوه) و (وخاندس) المقاطعتان اللتان سبق لمملكة كوجرات أن ضمتها إليها، وإن كان ضمّ أكر خاندس كان عام ١٠٠٨ ، كما ضمّ دولة نظام شاه في أحد نكر في منطقة الدكن عام ١٠٠٨ ، كما ضم كشمير عام ٩٩٥ وبذلك أصبحت دولة أكبر شاه واسعة جداً إذ تشمل أيضاً منطقة الأفغان.

وفي عام ٩٨٦ حاول أكبر شاه أن يوجد ديناً على زعمه به يوخد فيه
السلمين مع البراهميين والجينين والبوذيين والزرداشيين و... ليسهل حكم
الهند فعنع ذبح البقرة واقتصر على النبات، وسعح بالزواج من البراهميات
والعكس... ووأى أن يكون الدين كاللغة التي انتشرت أيام المغول وهي
لغة الأردو وهي مزيج من التركية لغة المغول والغارسية لغة الأدب إضافة
إلى ما دخلها من كلهات عربية وأجنبية، وظن النصارى البرتغاليون أنهم
بإمكانهم تحويله إلى النصرائية وخاصة أنه قد وضع معلم نصرائياً برتغالياً
لابنه سلم، وعندما خاب ظنهم أسادوا في الكتابة عنه، وجعل عاصعته
الجديدة فنح بور مركزاً لهذه العقيدة الجديدة.

وفي عام ١٠٠٩ ثار عليه ابنه سلم وتمكّن من الانتصار على قائد أبيه أبي الفضل بالغدر، ثم هُزم أمام أبيه ولكنه بقي على تحرّده، وأرسل له أبوء المرسل حتى أقنعه بالطاعة ما دام سيكون وفي عهده....

هذا في الداخل حيث كانت القوة لا تزال للقوات البرية الأثر الكبير في القوة أما على الساحل فقد سيطر البرتغاليون على المحيط نماماً، وأصبحت التجارة ببدهم، ولهم مراكز قوية على الساحل. وقد خشيهم أكبر شاه وخاصة عام ٩٨٣ عندما أرادت إحدى الأميرات (جلبادان) وهي عمته أداء فريضة الحج، فطلب منهم عدم التعرض لها وقدام لهم مقابل ذلك موقع دامان الساحلي، وعندما رجعت يسلام عاد إلى خلافهم، وانقض جنود الدولة على مراكز البرتغاليين، ديو، ومورت، ودامان فاحتج

نائب ملك البرتغال فالأعي أكبر شاه أن هذا النصر ف من عمال الدولة و لا علم له بذلك. وتوفي أكبر شاه عام ١٠١٤.

عنور الدین جهانگیر سلیم شاه؛ تولی بعد أکبر شاه اینه سلیم شاه رافت نفسه نور الدین محمد جهانکیر، نزوج عام ۱۰۲۰ بنور جهان، کان بجها فیر آنها کانت منزوجه، فخطبها بعد قتل زوجها فأبت تر رضیت، وألقی بیدها زمام البلطة، وکانت ذات عقل وجال، وکان قد استقل بالملك عام ۱۰۲۲، واستمر في الحکم حتی عام ۱۰۳۷.

٥ - شهاب الدين محمد شاه جهان؛ عملت نور جهان على نعين شهريار بن جهانكير في الحكم، وعمل الوزير أصف على حكم خرم بن جهانكير ووقع الحلاف بن الطرفين، وأعمل الوزير الحيلة لإحراز النصر، إذ دعا خكم دوار بخش بن خسرو بس جهانكير، قوقع الحرب بن الطرفين فاستغل خرم الفرصة ودخل أكبر أباد، واستام السلطة، وقتل الطرفين فاستغل خرم الفرصة ودخل أكبر أباد، واستام الدين محمد شاه الحوت، وقرض الإقامة على نور جهان، ولقب نفسه شهاب الدين محمد شاه جهان، من مأثره أنه منع السجود تحية للسلطان وهو ما ابتدعه جده أكبر شاه، واشتهرت أيامه بالعمران.

كان لشاء جهان أربعة أبناء وهم: دارا شكوه وهو الكبير، وولي العهد وقد أقامه أبوه عنده، ومحمد شجاع وكان في البنقال، واورنكزيب، ومراد اش في كوجرات.

موض شاء جهان عام ١٠٥٧ فكم دارا شكوه عن إخوته خبر موض أسهم، فقام كل في مكانه بريد الحكم، فانتصر ثالثهم وهو أورنكزيب عليهم، ودخل العاصمة فأجلس أباء في قصر الإمارة، وقد بقي عشر سوات حتى نوفي عام ١٠٦٨، وقتل أورنكزيب أخاء دارا شكوه، ولما دول أبوه تمكن من أخيه مراد بخش عام ١٠٦٨، ومن أخيه محد شجاع عام ١٠٧٠،

١٠٦٩ عبل على تدوين الفقه، وأبطل ما ابتدعه أكبر شاه، ووسع ملكه فقد وصل من جهة الشبال حتى بخارى وخوارزم، وشم بيجابور عام ١٠٩٨، وكانت هذه الإمارة قد ضت إليها عام ١٠٩٧ دولة بريد شاه في بيدر، ودام حكمه خسين سنة إذ توفي على فراشه عام ١١١٨ وله من العمر تسعون عاماً.

٧ - قطب الدين محمد معظم بهادور شاه: عهد أورنكزيب من بعده إلى ابنه محمد معظم الذي لقب نفسه شاه عالم بهادور شاه فتمرد عليه إخوته، ووقعت الحرب بينها فقُتل أخواه محمد أعظم، وكام بخش في المركة، ونفرد هو بالسلطة أو صفا له الجو.

اتمنذ الشيعة مذهباً له، وضعف أمره، وعظمت قوة السبخ والمهوالاء واضطر بهادور شاه إلى إعطاء المهرابا ربع الخراج في يلاد الدكن... وهذا بدء الإنقسام والضعف في دولة المغول في الهند. وتوفي بهادور شاه عام ١٩٣٤.

٨ - معز الدين جهاندار شاه: تولى بعد أبيه بهادور شاه، واختلف مع إخونه، عظيم الشأن، ورفيع القدر، وجهان شاه فانتصر عليهم، وقتلهم، ثم خرج عليه ابن أخيه عظيم الشأن، وهو فرخ سع الذي أعانه الأمراء فانتصر على عمد، وتولى الملك، ولم يتعم معز الدين جهاندار شاه في السلطة بأكثر من شهر.

٩ - فوخ سير بن عظيم الشأن: اختلف مع الأمراء الذين أعانوه وخاصة عبدالله خان، وحسين علي خان فخلعاه عام ١١٣١، وولوا مكانه ابن عمه رفيع الدرجات بن رفيع القدر الذي أخرجوه من السجن، وكان مصابأ بمرض السل، فلم يلبث أن توفي بعد أربعة أشهر.

١٠ - وفيع الدرجات بن رفيع القدر: لم يكن بيده من الأمر شي.

بل كان مريضاً، والأمر بيد عبدالله خان وحسين علي خان، وهو ألمورة بيديها.

۱۱ ـ رفيع الدولة بن رفيع القدر: لما مات رفيع الدرجات نصب الأمراء أخاه رفيع الدولة، وقد ثقب نف شاه جهان الناني، وكان مويضاً تشجة السجن، فلم يلبث أن توفي في العام نف (۱۱۳۱).

17 - محمد شاه وعندما نوفي رفيع الدولة انفق الأمراء على تنصيب ابن عمد محمد شاه بن جهان شاه , غير أنه الحتلف مع الأمراء الذبن ولوه ، ووقعت الحرب بينه وبينهم فانتصر عليهم ، وقُتل كبيراهم في المعركة ، واستفل محمد شاه بالأمر ، ودام حكمه ما يزيد على تسع وعشرين سنة ، وقد انصرف في أكثر أيامه إلى اللهو ، وبسب هذا الضعف فقد غزا نادر شاه البلاد عام ١١٥١ ، وأسرع إليه محمد شاه فالتقى الغريقان في سهل شاه البلاد عام ١١٥١ ، وأسرع إليه محمد شاه فالتقى الغريقان في سهل شاه فقعف أمر محمد شاه ، جيشه وانتقلوا إلى صف تادر شاه فقعف أمر محمد شاه ملك بلاد الهند . غير أن سكان دهلي بدؤوا شاه دهلي ، ويبقى محمد شاه ملك بلاد الهند . غير أن سكان دهلي بدؤوا يتغردون بجنود نادر شاه ويقتلونهم قبلغ ذلك أميرهم فأعمل السيف في يتغردون بجنود نادر شاه ويقتلونهم قبلغ ذلك أميرهم فأعمل السيف في يتغردون بجنود نادر شاه ويقتلونهم قبلغ ذلك أميرهم فأعمل السيف في المكان نلالة أيام تم ارتحل ، ويقي محمد شاه في الملك تائباً عن نادر شاه .

۱۳ - أحد شاه: تولّى الحكم بعد أبيه محد شاه، وتسلّط علبه الوزراه، وكان يسير برأيهم، وليس له سوى الإسم.

كان أحد الدراني يغزو الهند قادماً من بلاد الأفغان، وغلب السخ على بلاد البنجاب، وأسس مذهبهم رجل يُدعى ، كرونانك،، وغلب المهوانا على كوجرات، واستقل وزيره نظام الملك في بلاد الدكن، وكانت البنغال قد استقل قبها والبها منذ عام ١١١٦، وهو نواب جعفر خان الذي لقبه أورتكزيب مرشد قلي خان، فأنشأ مدينة سماها مرشد أباد، وبقي حتى عام ١١٣٨، وخلفه في الولاية خنته شجاع الدولة حتى عام

110، ثم ولده علاه الدولة الذي خلعه وزيره بعد شهرين وتولّى الأمر مكانه، ثم ولي الأمر سبط سراج الدولة عام ١١٦٩، وهو الذي اصطدم مع الاتكليز. كذلك استقلّت وأوده التي تقع بين بيهار وقنوج وقد استقل فيها منصور علي خان عام ١١٥٠، واستمر حكمه حتى عام ١١٦٧، وخلقه ولده شجاع الدولة الذي حارب الانكليز وغرم أمامهم، واستمر حتى عام ١١٨٨ حيث خلقه ابنه الذي انتقل من فبض أباد إلى لكنو، وبذا تجزّات الدولة فضعفت الحكومة، وخلع أحد شاه عام ١١٦٧.

11 - عزيز الدبن عالمكبر بن جهاندار شاه: لما خلع أحد شاه نُصب عزيز الدبن بن معز الدبن جهاندار شاه، فَلُقَب باسم عالمكير التاني، وفي أيامه أصبحت الأمور كلها بيد عهاد الملك. وفي أيامه أيضاً فزا الانكليز والي البنغال وقتلوه، وهو سراج الدولة، وفي ١١٧٢ قتل عهاد الملك عزيز الدين.

10 - محيي السنة بن كام بخش: لما قنل عباد الملك عزيز الدين أخرج عبي السنة من السجن، ونصبه ملكاً، ولقبه شاه جهان النائي، ولم تحف سوى عدة أيام حتى غزا الهند أحد شاه الدرائي ملك أقغانستان فقائل المهرانا، وقر عباد الملك، فخلع أحد شاه عبي السنة، ووتى مكانه جوان بخت بن عالي كوهر بن عزيز الدين. وكان أبوه عالي كوهر في مدينة عظم أماد.

17 - شاه عالم بن عزيز الدين؛ لما سع عالي كوهر بتولية ابنه جاه الله دهلي بمساعدة والي (أوده) نواب شجاع الدولة، وعزل اب واستول على السلطة، وساعد هو ونواب شجاع الدولة حاكم البنغال قاسم على خان في حربه ضد الانكليز، فانتصر الانكليز عليهم عام 1172، وتلقب عالي كوهر باسم شاه عالم.

بعد الهزيمة أمام الانكليز بني نواب شجاع الدولة في أوده، وشاء عالم

في الله أباد تم انتقل إلى دهلي. ثم قبض عليه الانكليز وعبَّنوا له والبَّبأ وبقي في قلعة المعلاة بدهلي، وتوفي عام ١٣٢١ هـ.

١٧ - أكبر شاه بن شاه عالم: لما مات شاه عالم ولمى الانكليز ابنه
 أكبر شاه, وجعلوا له راتباً، وبقي صورةً حتى توفي عام ١٢٥٤.

14 - بهادور شاه بن أكبر شاه: خلف أساه، ويُكنّى أبا ظفر، وفي عهده حدثت النورة عام ١٢٧٣، وانطلق الجند نحو دهلي وبايعوا أيا ظفر قالداً للنورة، وتحكّن الانكليز من القضاء على هذه النورة، وقبضوا على بهادور شاه، ونفوه إلى رانعون عاصمة بورما حيث بقي فيها حتى تموقي عمام ١١٧٨، وسيطر الانكليز على البلاد، وألغوا الدولة المغولية، وسيروا زمام الأمر بأنفسهم.

نتيجة الضعف الذي أصاب الدولة المغولية بعد أورنكزيب، وعدم الاتجاء نحو البحرية الأوربية الماجاء نحو البحرية الأوربية الصليبية يقوى تفوذها على الساحل ثم يمتد إلى الداخل بسبب تجزؤ الدولة أيضاً إلى دويلات ضعيفة ومتناجرة تهتم بشؤونها الخاصة ومنافسة غيرها بل منازعتها الأسباب منها زيادة السبطرة وامتداد النفوذ.

وصل الصليبون البرتغالبون إلى الهند بامرة فاسكودي غاما عام ٩٠٤، ورأوا في البلاد أكثر بما يوصف لهم ويسمعون فعاد وأخبر دولته، فبعث ملك البرتغال أسطولاً بحرباً لاحتلال الهند، ودافع السكان عن بلادهم، ولكن تغلب البرتغالبون على السواحل لما يملكون من أسلحة حديثة لا يعرفها الهنود، وسفن كبيرة لا يضاهيها ما عند السكان، ولكن لم يستطع بعرفها المنود، واسفن كبيرة لا يضاهيها ما عند السكان، ولكن لم يستطع البرتغالبون النقدم إلى الداخل لقلة عددهم أمام سكان الهند، وضعفهم برياً المام قوة المسلمين في الداخل، فاقتصروا على السواحل، وأسسوا مراكز لهم أمام قوة المسلمين في الداخل، فاقتصروا على السواحل، وأسسوا مراكز لهم عملت بالتجارة، واحتكرت ذلك ما يزيد على القرن من (٩٠٩ حتى عملت بالتجارة، واستطيعوا المحافظة على ذلك يسبب حقدهم الصلبي

على المسلمين، وسلوكهم الشرس وأهالهم التي في منهى الوحشية إضافة إلى أن الدول الأوربية الصليبية الأخرى التي كانت تساهدهم ضد السلمين في الأندلس، ودعمتهم في ملاحقتهم، وغرمت وقت الشدة، ولكنها لم تغنم وقت الرخاه، ولم تحد حتى السهيلات في المعاملات أو رحص في أسعار البضائع، وهذا ما حلها على منافسة البرتغالين، ونتيجة المنافسة فقد حل الغزو المعنى الاقتصادي أو الاستعار وأخفى حقيقته الصليبية. واتخذت المنافسة شكل القوة فرضخت البرتغال، وتنازلت عن الاحتكار وجاء المنافسة شكل القوة فرضخت البرتغال، وتنازلت عن الاحتكار وجاء المنافسة وكان أوفع الهولنديون في الفرنسيون والإنكليز.

رقع الهولنديون أسعار التوابل وهذا ما حدا بالانكليز أن يدخلوا باب المنافسة والعمل على التجارة مع المشرق مباشرةً، إذ النقى التجار الانكليز في لندن بمحافظ المدينة عام ١٠٠٨ وقرروا تأسيس شركة تجارية تتعامل مع الهند مباشرة، ورفعوا قرارهم إلى ملكتهم، فأوفدت إلى سلطان الهند تستأذن لتلك الشركة في المتاجرة يبلاده، فأذن لها، فأصدرت الملكة أمرأ بإنشائها عام ١٠٠٩ ، وكان اسمها يومئذ وشركة تجار لندن وحاكمهم إلى الهند الشرقية،، ثم تألفت شركات أخرى لمثل هذا الغرض، وقامت المنافسة بين هذه الشركات لمدة أكثر من قون حتى اتحدت عام ١١٢١ هــ في شركة واحدةٍ سُعيت وشركة تجار الإنكليز المتحدة للتجارة في الهند الشرقية ،، ثم غُرفت ، شركة الهند الشرقية ، فأخذ الإنكليز يُناجرون مع جزائر الهند وأندوليا ، ولم يدخلوا الهند لأن البرتغاليين والهولنديين كانوا يمنعونهم بقوة السلاح. وجرت الحروب، وتمكّن الانكليز من النزول في البر، وكان أول بلد نزلوه مدينة مدراس، ثم أخذوا يتقدّمون من بلد إلى آخر باسم التجارة، ويتعلُّبون على الهولنديين، وكان السكان المسلمون ينظرون إلى الإنكليز وغيرهم من الصليبين نظرة الوينة ويتجرؤون عليهم الأمر الذي جعل الشركة تشتري أراضي وتبنى الحصون فيها لتنقي شرّ السكان، وأخذت الشركات الصلبية الأخرى تُقلُّدها، وقام النزاع بين

هذه الشركات ودولها، وكل دولةٍ تعمل للاستثبار بتلك البلاد واستعارها لنفسها وكانت العلبة للشركة الانكليزية.

وعندما سيطر الانكليز على الهند يقي للهنادك علكتان مستقلتان في الشيال في سفوح جبال هيالايا، هما: تيبال، وبوتان.

ويقي ثلاثة مراكز للبرتغالبين على الساحل الغربي هي، دامان تنيال بومباي، وتحوا، وجزيرة ديو، ومساحتها كلها ١٨٠٠ ميل مربع.

ويقي للفرنسين أربعة مراكز هي بوند يشيري. ونحندر نكر قرب كلكتا، ونياون، وكاريكال قرب الرأس الجنوبي.

أما بقية أجزاء الهند فقد أصحت تحت سيطرة الانكليز، وفيها ممالك سلمة وأخرى براهمية.

السلط الانكليزي: كانت شركة الهند الإنكليزية الشرقية تنقل في بداية أمرها البضائع من الهند إلى أوربا، أما بعد الانقلاب الصناعي ققد أصبحت تنقل المصنوعات من أوربا إلى الهند، وكانت بحاجة إلى نقل الإنتاج الكبير الذي تنتجه المعامل الانكليزية إلى المناطق المكنفة بالسكان لتصريفه، وتُقد الهند من أكبر هذه المناطق، ولذا فإن وكالات الشركة في الهند قد أصبحت بحاجة إلى فتح أسواق جديدة عا في الداخل، ولهذا انتقلت مهمتها من تجارة إلى استعار، هذا من جهة، ومن جهة ثالبة فقد كانت هذه الوكالات على السواحل تحصل على النجارة مقابل أموال معية تدفعها إلى الحكومات المحلبة في الهند، لذا لم تكن دولة المغول تشعر بحطر هذه الوكالات الصغيرة ذات الأفواد المحدودين، والسفن النجارية القلبلة التي تمونها ولكن الآن وقد أصبح وراء كل وكالة شركة بحرية قوية ذات أسطول كبير يمكنه فرض الحصار على السواحل الهندية في الوقت الذي لا ألفات الهند أسطولاً عرباً ، كما أن وراء هذه الوكالات دولاً ذات جيش شفلت أمقدة أسطولاً عرباً ، كما أن وراء هذه الوكالات دولاً ذات جيش شفلة ومدرية قلك أسلحة حديثة ونعمل بالتخطيط، فقد تغيرت لذلك أسلحة ومدرية ونعمل بالتخطيط، فقد تغيرت لذلك



الحال، وتعيّرت نظرة حكام الهند المبلمين إلى هذه الوكالات، ولكن مق؟ عندما ضعفت الدولة المغولية وتحرّآت، وغدت غير قادرةٍ على المقاومة المعالة.

بدأت الوكالات الإنكليزية تتعامل مع الهنود الراهميين الذين أثروا نبيجة هذه المعاملة قارتبطت مصالحهم مع الانكليز، إضافة إلى أنهم كانوا يقدون على المسلمين دينياً كما يحقدون عليهم بصفتهم حكاماً وهذا أيضاً ربط مصالحهم مع الانكليز وزاد التعامل معهم، وكانوا يدخلون على الحكام المسلمين في مراكز حكمهم باسم التجارة، وجلب البضائع إلى القصور، المسلمين في مراكز حكمهم باسم التجارة، وجلب البضائع إلى القصور، فيشيعون الثانيات، ويتبرون الفتن، ويلقون البغضاء بين الحكام المحلين الأمر الذي أضعف السلطة أو زاد في ضعفها، وزاد من الشحناء بين الحكام، وفي الوقت نف أصبح للانكليز عملاه من الهنود البراهمين.

شعر المسلمون بالخطر، وأراد حاكم البنغال سراج الدولة أن يُسيطر على مراكز الإنكليزي مواجم حصن ، فورت ولم ، الإنكليزي والستولى عليه، والنصر على القوات الانكليزية ـ الهندية المشتركة وذلك في شوال من عام ١١٦٩، وهذا ما أخاف انكلترا فأعدت العدة للقنال، ودعم الغرنسيون سواج الدولة، وقد كانوا في حرب مع الانكليز حتى امندت هذه الحرب إلى مواكز الطرفين في الهند، والنصر الانكليز، وصغر حجم المراكز الفرنسية، ولجأ الانكليز إلى الحيلة والحديمة، ولمكتوا من شراء مع جعفر على خان أكبر قادة سراج الدولة وأكثر أعوانه إخلاصاً له إضافة إلى أنه خته، ووقعت الحرب بين الطرفين في موقعة ، بلاسي، عام إضافة إلى أنه خته، ووقعت الحرب بين الطرفين في موقعة ، بلاسي، عام مراح الدولة وأكثر أعوانه إخلاصاً له عام خان عن أمنه وانفيم إلى خصمها، وحقق الإنكليز النصر، ووقع على خان عن أمنه وانفيم إلى خصمها، وحقق الإنكليز النصر، ووقع مراح الدولة أسيراً في أيديم فأعدموه، وأخذ مير جعفر حكم البنغال. مراح الدولة أسيراً في أيديم فأعدموه، وأخذ مير جعفر حكم البنغال. على خان، لأن قامم على خان، لأن قام على خان، لأن قام على خان، لأن قامه على خان ما له المراكز ال

خان قد عز عليه أن يسير طوع الإنكليز ولو أنهم هم الذين أعطوه الولاية، فلما عُزل استنجد بملك الهند المغولي عالم شاه، ووالي منطقة (أوده) شجاع الدولة، وسار جيعهم خرب الإنكلين الذين جاءتهم النجدات. فهرم المسلمون هزيمة منكرةً في «يكسر» وقبضوا على الملك المغولي عالم شاه، وقبل شروطهم للخلاص من الأسر، وخضمت البنال، وأوريسا، وبيهار للإنكليز الذين تفردوا بالسيطرة على هذه الناطق باسم شركة الهند الشرقية الذي أصبح المسؤول عنها الحاكم العسكري في الهند. وبدأ الإنكليز يقبضون على أجزاه الهند جزءاً بعد آخر عنوة أو صلحاً

ومن أشهر حروب الإنكليز للمسلمين في الهند حرب مقاطعة ميسور التي كانت المرازبة الهندوك تحت سيطرة المسلمين، فلما ضعفت الدولة المسلمة المركزية استبد الموازية بما تحت أيديهم، وكان حبدر على خان بن فنح على خان أحد قادتهم قخافه وزراؤهم وأرادوا البطش يد، فلها أحسَّ بما بُدبّر له تسلّم السلطة بالقوة، ووسّع ملكه إذ استولى على أكثر بلاد المهرانا وبلاد مدراس فخاف منه الانكليز، وحاربوه وضمّوا إليهم المهراتا أعداءه الألداء الذين استولى على جزء من أراضيهم، ونظام الملك حيدر أباد الذي يُريد أن يوسّع أملاكه على حساب مقاطعة ميسور، ولكنه صند أمامهم، وتفوَّق عليهم، إلا أنه في الوقت نف قدر أن الصمود أمام الإنكليز والانتصار عليهم لا يكون باتباع الطريقة النقليدية في تنظيم الجيوش، واستعمال الأسلحة القديمة، ولا بدّ من استعمال الأساليب الحديثة والأسلحة المتطورة، واستخدم الفرنسين لتحقيق هدفه، وقد كانوا في حرب مع الانكليز، ولكن الصليبية هي الصليبية فعندما النهت حرب الاستقلال الامريكية تخلُّت قرئما عن حيدر فانتصر عليه الانكليز، تم تولي عام ١١٩٦، وخلفه ولده فتح على المعروف ياسم وتبيوء الذي تابع الفتال. وهُزُم أمام الانكليز وحلفائهم، فأجبر على توقيع معاهدة (سرنفا ياتام) الذي خسر فيها الكثير من أملاك ودفع غرامة حربية وذلك عام ١٢٠٧.

عاد تيبو إلى إعداد جيوشه، وهو يفكر في وجنود الحليث في الإصارات السلمة في المند، ولكن أين هي ؟ فقد سقط معظمها، وبعضها مشغول في حرب بعض، أو هي ضده من الأساس، وكانت فرنسا تفكر في التعاون مع تيبو، وغيره من أمراه الهند للعمل ضد الانكليز فأرسلت لهم الرسائسل، إلا أن رسالتها إلى تبيو قد وقعت بيد الانكليز فأثار ذلك حفيظتهم وشددوا الضغط عليه والحملات ضده، ولكنه انتصر عليهم ولم تقدم فرسا وتابليون بونابزت شيئاً له، وعند هزيمة الإنكليز أمام تيبو لجؤوا إلى المفدر والحيلة، واستقدموا النجدات، وأطمعوا المهراتا فانتصروا عليه وحاصروه في قلعت، وأغروا أحد قادته وهو مع صادق الذي لان لهم، لأب توقع المؤيمة فقتح أبواب القلعة للإنكليز الذين دخلوا إليها وتلقاهم لوقع المغراة المنا عليه وتلقاهم المنات تيبو بالقتال حتى سقط صريعاً وذلك عام ١٣١٤.

وأخذ الإنكليز كرناتك (كرو ماندل) بالإغراء وذلك عام ١٢٣٤ بالشكل النائي، كانت هذه المنطقة تتبع دهلي، ودخل الإنكليز إلى مدراس تحاراً عام ١٠٤٩، فلما تولّى أصف جاه ولاية بلاد الدكن كان معه أنور الدين بن أنور بن نعبة الله فولاً على كرناتك عام ١١٥٧ فاستقل بها، وقتل عام ١١٦٧، فخلفه ولده محمد على خان الذي اتحذ بعد مدة مدراس قاعدة لحكمه، واستخدم العساكر الإنكليز كرها بالفرنسين، وقد توفي عام ١٢١٦ فتولّى عام ١٢١٦، وخلفه ولده عمدة الأمراء الذي توفي عام ١٢١٦ فتولّى مكانه تاج الأمراء الذي توفي عام ١٢١٦ فتولّى فظلب الإنكليز من تاج الأمراء أن يُقوقهم بحكم الإمارة لقاء دفع ما فظلب الإنكليز من تاج الأمراء أن يُقوقهم بحكم الإمارة لقاء دفع ما عليه من الديون فرفض، فراجعوا أحد الأمراء وهو عظيم الدولة فواقق فقد أغروه بالمال إذ رئبوا له ولأقاربه مبلغاً فسخاً كل عام، واستولوا على وقد أغروه بالمال إذ رئبوا له ولأقاربه مبلغاً فسخاً كل عام، واستولوا على المنطقة عام ١١٣٤ هـ، وأبقوا أميرها صورةً، وتنتقل الإمرة في أسرته.

سيطر الإنكليز على الهند جزءاً بعد آخر بوسيلة من الوسائل، واستولوا على أوقاف المسلمين التي كانت مصدر تمويل الكتانيب الوحيدة، فتعطلت

الكتاتيب، وزاد الجهل، وفي الوقت نفسه سعوا في تعليم المندوس لبسدوا بهم بعض المراكز، وليتقووا بهم على السلمين أو ليضربوا المسلمين بهم، وأخذوا أحسن أراضي المسلمين الذين عاشوا بعد ذلك بذل وفقر وجهل، على حين نشط النعلم بين الهندوس إذ اعتقد الإنكليز أنه من المستحيل عؤلاء النصارى في المستقبل أنصاراً لهم وأعواناً، أو يحكمون الهند باسمهم أو يكون نفوذهم قوياً بواسطتهم، وانتشرت بذلك الإرساليات البشيهة النصرانية والتي سيطرت على النعلم الحكومي وامتع المسلمون من التعليم على يد النصارى الصليبين، وأقبل الهندوس عليه، كل هذا جعل النفاوت كبيراً في ناحية التعلم بين المسلمين والهندوس، ومن ناجة اقتصادية فقد كبيراً في ناحية التعلم بين المسلمين والهندوس، ومن ناجة اقتصادية فقد ضعف وضع البلاد بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت أمواق الهند بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت أمواق الهند بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت أمواق الهند بسبب المسامة الإنكليزية التي غمرت أمواق الهند بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت أمواق المند بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت أمواق المند بسبب السياسة الانكليزية التي غمرت أمواق المند المناوة إلى أوضاع الموضى التي جعلت الناس بيسلون الزراعة أي تشجيع المناوة إلى أوضاع الموضى التي جعلت الناس بيسلون الزراعة أي تشجيع المناوة إلى أوضاع الموضى التي جعلت الناس بيسلون الزراعة أي

ونبجة الغفر الذي وقع في البلاد فقد اغرطت أعداد من السكان في الحيش، وكان فساطهم الإنكليز يسطرون منهم ويستخفون بهم، ويُحاولون ازدراه دينهم مما أذى إلى حدوث الكراهية ومحاولة النقمة كرد فعل ، وحدث أن أدخل الإنكليز البنادق إلى الجيش، وطلب الفياط من الجند أن يُسحوا بنادقهم بالشحم، وصرت شائعة أن هذا الشحم من شحم الحنزير والبقر الإهانة سكان المند سواه أكانوا مسلمين أو هندوساً لجهاج الجند وغضوا لذلك أشد الغفب حتى اضطرت حكومة الهند الإنكليزية إلى إصدار منشورات تُكذب هذه الشائعات ولكن لم يلتفت أحد إلى هذه المنتورات ولم يُصدقوها، وكتحد من قبل الإنكليز فإن سرية الغرسان في يلدة ميرنه على بعد ١٠٠ ميلاً من دعلي قد وزعت الشحم على الجنود، يلدة ميرنه على بعد ١٠٠ ميلاً من دعلي قد وزعت الشحم على الجنود، وطلبت منهم استخدامه فأخذوه مكرهين إلا ٨٥ جدياً فقد رفضوا ذلك، فحكم عليهم بالسجن عشر سنوات، وقوى، القرار على الجنود ذلك، فحكم عليهم بالسجن عشر سنوات، وقوى، القرار على الجنود

الإنكليز والهنود، وكُيل الرافضون بالقبود وسبقوا إلى السجن مشاةً مسافة مبلين، فأنظم بعضهم العجز عن المسيم بنلك القبود وتسألسم الجند الوطنيسون وصعب عليهم، وانفقوا على إنقاذ إخواتهم هؤلاء رغم أنف الإنكليز الذين حاولوا منعهم، فهجموا على الإنكليز وقتلوا ضابطاً منهم وعدداً من جنودهم... فصوب الإنكليز المدافع والبنادق على الجنود الهنود الذين فروا منجهين إلى دهيلي حيث انطلقوا إلى دار الملك المغولي سراج الدين أبو ظفر يهادور شاه، وكان قد جاوز النسعين من العمو، وعدوه ملك البلاد بل لا يعرفون غيره... وانتقلت عذه الحركة المحلية إلى تورق عارمة شملت معظم أجزاه البلاد، وطلب الانكليز في الهند النجدات فجاءتهم، وكانت الكلترا قد النهت من حروبها في القرم ضد الروس، وفي بلاد والس والجنود عندها مهيئة للحركة فاتبهت إلى الهند، وسارت إلى دهلي وساصرتها عددة أشهر ثم دخلتها، وقبضت على بهادور شاه وأسرت وحكمت عليه بالنفي، وقتلت أبناءه في موكبهم أمامه، وعملت له وجبات وحكمت عليه بالنفي، وقتلت أبناءه في موكبهم أمامه، وعملت له وجبات

وسمعت بقية المدن بدخول دهلي فتأزمت الحالة وقامت التورات، وتأتي الجيوش الانكليزية لتحاصر المدن وتدخلها بعد مدة وتنتقم من أهلها.

من لحومهم، وتغته إلى عاصمة بورما ، رانغون.

وبعد النهاء النورة عام ١٢٧٤ أعلنت الكلترا النهاء حكم شركة الهند الشرقية، وعدت يلاد الهند من أملاك الناج البريطاني، ينصرف بها كيف يشاه، وعدة الإنكليز المسلمين سب النورة لذا فقد صب المستعمرون جام غضيهم على المسلمين فصودرت أملاكهم، وهُدَّمَت مساجدهم أو أصبحت نكتات للجيوش، وشُرد الناس، ورحب الهندوس بهذه الأعمال فأعانوا لكتات للجيوش، وشُرد الناس، ورحب الهندوس بهذه الأعمال فأعانوا الانكليز على قبل المسلمين، وادعوا أنه قد أن الأوان لهم للتأر والانتقام، واستلموا الوظائف، وحصلوا على المتروة، واشتروا الأرض حتى لم يبق واستلمين سوى ٥/من الأراضي التي كانوا يملكونها من قبل، وكانت سياسة الانكليز تقضي بنقريب الهندوس واضطهاد المسلمين، وقد صرح

اللورد ألنبرو بهذا إذ قال: «ليس في وسعي أن أفعض عبني بأن هذا العنصر الإسلامي عدو أصيل العداوة لنا، وأن سياستنا الحقة أن نتجه إلى تقريب الهنود ».

ومع أن الهند قد أصبحت تحت سلطة الانكليز إلا أنه قد بقيت بعض الإمارات الصغيرة أو الكبيرة، منها ما هو بيد المسلمين، ومنها ما هو بيد المسلمين، ومنها ما هو بيد المسلمين، ومنها ما هو بيد المندوس، وهذه الإمارات تحت سلطة الانكليز المارجة إلا أن الأمير مقوض بإدارة الأمور الداخلية، وقد بقي بعض هذه الإمارات حتى النقلت البلاد وتقتمت، ومن هذه الإمارات حيد أباد في الدكن وماحنها ٨٢ ألف ميل مربع، وتسمى بالدولة الأصفية تسبة إلى نظام الملك أصف الذي أسبها والذي توفي عام ١١٦١، وبليت حتى دخلتها الجيوش الهندية عام ١٣٦٧.

وإمارة بهوبال في الدكن، وقد أسبها ابن دوست محمد الأفغاني وهو (يار محمد)، إذ ولأه آصف جاه بهوبال فاستقل بها هام ١١٦٧، ويقيت حتى ألغيت عام ١٣٦٦، وكانت مساحتها ١٧٦٤ ميل مربع.

وإمارة جوناكدا في كوجرات وصاحتها ٢٢٨٢ ميل مربع، تألت ١١٧٧، واستمرت حتى ألغيت هام ١٣٦٦. وغير هذه الإمارات كثير.

قام بعض المسلمين بريدون سدّ النعرة التي حصلت وأدّت إلى تأخر المسلمين فدعوا إلى النعام، وحاول بعضهم تقليد العرب مثل أحد عان الذي رغب في النقرب من الانكليز لبنال الحظوة عندهم، فأنشأ كلبة عليكرة، وأسس جريدة تهذيب الأخلاق، وبعضهم برى العمل بمقتضى الإسلام وقد تأسست ندوة العلم، ودار العلوم النابعة لها عام ١٣١١ في عديدة لكتو.

وخاف الإنكليز عندما قوي النيار الإسلامي فعملوا على نشر الفكرة القومية ليضيع المسلمون بين الهنود وتأسس حزب المؤتمر الهندي هام أمثال أبو الكلام أزاد الذي أصبح وزيراً للمعارف في الهند بعد استقلالها مباشرةً،

وعندما ألغبت الخلافة العثيانية بتأثير الإنكليز حدثت نورة عامة شملت معظم أرجاء الهند وعرفت باسم حركة الحلافة احتجاجاً على الانكليز ودورهم في ذلك ونقضهم للعهود التي قطعوها على أنفسهم للعرب.

ونتيجة تطرف الهنود وردّ فعل المسلمين والحلاف العليدي بين الطرفين كان لا بدّ من الإنقسام وهو ما تم في النهاية. ١٣٠١، ودخله الهنود كما دخل فيه المسلمون بل إن بعض الهيئات الإسلامية قد اندجت فيه مثل جعية العلماء، ومؤتمر المؤمنين الهنود، ومؤتمر الشيعة، وكان هذا الحزب في البداية يُظهر احترام شعور المسلمين، ولكنه أظهر فيا بعد عكس ذلك فنادى بإخراج الغرباء من الهند، ويعد المسلمين غزيا، كالإنكليز، وبدأ النظرف من الهنود أو ظهرت بينهم جاعة من الغلاة الذين نادوا بقتل كل من يظهر ميلاً نحو المسلمين أو بجاول مسايرتهم. وكان لا بد أن يظهر تجمع خاص من المسلمين مقابل ذلك فوجدت الرابطة الإسلامية عام ١٣٢١ بعد اجتاع في دكا في البنغال برئاسة النواب فخار الملك. وبدأ الخلاف واضحاً بين حزب المؤتمر والرابطة. وظهرت بؤيدنهم، وهذه الدعوة تتلخص في أربع نقاط:

- ١ سانكاتان، أي الوحدة.
- ٢ الواجا: أي الإله الهندي ورام راجا، أي وحدة العقيدة وإجبار السكان جيعهم عليها.
  - ٣ شوذي: أي إرجاع المسلمين إلى الهندوكية.
  - إلى المناف ومناطق الحدود ورد أهلها عن الإسلام.

ويعدون سلامة الجنس الهندي ومستقبله متوقفة على تحقيق هذه النقاط الأربع.

ومعتى هذا لا يمكن اللقاء بين الطرفين إلا أن يعض المسلمين بقوا يرون أن بقاء وحدة الهند مهم جداً، ويرى بعضهم أن هذا مفيد للدعوة الإسلامية بين الهنود... لذا بقي بعضهم في حزب المؤتمر مدةً، ثم انسحب مثل محد علي جناح الذي انضم إلى الرابطة عام ١٣٣٣، وعرض عليه الهنود أن يبقى ويصبح رئيساً لحزب المؤتمر لكنه رفض... ومنهم من بقي

## الفضل الثاني المثالديف

المالديف بحوعة من الجزر نقع في المحيط الهندي إلى الجنوب الغرفي من الهند وسيلان، وعلى مسافة ١٨٠ كيلو متراً من الطرف الجنوبي لشبه المارة الهندية، وعلى مسافة ١٧٣ كيلومتراً من جزيرة سيلان، تمند على شكل بحوعات من الشيال الى الجنوب مكونة تسع عشرة بجوعة جزيرة، يزيد عدد جزرها على ألفي جزيرة، إلا ان بعضها يغمره الماء أتناء المد، ويسقى عدد جزيرة ظاهرة بشكل دائم فوق الماء، ولا يوجد فير ٢٠٠ جزيرة مأهولة بالسكان، تبلغ مساحتها ١٥،١٧٨ كيلومتراً مربعاً. ولا يزيد عدد سكانها على مساحة اليابس الدائم فهو ٢٩٨ كيلومتراً مربعاً. ولا يزيد عدد سكانها على

وصل النجار المسلمون إلى جزر المالديف عام ٨٥، وبدأ بعض الناس 
يدينون بالاسلام، ولكن ظهير أثير المسلمين واضحاً عام ٥٥٥ بعد أن 
وصل الدعاة إلى تلك الجزر، ومنهم أبو الركات البربري فاستطاع - بإذن 
الله - أن يأخذ بأيدي السكان نحو الاسلام، وأسلم الناس جيماً حتى لم يبقى 
في الجزيرة غير مسلم، وأسلم الملك ونستى محد بن عبدالله. وقد زاد 
الرحالة ابن يطوطة الجزر عام ٧٤٤، وأطلق عليها انم ذية المهل، ولم يحد 
فيها غير مسلمين، وعمل قاضياً فيها مدةً.

وصل البرتغاليون إلى هذه الجزر عام ٩٦٢ في محاولتهم لنطويق العالم



الاسلامي، وقد تمكّنت القوة البرتغالية من احتلال الجزر، وفوضت سيطرتها على السكان، وحاولت التأثير على عقيدتهم ولكنها فشلت فشارد ذريعاً في ذلنك مع انها ارتكبت أبشع الجرائم لإرهاب السكان، ويقي فبرتغالبون ما يقرب من القرن في هذه الجزر،

وفي مطلع القرن الحادي عشر كان الهولنديون قد وضعوا أقدامهم في جزيرة سيلان، وكان نجم البرتغالين يغرب أمام المنافسين لهم من هولندين، والكليز، وقرنسين، وعقد الهولنديون معاهدة مع سلطان المالديف وضعت الجزر تحت حايتهم، وحاولوا أيضاً كما حاول اسلافهم من الصليبين تغيير عقيدة السكان غير أنهم لم يحصلوا على أبة نتيجة بل وحدوا مقاومة صلبة من السكان، وفيها تحد واضح. وكانت جزر المالديف آنذاك تدار من قبل حكومة سيلان الهولندية.

وجاء الانكثير إلى جزر المالديف عام ١٣١١ بعد المنافسات الصلببية ، والمساومات، والانفاقات، وتقسيم مساطق النفسوذ فيا بينهسم، أي ان الهوائدين بقوا أصحاب النفوذ في جزر المالديف ما يقرب من مائتي سنة . وفي عام ١٣٠٥ حدثت بعض الحركات في البلاد، فعقد الانكليز مع السلطان معاهدة جديدة أعلن فيها وضع البلاد تحت الحاية الانكليزية، ولم يبق للسلطان إلا الاسم .

وفي عام ١٣٥٠ تراخت قبضة الانكليز قلبلاً حب سياستهم الجديدة التي النبوها بعد الحرب العالمية الأولى، فأعلن السلطان شمس الدين اسكندر الدستور. ولكن عندما استقلت سيلان عام ١٣٦٧ وضعت جزر المالديف تجت حاية التاج البريطانية مباشرةً أو تارةً أخرى. غير ان الاستعار بشكل عام والانكليزي بشكل خاص قد بدأ بعد ذلك يغير من أسلوبه، فلم يعد يناسبه الاستعار العسكري - باستثناء الاستعار الروسي - أسلوبه، فلم يعد يناسبه الاستعار العسكري - باستثناء الاستعار الروسي - وانخاذ الجسد وفعرض الهيمنة، والها العسح يُغضل النفوذ والسيطوة والناهارة وأعوانه، ومن هذا المنطلق فقد

أعلنت الجمهورية المالديقية عام ١٣٧٣، وغَيْن محمد أمين ديدي سلطاناً على البلاد، وهو ابن عم رئيس الجمهورية السابق، وأصبح ابراهيم ناصر رئيساً للوزارة, وعقدت انسكلترا مع المالديف معاهدة عام ١٣٧٦.

تعهدت انكلترا عام ١٣٨٠ بدعم جزر المالديف مادياً، وبعد خسة اعرام (١٣٨٥) انفقت مع انكلترا بماهدة جديدة تأكيداً لانفاقية عام ١٣٧٦، واحتفظت انكلترا بموجها بقاعدة جوية في جزيرة (جان) بمقاطعة (أصول)، ونالت بعدها البلاد الاستقلال، وان جرى جدل عنف حول هذه المعاهدة التي وُقعت في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا، كما قبلت المالديف عضواً في الامم المتحدة، وفي عام ١٣٨٨ النجب ابراهبر ناصر وئياً للجمهورية.

١٠٤٤، وزالت دولة البرتغالين، وظن بعض حكان مالاق أن الاصطهاد قد خف عنهم بمجي، الهولنديين محل البرتغاليين، لكنهم وجدوا أن الأسر نفسه فالصليبة واحدة، والحقد على الاسلام واحد، وتابع الهولنديون سياسة البرتغاليين نفسها تجاه المسلمين

وحا، دور الانكليز قوصلوا إلى المنطقة, واختلوا جزيرة بينانع عام ١٢٠٢ من سلطان قدح بعد أن استأجرتها شركة الهند الشرقية الانكليزية من سلطان قدح، ثم استولوا على مالاقا عام ١٣٠٧، ومع دخول الاستعار الانكليزي إلى المنطقة اتحهت سيول من الصيبين والهنود نحو الملايو للعمل، إذ فنحت لهم انكلترا الطريق وسهلت لهم القدوم على شرط أن يكونوا غير مسلمين وذلك لتخفيف نسبة المسلمين في شبه الجزيرة

أعاد الاتكليز لهولندا مالاقا عام ١٣٣٣، ثم عقدوا معاهدة مع الهولنديين عام ١٣٣٩، استردوا بتلك المعاهدة مالاقا، واعترف الهولنديون بالنفوذ الانكليزي في شبه الجزيرة كلها، وكان الانكليز قد المجهوا عام ١٢٣٥ نحو سنعافورة، وسبطرت شركة الهند الشرقية الانكليزية على سنغافورة عام ١٣٤٠، وحكمت الكلزا شبه جزيرة الملايو من الهند، ثم من عدن، ولم تتدخل في بداية الامر في شؤون السلطنات الداخلية، فبقيت شبه الجزيرة كيانات مستقلة تحت الإدارة البريطانية، ولكل كيان وستود على خاص،

وأت انكلترا ان تلغي تلك الكيانيات النفصلة بعضها عن بعض ففاوضت عام ١٢٩١ سلطان قدح، وعرضت عليه أن يقيم في بلاده بريطاني يُقدَم له النصائح والتوجيهات من غير أن يتدخل بالأمور التي تتصل بالدين الاسلامي أو بالعادات الملابوية فوافق أو أكره على المواققة، ووافق بعدها سلطان (سيلانمور) بأن يستقبل عنده مقياً انكلينوياً، وكذلك وافق كل من سلطان (باهانع) و (نغري سميلان)، وثلا ذلك ان

تشمل ماليزيا شبه جزيرة الملايو وشهال جزيرة بورنيو، وتتألف من ثلاثة عشر ولاية، إحدى عشر منها في شبه جزيرة الملايو وهي، كيلانتان، وجوهور، وياهانغ، وسيلانغور، وبيرق، وقسدح، ومالاقا، وبيسانع، ونيغري سعيلان، وتوينغانو، وبيرلينز، والتنين في شهال بسورنيسو وهمي ساراواك، وصباح.

النشر الاسلام في شبه جزيرة الملايو عن طريق النجارة، وفي عام ٦٧٥ أسلم ملك مالاقا أكبر دول الملايو أنذاك، ونستى باسم محمد شاه، وتبعه رعاياه، وخلفه بالحكم ابنه مظفر شاه، ومن مالاقا انتشر الاسلام إلى باقي الجهات.

وصل البرتغالبون إلى المنطقة عام ١٩١٧، واستطاعوا بعد جهود كبيرة احتلال مالاقا في ذلك العام، وبعد حصار استمر عدة اشهر، وعندما سقطت بأيديهم قرعت أجراس الكتائس في روما ابنهاجاً بذلك النصر على المسلمين، وعمل البرتغالبون أبشع الأعمال الوحشية في المدينة، ففرت أعداد من المسلمين وانطلقوا إلى أعالي نهر جوهور حيث أقاموا دولة أخرى هناك في جنوني شبه جزيرة الملابو.

وجاء المولنديون إلى المنطقة عام ١٠١١ واستولوا على مالاقا عام

دخلت هذه الولايات الاربع في اتحاد بديره كله مقيم بريطاني عام ٢٠٠٠ . كما قبل في العام نفسه سلطان (جوهور) حماية بريطانية له دون ان يحصل على بعض المنافع .

واتفقت تابلاند التي فزت شالي شبه جزيرة الملايو مع بريطانيا أن تكون ولايات (كيلانتان) و (ترينغانو) و (بيرليز) والتي قبلت كل منها ان تستقبل مقبأ بريطانياً عاماً عندها، ولكنها في الوقت نفسه رفضت أن تنقم إلى الاتحاد، أو إلى المعتلكات البريطانية، وقد ظلت السيادة بأيدي ملاطينها.

أما شهالي بورثيو ققد كان يتبع سلطان بروئي. وفي عام ١٣٠٠ تأسست الشركة البريطانية لشهالي بورتيو، ولم يلبث أن امتد النفوة الانكليزي إلى مقاطعات صباح، وبروثي، وساراواك وغدت محيات انكليزية.

واستسر الوضع حتى نهايسة هداه المرحلة (١٣٤٢)، وان تطمورت اقتصاديات البلاد يسبب زراعة المطاط ووجود معدن القصدير وهذا بالنالي ما أدى إلى اندفاع سيول من الصينين والهنود للعمل بل والاستبطان في المنطقة، وهذا ما أضعف نُسبة المسلمين أولاً وسبب لهم مشكلات في المستقبل ثانياً.

قطاني: قطاني ولاية ملابوية ، خضعت كباتي أجزاء ثبه الجزيرة إلى المالك التي قامت في اندونيسيا ، ولما حلّ الضعف بنلك المالك استقلت عدة امارات في شبه جزيرة الملابو ، ومنها إمارة مالاقا ، وقد تبعت فطاني هذه الإمارة عام ٨٦٥ وهندما احتلّ البرتغاليون مالاقا عام ٨٦٥ تقدّم التابلانديون من الشيال واحتلوا المقاطعات الفطانية إضافة إلى إمارة (قدح)، ولكن هذا الاحتلال كان ضعيفاً الأمر الذي مكن سلطان فطاني من الاحتفاظ باستقلاله الإداري، ووطد علاقاته النجارية مع الدول البحرية سواء المحلية مثل اليابان التي وطدت علاقتها معها عام ١٠٠٩ أم

الصلبة المسعمرة القادمة مثل الوتفالين، والمولنديين، والاتكثير وقد كان لكل عؤلاء مراكز تبارية في مدينة قطاني.

كات إمارة فطاني نشيل الأراضي المندة من برزح (كوا) في قتيال حي حدود ماليزيا الحالب، وليكم من قبل العطالبين فير أن تايلاند فكات هام ١٩٤٠ في الإجراء التيالية من إمارة قطاني، واستسرت هجياتيم على بلغة الأجراء في الإجراء التيالية من إمارة قطاني، واستسرت هجياتيم فتلك في المريض، وأحرا المكتب تابلاند من احلال قطاني هام ١٠٠١، وقد تنها العطانيين لم يلقنوا السلاح ققد قياموا بتنورة عنام ١٢٠٧ نقيسادة (تكوليدين) وأعلن حلطان قطاني الاستقلال عن تايلاند، وقكن قشلت النورة إذ استشهد تنكوليدين أثناء القتال، وأمير حلطان قطاني قنقل إلى النقوك عاصمة تايلاند.

عين ملك سيام حاكماً جديداً لفطاني هو (داتوقتكلان) الذي كان وزيراً للمحرية الفطائية سابقاً لكن هذا الحاكم الجديد تار عام ١٩٢٣ على تابلاند، وأعلن استقلاله، ولكن الحركة قشلت ايضاً قائمة التابلانديون سياسة جديدة في زيادة النجزئة ووضع سياميين في الإدارة الفطائية.

عباد الفطانيون إلى الحركة صام ١٣٤٧ إذ انضحوا إلى الأمير (تتكودين) ولي عهد إمارة قدح في تورته على تايلاند، ولكنهم مُرَموا أيضاً، ودخلت جوش تايلاند الارض الفطانية وإمارة قدح فنهبت الاموال وهذمت الدبار، وقتلت الرجال، وهنكت الاصراض، وصالت الفساد، وأخذت معها أربعين ألف أسير إلى بانقوك حيث وخنهم هناك في السجون، ثم الخذيم عبداً للعمل في أراضي الدولة، وهذا ما ارهب السكان فأجرهم إلى اتفاذ المدوء كي يعودوا للاستعداد.

وفي عام ١٣٢٠ الهنصب التايلانديون سلطات الامراء الفطانيين أو ما

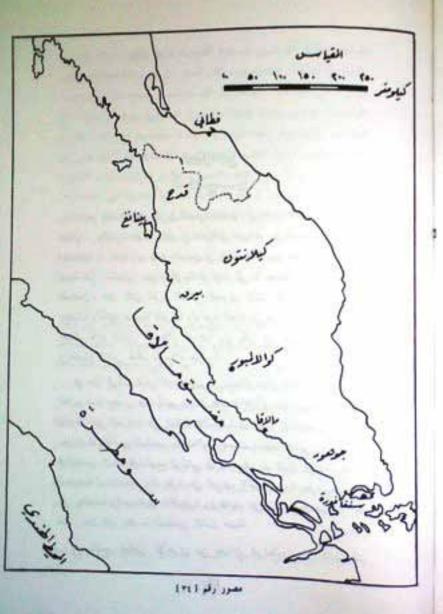

تبقى الأولئات الأمراء من سلطته، وجعلوا مندوباً تابلاندياً بمكم المنطقة ويرتبط مباشرة ببالقوك، وهذا ما حل الامير تنكو عبد الفادر قمر الدين للقيام بحركة مقاومة مطالباً باستقلال بلاده، ولكنه هُزم وحُمل أسيراً إلى بالقبوك، ثم تُقبي إلى شبه جنوبيرة الملابيو ليعيش هناك في مقاطعة (كيلانين)، وعين أميراً على فطائي محبي الدين عبد القادر، وأرسل إلى لندن للدراسة ليعيش بعيداً عن بلاده.

وفي ١٣٢٧ اتفقت تاپلاند وانكلترا على تسوية الحدود بينها في شبه جزيرة الملايو فأخذت انكلترا إمارة قدح، وأخذت تابلاند فطافى، وقبل هذا كان الفطانيون يرون في انكلترا النصرانية أقل سوماً من تابلاند البوذية، ويطلبون المساهدة منها، ويرغبون في الاتفاق معها ولكنهم رأوا بعد ذلك في النصارى حقداً صليبياً لا بختلف عن الحقد السودي بال إن الكلترا سبب ما يحدث في المنطقة.

وفي عام ١٣١٢ قام الفطاليون بحركة مقاومة جديدة بدأت برفض دفع الضرائب ثم عمت للمطالبة بالاستقلال غير انها أخدت, وألفي الفيض على عدد كبير من قادة الفطاليين ومن الشعب ونقلوا إلى بانقوك، وقتلت اهداد أخرى، ووقع التعذيب على بجوعات كثيرة، وشرّد آخرون

THE RESERVE THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO

المسلمين وذلك في سبيل السيطرة التجارية عليها والقضاء على التجارة الاسلامية في تلك المناطق حيث كان التجار المسلمون هم أصحاب النعوة والحركة في معظم تلك الجهات، لذا فقد تعرضت سيام، والصين، وجور المولسوك أو البهسارات لحسلات الغسزاة الصليبين بهدف الاستبلاء على البهارات (التوابل) ويقبة المواد واحتكارها لصالحهم وحدهم، وضرب تبارة المسلمين، وهذا الجالب الاقتصادي في الاستعار هو الذي غطى على المصدف الرئيسي ألا وهو الجانب الصليبي، إذ سارت الإرساليات التبشيرية النصرانية مع الاستعار أو مع الحملات الصليبية الجديدة التي الملات من النصرانية مع الاستعارية أو الجانب الاقتصادي قناعاً تنستر به وتخفي التجارة أو السيطرة التجارية أو الجانب الاقتصادي قناعاً تنستر به وتخفي حقيقتها، واستطاعت هذه الإرساليات أن تجذب إليها بعض الأفراد الاندونيسين وتبدخلهم في عبداد أبنياه عقيدتها، والمخدم أو الخذهم أصحاب السلطة من المستعمرين أتباعاً غم ومؤيدين لسباستهم الاستعمارية أصحاب السلطة من المستعمرين أتباعاً غم ومؤيدين لسباستهم الاستعمارية الصحاب

لقد كتر النجار الصارى المستعمرون وكثرت أسفارهم إلى الجزد الأندونيسية والنعامل مع أبناء البلاد مباشرة دون وساطة النجار المسلمين ليحققوا بذلك أكر ربع لهم، وهذا أمر طبيعي، وليضعفوا خصومهم النجاز المسلمين وهذا أمر طبيعي أيضاً، إلا أن تعدياتهم قد كثرت، وحتهم قوة السلطة الاستعارية ووقفت بجانهم ودهمتهم بل شجعتهم على المفي في استعلائهم وهذا ما ولد النقمة لدى السكان وورث لكراهية عدهم ومع تفرقة الأندونيسيين وتعدد المالكهم، وضعفهم أمام المستعمرين الصليبين فقد قاموا بعدة تورات ضد البرتغالين، وقاموا بعدة حركات ضد السليبة وخاصة بعد أن قتل أحد ملوك دول أندونيسا غدراً عام المناسئ.

بقيت البرتغال في سياستها التعسقية الوحشية واحتكارها للنجارة حتى

انتشر الاسلام عن طريق النجارة والدعوة في الجزر الاندونيسة بشكل هادى، وقامت عدة ممالك إسلامية في جهات منفرقة من ثلث الجزر المتباهدة إذ كلما زاد عدد المسلمين في يقعة من الارض عملوا على تأسيس دولة لهم وانفصلوا عن الحكومة المركزية كي لا يخضعوا بأحكامهم لغير المسلمين، فلما كان القرن العاشر الهجري كانت هناك ممالك إسلامية متعددة ولكنها ضعيفة لنفرقها ولوجود أعداد من غير المسلمين بين رعاياها حيث كان انتشار الاسلام تدريجياً ولم يكن عن طريق الفتح والقوة وإخضاع الناس لحكم الإسلام مباشرة.

في هذا الوقت تمكن البرتغاليون من احتلال ميناه مالاقا في شبه جزيرة الملابو بعد حصار عدة أشهر وذلك عام ١٩١٧، ثم اتحذ البرتغاليون مالاقا قاعدة لشن الغازات على المالك الاسلامية في الجزر الاندونيسية، ونشبت معارك عنيقة بين المسلمين والبرتغالين انسمت بالحقد الصلبي، وخاصة ان البرتغالين كان هدفهم الرئيسي في وصوغم إلى تلمك الجهات ضرب اقتصاديات المسلمين والسيطرة على تجارتهم الإضعافهم والسيطرة بعد ذلك على بلادهم وإخضاعهم لحكمهم، وإرغامهم على ترك إسلامهم ولو بعد هدة، لذا قان مقاومة المسلمين كانت عنيقة.

ولم نسج المناطق الأخرى من غارات البرتغاليين ولو كانت لغير

عام ١٩٨٨ إذ استولت إسانيا على البرتغال وأصبحت هي صاحبة السبادة على أراضي البرتغال وممثلكاتها، ولم يتغير شيء بسالنسسة إلى المسلمين الاندونيسين إذ ذهبت إدارة صليبة وأنت إدارة صليبة أخرى، غير ان إسانيا ضعف امرها مريعاً حيث هُرَات أمام انكلترا وتحطم أسطوطا في معركة الارمادا البحرية عام ١٩٨٨، وهذا ما جعل الدول الاخرى تغنم فرصة هذا الضعف الإسباني وهذه الهزيمة الإسبانية، وضباع جزء كبير من التوة البحرية الاسباني وهذه الهزيمة الإسبانية، وضباع جزء كبير من أكثر هذه الدول سبقاً، خاصة أنها كانت في حرب مع إسبانيا وتحلمت إلى هذه الحرب من الحكم الإسباني وحصلت على استقلالها، وقامت تنافس أكثر هذه الحرب من الحكم الإسباني وحصلت على استقلالها، وقامت تنافس مادتها السابقين أو حسب رأي الهولنديين يومذاك قاموا ليحصلوا على نفسيهم أو حقهم من إرث إسبانيا، ولم يخشوا أسطوطا إذ سبق أن تحطم، وأصبحت السفن الهولندية تنتقل في بحار تلك الجهات دون خوف من القوة الإسبانية المتهارة.

وصل المولنديون إلى جزيرة سومطرة عام ١٠٠٥، وكان همهم النجارة في بداية الأمر غير أن السكان عرفوا النبديل من قبل وشعروا أن الصليبية واحدة لذا فقد قاوموا المولنديين مقاومة عنيفة، غير أن الهولنديين تحكّوا من خديعة بعض السكان إذ أظهروا وداهة الحمل وأخفوا نيات الذلب، وحاولوا إزالة الصورة البشعة التي تركها الصليبيون البرتغاليون، وكانت العلاقات ودية وأبدوا انهم جاءوا منقذين من البرتغاليين، لذا فقد تم عقد معاهدة بين الطرفين عام ١٠٠٩ في جزيرة (أميوينا) الواقعة بين ابريان الغربية وجزيرة سليز، وتقضي هذه المعاهدة بمنح حق للهولنديين في إقامة الغربية وجزيرة سليز، وتقضي هذه المعاهدة بمنح حق للهولنديين في إقامة الغربية وجزيرة سليز، وتقضي هذه المعاهدة بمنح حق للهولنديين في إقامة هولندا طريق عقد المعاهدات بين السلاطين والملوك لتمكين نفوذها وبالتالي السيطرة على الجزر كافة.

وقام عدد من الشركات الهولندية لاستثبار الخيرات في البلاد وهي

كثيرة والارض لا تزال بكر، وإثر كل معاهدة كانت تشكل شركة جديدة، وبمقتضى الحال فإن هذه الشركات بدأ ينافس بعضها بعضاً، وهمدا ما أضر بمصلحة هولندا العامة الامر الذي جعل الحكومة الهولندية توحد هذه الشركات في شركة واحدة عام ١٠١١ هي شركة الهند الشرقية الهولندية التي اتخذت باتافيا (جاكرتا) مقراً كما. وأصبحت صاحبة النفوذ في البلاد.

بدأت المنافسة بين الكلترا وهولندا عام ١٠٢٨، ووقف الأهالي على الحباد، وان كانوا بميلون إلى إنكلترا إذ لم يعرفوها بعد على حين عرفوا الهولندين، أو أن حب التغيير وهو الطبعة في النفس البشريةقد جعلهم يتفون بحانب الإنكليز، وقدموا لهم يعض الدعم والمساعدات والتأبيد، وفرُّ حاكم شركة الهند الشرقية الهولندية إلى جزر المولوك، ولم يستطع الإنكليز اقتحام حصون بالنافيا. ولما شعر الهولنديون أن السكان ليسوا بحالبهم لذا فلد بدؤوا بمرب ضد السلاطين والملوك الواحد بعد الآخر حتى بسطوا بعودهم على الجزر كافة وكالت الحرب قد انتهت بين الكلترا وهولندا وأرغمت فيهما همولسدا عمن النخل عمن الاحتكمار النجماري في الهشد والدوليسيا ، وصحيح أنها تخلت عن الاحتكار ولوقف القتال ولكن المنافسة التحارية لم تزل قائمةً بن الدولتين. وكانت إنكلترا أقدر على المنافسة مما جعل أرباحها تزداد على حين تفقد الشركة الهولندية الكثير من أرباحها بل تعرضت للخبارة وكانت النتبحة تصفية الحكومة الهولندية للشركة عام ١٢١٤، وحلَّت علَها في حكم الجزر الاندونيسية، أو أن الاستعار المولندي قد بدأ في هذا العام.

التدت هولندا أسلوب الاستعار غير المباشر إذ كانت تنصب الزعاء المحلين وتستعملهم أداة للضغط على السكان واضطهادهم، وهذا ما جعل أيناء البلاد يسخط بعضهم على بعض، ويحقد على هؤلاء الزعاء الذين اصطنعتهم هولندا في الوقت الذي يصطنع هؤلاء الزعاء أعواناً وخواصاً

استولت قرنسا أيام نابليون بونابرت على هولندا وحاولت أن تسيطر على بمثلكاتها في اندونيسيا عام ١٢٣٦ غير أن انكلترا سبقتها إلى ذلك فسيطرت على جاوه، وتبعور، وجنوبي سومطرة، وماكاسار في سيليس، غير ان قرنسا لم تلبث أن هزمت، وعادت هولندا مستقلة فاتفقت مع انكلترا عام ١٣٢٩ على إعادة المناطق الاندونيسية إليها مقابل تنازلها عن سيلان، والكاب في جنوبي إفريقية، وبعض جزر الهند الشرقية وبعض جزر الهند الشرقية وبعض جزر الهند الشرقية وبعض المراد المند الشرقية وبعض الملابو فاحتجت هولندا وعاد الخلاف بين الدولتين، ولكن رجعتا إلى الاتفاق عام ١٣٤٠ وتنازلت انكلترا لهولندا عن الأراضي التي كانت تبسط نغوذها عليها في غربي جزيرة سومطرة.

بدأت هولندا تفرض الضرائب الكثيرة على سكان أندونيسيا كمشاركة لها - حسب زعمها - بالخسائر التي تكبدتها في الحروب التي خاضتها في القارة الأوربية فبدأ الشعب بالثورة على المستعمرين، وهذا ما جعل هولندا تحكم أندونيسيا عن طريق وزير المستعمرات.

بدأت الحروب بين هولندا التي تسيطر على أندونيسيا وبين مملكة آنشيه في شهائي جزيرة سومطرة وكانت حرباً مقدسة إذ أعلن سكان مملكة آنشيه الجهاد ضد الصليبيين المستعمرين، وما أن انطلقت الحرب العالمية الاولى حتى كانت هولندا قد أخضعت معظم ملوك أندونيسيا لسيطرتها إما عن طريق الحرب وإما عن طريق الخداع وإما عن طريق الاقتصاد، وحرصت أن تُبقي أولئك الملوك في مراكزهم وتحكم البلاد عن طريقهم وتحنفظ لهم عانوا عليه من أبهة وسلطان.

وجاءت الحرب العالمية الاولى ومنَّت هولندا الأندونيسيين بالنوعود يعد الحرب، وانتهت الحرب، وخابت آمال السكان إذ عادت هولندا إلى سياستها الاستعارية، ولم تُعر عصبة الامم ولا مؤتمر الصلح أي اهتام

بشؤون الشعوب الضعيفة، وإنما كانت الدول الفوية هي المتحكمة بشؤون الناس المغلوب على أمرهم، وعادت أندونيسيا الى المقاومة من جديد، ومن المفيد أن نذكر أهم حركات المقاومة ضد هولندا منذ دخولها البلاد حتى نهاية هذه المرحلة التي نتحدث عنها (١٣١٢).

منذ مطلع القرن الحادي عشر قاد سلطان مملكة بنتام حركة المقاومة.
وأنشأ قوة قدائية، وبنى أسطولاً، وانصل بالدولة العثانية، وانكلنزا لمقاومة عولندا، غير أن الدولة العثانية قد بدأت في الضعف وبعد الشقة بين الحليفين جعل إمكانية المساعدة قليلة الأثر، أما انكلنزا فكانت تنفق مع عولندا حسب مصالحها إضافة إلى الروح الصليبية التي تجمع بينها، فهرم السلطان عبد الفتاح وانتهت حركته، ودخلت هولندا بلاده.

وقام الأمير سريائي في جزيرة جاوه بمركة مقاومة استمرت عدة سنوات، وانتهت بقتله ونفي أنصاره وقادته من البلاد،

وفي عام ١٣٤٠ قام الامير ديبونيجورو أحد علما، جزيرة جاوه بحركة أخذت شكل الحرب بين الجيوش ودامت خس سنوات، وعجزت هولندا عن إحراز النصر على هذه القوة، فحاولت النقاهم مع قائد الحركة فخُدع ووافق فقيضت عليه أثناء المفاوضات، ونفته إلى جزيرة (سيلبيس) حيث يقي في منفاه حتى توفي عام ١٢٧٢،

ومنذ عام ۱۲۲۷ قامت جاعة بدري بحرب استمرت خسة عشر عاماً ، ومن اشهر زعمائهم الشيخ مصطفى سحاب، وانتهت هذه الحرب عام ۱۲۵۲.

ولما انتهت هولندا من هذه الحروب اتجهت إلى المالك الاندونيسية تقضي على الواحدة تلو الاخرى، وكان يساعد هولندا في القتال تفوق سلاحها، وقتالها للاندونيسين وهم متفرقون فكلها انتهت من علكة اتجهت إلى أخرى، وكلها قضت على جاعة شتت الحرب على غيرها، واعتبادها على يعد انتهاء هذه المرحلة التي نتكلم عنها. وأما أشهر الأحزاب التي وجدت في هذه المرحلة.

1 - حزب القعصان الخفراه: وكان يبرى التعاون مع قسطات الهولندية للوصول تدريجياً إلى الاستقلال، وكان يدعمه حزب شرئ إسلام، واستمعت هولندا إلى مطالب وهي تأسيس مجلس نباقي يساعد هولندا ويشاركها في حكم البلاد، وأنشأت بالفعل مجلس الرعية الذي يتألف من ستين عضواً تصفهم من الاندونيسين وخمة وعشرون عضواً من الهولنديين وخمة آخرون يمثلون الأجانب الذين يقيمون في اندونيسيا، وتنتخب السلطات الهولندية رئيس هذا المجلس، وهذا يعني أن أكثرية المجلس أداة بيد هولندا لذا رفض الشعب هذا النعاون وانسحب حزب شركة إسلام معن تسأيسه حزب القمصان الخضراه، كما السحب أعضاؤه من للجلس النباقي عام 1811،

٢ حزب القعصان الحمراء، ولا يرى التعاون مع السلطات الهولندية، كما لا يرى طريق المفاوضة طريقاً موصلاً إلى الإستقلال، واتما المقاومة مي الطريق الوحيد للحصول على ما يريده الاندونيسيون. وبدأت الأفكار الشبوعية تتسرب إلى هذا الحزب، لذا ألف بحوعة جديدة من انصاره وأصحاب الأفكار الشبوعية وعرف هذا الحزب الجديد باسم (شركت رعيت) أي حزب الجماهيم.

وفي عدام ١٣٣٦ أسس الحزب الاشتراكي الديمقراطسي المولسدي بأندونها، وهو فرع من الحزب الاشتراكي بهولندا، وعندما الكشف أمر هذا الحزب عُدَّ مستقلاً عام ١٣٣٨، وتحوك بانجاه حزب الجهاهير، وتأسس الحزب الشيوعي عام ١٣٣٩، من هذين الحزبين، وارتبط بالمنظمة وتأسس الحزب الشيوعية المخالفة لأفكار الشيوعية المخالفة لأفكار الشيوعية العالمية، وكان هذا الحزب رغم أفكاره الشيوعية المخالفة لأفكار المولنديين يلقى كل تأبيد من السلطات الاستعارية ما دام يُضعف الفكر مرتزقة بسبب قلة سكانها بالنسبة إلى اندونيسيا هذا إضافة إلى اتحاذ المكر ، والحيلة ، والخديمة ، وإغراء بعض ضعاف النفوس ،

ومن هذه الحروب القتال مع مملكة أنشيه في شهالي جزيرة سومطرة وقد دامت من عام ١٣٩٠ ـ ١٣٣٢ أي أكثر من ثلاثين سنة، فأعلن سلطان المملكة ابراهيم منصور شاه الجهاد المقدس، ومن أبرز ابطال تلك الحرب تنكو عمر.... وإذا كانت هذه الحرب قد انتهت عام ١٣٢٢ إلا ان المقاومة قد استمرت حتى الحرب العالمية الأولى.

ولجأ الاندونيسيون إلى توحيد صفوفهم عن طريق تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية ومن اشهرها:

١ - الجمعية الخبرية التي تأست في جاكرتا عام ١٣١٩.

 ٢ - جعية مكارم الأخلاق الخبرية في سورابايا في شرقي جزيرة جاوه.

 ٣ - شركة إسلام وقد أسبها في مدينة صولو عام ١٣٢٢ الحاج سمنهودي، والحاج عمر سعيد شكرو، وانقلبت عام ١٣٢٩ إلى حزب سياسي كبير لعب دوراً اساسياً في الحياة السياسية فها بعد.

٤ - الجمعية المحمدية التي أسمهما الحاج محمد دخلان عام ١٣٣٠. وتعد أكبر جعية تعليمية في العالم إذ تشرف على ١٥٠٠ مدرسة و ٧٠٠ مستشفى و ٢٠٠ دار للأينام.

٥ - جعبة الارشاد في سورابايا وأسمها أحد السكرتي عام ١٣٣٠.

 ٦ - جعية نهضة العلماء، وأسمها هاشم أشعري عام ١٣١٤، وانقلبت إلى حزب سياسي كان له دوره في الحياة السياسية.

٧ - الجمعية العائشية, وهي خاصة بالنساء, وتأسست عام ١٣٣٥،
 ومركزها مدينة (ميدان) وسط جزيرة سومطرة, واستمر تأسيس الجمعيات

## الفضل الخامش الفسيليشين

بدأ انتشار الإسلام في الغيليين حوالي عام ٢٧٠ للهجرة عن طريق الدعوة والتجارة، وما أن جاء القرن العاشر إلا وكانت بحوعة من الإمارات الإسلامية في تلك الجزر أكبرها إمارة راجا سلبان التي كان مقرها مكان مدينة مائيلا الحالية، وكان لما تفوذ على أكثر الإمارات والسلطنات الأخرى الموزعة في الجزر. وفي عام ٢٧٥ وصل الصلبي ماجلان قادماً من جهات اميركا، وانفق مع حاكم جزيرة سيبو (هومايون) على أن يدخل حاكم الجزيرة في الديانة النصرائية على المذهب الكاثوليكي مقابل أن يكون ملكاً على الجزر كلها تحت التاج الاسباني، ومن جزيرة سيبو انتقل ماجلان ومن معه من الإسبان إلى جزيرة (ماكتان) للتمكين يدعى (الابو الابو)، ولما علم الإسبان جذه الحقيقة ثار في تفوسهم الحقد يدعى (الابو الابو)، ولما علم الإسبان جذه الحقيقة ثار في تفوسهم الحقد الطبي الذي حلوه معهم من إسباليا بل من أوربا كلها، فبندؤوا سارتكاب الأعمال الوحشية إذ طاردوا النساء، وسطوا على طعام السكان فقاومهم الأعمال الوحشية إذ طاردوا النساء، وسطوا على طعام السكان فقاومهم الأعمالي فأضرموا النار في أكواخ السكان الآمنين وفروا هارين.

رفض (لابو لابو) الخضوع لماجلان لما رأى فيه من الحقد والتعالي والغطرسة الصليبية، وربما لان له لو رأى فيه شيئاً من الحكمة، وحرّض (لابو لابو) السكان المسلمين في الجزر الأخرى على ماجلان، فاستنفرت الاسلامي ويبعد المسلمين عن عقيدتهم، وقوي أمر هذا الحزب لهذا السبب تأييد استعاري وتأييد شيوعي في وقت واحد. واتجه حزب شركة إسلام نحوه أيضاً كي لا ينفرد الشيوعيون بتوجيه أبناه البلاد على زعم أعضاه حزب شركة اسلام يومذاك قزاد الحزب قوةً إلى قوةً عام ١٣٤٢.

THE PARTY OF PERSONS ASSESSED TO

النفوس واستعلى الإيمان، إلا أن ماجلان قد غرته قوته وأسلحته الحديثة وأراد أن يضرب خصمه ضرية قوية يرهب بها بقية الأمراه والسلاطين فذهب مع فوقة من جنده مزودة بالأسلحة الحديثة لقتال (لابو لابو) ونأديبه \_ على حد زعمه \_ ولما النقى به طلب منه التسليم قائلاً ، إنني باسم المسيح أطلب منك التسليم، ونحن لعرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلاده. فأجابه لابو لابو ، إن الدين لله، وإن الإلى الذي أعبده هو إله البشر جيعاً على اختلاف ألوانهم ، ثم عجم على ماجلان وقتله بيده، وشتت شمل قرقته، ورفض تسليم جنته لأتباعه الذين ماجلان وقتله بيده، وشت شمل قرقته، ورفض تسليم جنته لأتباعه الذين عادروا البلاد عائدين إلى ديارهم عن طريق جنوب آسيا، قوصلوا إلى اسباليا في شوال عام ٩٢٨.

بعثت اسبانيا أربع حلات متنابعة نزلت على سواحل جزيرة ميندناو الجزيرة الكبرى في الجنوب وحيث يكثر المسلمون فقتل أفراد هذه الحملات كلهم، وأطلق على عدَّه الجزر اسم الفيليسين عام ٩٤٩ ياسم أمير النصا فبليب الذي أصبح فيا بعد ملكاً عل اسبانيا. وبعد أن أبيدت هذه الحملات بدأ الغزو الإسباني الحقيقي للجزر عام ١٧٢، إذ جاءت حلة كبيرة بقيادة ومبغل لوبيز ، وتزلت في جزيرة سيبو حيث بنت فيها قلعة حصينة، ومن هذه الجزيرة الطلق الاسبان لغزو بقية الجزر، وقد استطاعوا السبطرة على مملكة (راجا سلمان) بعد قنال موبر ، وبنوا مدينة مانبلا على انقاض عاصمة راجا سلمان. كما تمكنوا من إخضاع الجزر الشمالية، وأطلقوا على حكاتها المسلمين اسم والموروه، قير أن الاسبان عجزوا عن إخضاع الجزر الجنوبية، إذ صعد سكانها المسلمون في وجههم صعوداً قوياً جعلهم يبأسون من دخول تلك الجزر ، واتصرفوا لذلك إلى توطيد سلطانهم في الجزر الشالية، والتبشير بالنصرائية على المذهب الكاثوليكي فوافقتهم جاعة وتنصرت، واعتزلت جاعة بعقائدها الوثنية في المناطق النائية ، وعاش المسلمون ينهم يخضعون لأوبع سلطنات يعمل سكانها في التجارة وصيد البحر.

وحاول الاسبان أن يقوموا بأسم الجرائم لإرهاب السلمين، لكن ذالك في
يفت في عضد المسلمين واستمروا في مقاومتهم، ويقيت سلطائهم مستقلةً في
الجنوب. وأطلق الإسبان ومن سايرهم على هذه المقاومة الم قرصة وقطع
الطرق. وفرضت اسبانيا على المناطق التي سيطرت عليها اللغة الاسبانية
والديانة النصرانية الكاثوليكية. وهذا ما قوى الروابط بين المسلمين في
الجنوب ودعا إلى الثورة ضد الإسبان في الشهال، وقد اندلعت عذه الثورة
عام ١٣١٠، ثم خبت نبرانها قليلاً إلى أن عادت فتأججت عام ١٣١١،
واضطر الحاكم العام الإسباني إلى أن ينسحب من البلاد إلى هونع كونغ
ويتما يتمكن من إخاد الثورة، وقد استطاع الاسبان فعلاً إخاد الثورة
ولكن يقيت منظمة تعصل في الخضاء وتحركها ضده
المستعمرين.

اتصلت الولايات المتحدة مع المنظمة السرية لمساعدتها في طرد الإسبان من البلاد، ولم نكن مساعدة الولايات المتحدة شريفة وإنما تسرخب في أن تحل اسبانها في استعارها لئلك الجزر، ولم يدر قادة المنظمة عها يدور في خلد اميركا، وبدأ العمل المشترك عام ١٣١٦، ودُثر الاسطول الإسباني داخل خليج مانيلا. وانفقت اسبانها واميركا مرأ على أن تنسحب اسبانها من الجزر مقابل خسة ملاين دولار، وانسحبت فعلاً بعد معارك تمثيلة. وعاد الحاكم العام الاساني من هونغ كونغ وهو الجنرال (غوينالدو) فأعلن استقلال البلاد ورحيل اسبانيا عنها.

كانت امركا واسانيا قد وقعنا معاهدةً في باريس بينها تخلّت بموجها اسانيا عن الفيليين، وكوبا، وبورتوريكو للولايات المتحدة، وهكذا أصبحت الفيليين تنع الولايات المتحدة والسحبت اسانيا من الساحة بعدما تكبّدت خسائر كثيرة،

لم يعترف السكان على معاهدة باريس التي وُقَّمت بين اسبانيا والولايات



المتحدة، ورفضوا حكم الولايات المتحدة وقاموا بمركة مقاومة عنيفة ضدها، لكنها فكنت من القضاء على هذه الحركة هام ١٣٦٩، وبسطت نفوذها على الأجزاء الثيالية التي كانت اساليا تسيطر عليها، وعدت اليلاد إحدى ولاياتها، وإن كانت قد عزلت المناطق الجنوبية عزلاً ناماً، وأهملتها الأمو الذي أدى إلى زيادة تأخر المسلمين بالسبة إلى التصارى الدي دهمهم الاستعار الصلبي سواء أكان في أيام الإسبان أم في عهد الولايات المتحدة، كما أن التعلم كان بإشراف الإرساليات البشيرية التصرابة، وقد رفضه المسلمون ولياء التصارى، فنقهترت التقافة الإسلامية والنشر الجهل بين المسلمين على حين تقدم التصارى.

واستمرت مقاومة المسلمين مدة عشريين سنة (١٣١٩ - ١٣٢٩) استسلموا بعدها وقد أصابهم الوهن، وحل بهم الضعف نتيجة الحالة التي حلّت بهم أو وصلوا إليها بسب الجهل، والفقر، والمرض الذي ينتابهم، وعدم تعلود أسلمتهم وإمكاناتهم، وعدم دعمهم من قبل المسلمين الذين كانوا في حالة ليست أفضل يكتبر من حالة المسلمين في القبليين، وتُسي المسلمون في تلك الجزر البعيدة، وانقطعوا عن إخوانهم وخاصة أن الخلافة قد ألغيت عام ١٣٤٣، وتفكك المسلمون في أمصارهم، وانصرفوا في كل جهة يشون تحت وطأة ما حلّ بهم، ويلهئون وراء قضاياهم الحاصة.



لم نكن جهات إفريقية المسلمة كلها على درجة واحدة من الأهمية في هذه المرحلة الناريخية. ومن الطبيعي أن تكون المناطق القريبة من مركز العالم الإسلامي أكثر اهتاماً وتنبعاً لأحداثها من قبل المسلمين من المناطق الواقعة على الأطراف ما دامت لا توجد تغور فيها، ولا يقوم أبناؤها بالجهاد ومنازلة أعداء الله.

لقد كانت مصر أكثر بلاد إفريقية أهمية فهي إضافة إلى كونها قريبة من مركز العالم الإسلامي كانت الطريق الطبيعية إلى باقي جهات إفريقية، وتتجه أنظار المسلمين إليها بصفتها المركز الذي تولّى قتال الصليبين البيا بصفتها المركز الذي تولّى قتال الصليبين فلاقة الصليبين بواء أكان أواخر أيام الماليك أم بداية عصر العنهانين، ولم تقل الظرة الصليبين إليها لكونها حاملة لواء المواجهة وبصفتها تشرف على الطريق الطبيعية إلى بلاد المشرق حيث نونو أنظار الأوربيين لذا حطت على أرضها الحملة الفرنية عام ١٣١٣ التي كانت بداية الهزيمة النفية الكبيرة لدى المسلمين، والشعور بالضعف أمام التقدم الأوربي، إضافة إلى بقية الأثار السيئة التي خلفتها نلك الحملة. ويجب ألا ننسى دور الأزهر في التعليم، وإقبال الإفريقيين بل والأسيوبين نحوه، وما قدّم من جهد لرفع واية الجهاد، وما بذل من تضحيات في سبيل بقاء شعلة الإيمان متوهجة في تلك المرحلة التاريخية.

أما بلاد المغرب فقد ضعف شأنها عها كانت عليه سابقاً أيسام المرابطين والموحدين وكلاهما نازل الصليبين في الأندلس، وكانت في وسط العالم الإسلامي يوم كانت الأندلس على أطرافه, فلما ضاعت الأندلس، عدت بلاد المعرب منظرفة تشرف على المحيط وليس هناك من تغور، وإذا كان الصليبيون قد بدؤوا ينازلون مواني، بلاد المغرب على سواحل المحر المترسط التي أضحت تغوراً وذلك في سبيل ملاحقة المملمين بعد طردهم من الأندلس إلا أنها كانت قليلة اتساع مدى الصوت نتيجة الضعف الذي حل بالمسلمين، وإذا كان الماء جبوش المغرب نمو وسط إفريقية وفربها إلا أنها كانت خافئة الصوت لأنها في يقاع مجهولة أو في محاهل إفريقية وفربها إلا وغدت آذان المسلمين ضعيفة السمع قليلة النار مما يقع لإخوانهم.

وإذا كان الإسلام ينشر في غربي إفريقية في هذه المرحلة إلا أنه بين قبائل كانت بجهولة من قبل يوم كان الاهنام أكثر انساعاً في وسط دائرته فكف بنا وقد ضافت نلك الدائرة حتى لم تعد نزد على البقعة ثني يعيش فيها الغرد، هذا بالإضافة إلى الناحية الهامشية التي تقع فيها تلك المنطقة بل نسطيع أن نقول: إننا لا نزال تعد قلك المنطقة بجهولة في هذا العصر الذي انسعت فيه دائرة الإعلام ونوسعت فيه المعارف وزاد نطاق الاهنام وظهرت الصحوة الإسلامية نسباً. ويجب ألا نسبى أن الاستعار الصليبي وظهرت الصحوة الإسلامية نسباً. ويجب ألا نسبى أن الاستعار الصليبي كان في هذه المرحلة ينقذم في غربي إفريقية ويحاول أن يقطع ارتباط غربي إفريقية ويحاول أن يقطع ارتباط غربي المريقية بإخوانهم المسلمين في يقية الجهات كي لا يتلقوا أية مساعدات، كما يحرص أن يُبقي حكان المناطق الذين يبسط نفوذه عليهم وعلى بلادهم أن يقعوا تحت وطأة الفقر، والجهل، والضعف ليركعوا أمامهم....

وب عبوسم وي وأما شرقي إفريقية فقد تمكن الصلبيون في بداية هذه المرحلة من قهر السلمين، والسيطرة على بلادهم ومناطق تفوذهم، لكن لم يلبث أن هادت

## النضرالأول واديث المشيل

كانت منطقة وادي النيل عامةً ومصر خاصةً أهم مناطق العالم الإسلامي في هذه المرحلة الناريخية لموقعها الجغرافي الذي وجه جهود الصليبين ضدها ، ولوقوف أبنائها على ثغرة من تغور الإسلام ، ولأطاع بعض الحكمام الذين توالوا عليها ، ثم ظهور أهمية قناة السويس أو زيادة أثر الموقع بافتتماح قناة السويس هام ١٢٨٧ ، الأمر الذي زاد تعلّق الصليبين بالسطرة عليها .

١ - هصر؛ كانت مصر متر الخلافة العباسية الصورية في العهد السابق العهد المملوكي - وكانت من الدول الإسلامية القوية نسبياً آسنداك، إن لم نعتما أقوى نلك الدول، وقد وقع على عانقها الوقوف في وجه الصلبيين المرتفاليين الذين جاءوا من الجنوب، وحاولوا اقتحام البحر الأحر، وبسط النفوذ الصلبي على جنوبي جزيرة العرب وأطرافها مع الخليج العربي، وجاءت طلبات النجدة من الماليك لنلك الجهات، وإلى المسلمين في الهند، وقد أرسل السلطان المملوكي قانصوه الغوري حلة بقبادة حسين الكردي وصلت إلى سواحل الهند واشتبكت في معارك مع البرتفاليين، وأحرؤت وصلت إلى مورية ديو عام ١١٥، ورجع حسين الكردي إلى مصر، تم لم تلبث أطراف الجزيرة العربية أن استغاثت بالماليك، فسار حسين الكردي إلى مصر، تم لم تلبث أطراف الجزيرة العربية أن استغاثت بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة، وقضى على الدولة بالماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة الماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المناف الماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة الماليك، فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة الماليك، في الماليك، في الماليك، في عاديك الكردي ثانية إلى الماليك، في الكردي ثانية إلى الماليك، في المال

وفي وسط إفريقية كان النقدم الإسلامي بطبئاً جنوبي الصحراء عن طريق القبائل والإمارات وما لبث أن اصطدم بالنقدم الصلبي القادم من الجنوب بل ومن الغرب ومن الشرق فحُصر المسلمون، وتوقف خط مدهم، وسبطر الصلبيون على بلادهم، وعملوا على خنقهم.

وما انتهت هذه المرحلة التاريخة حتى كان المسلمون قد وصلوا إلى حالمة من الضعف خطيرة أو استسلموا الأعدائهم الذين تحكّموا منهم، وبدؤوا يُنقَدُون تخطيقاتهم كما يملو هم دون مقاومة، وإذا استطاعت بعض أصوات الفقاء أن ترتفع وتُؤيّدها جوع المسلمين إلا أنها لا تلب أن تُختق على أيدي الصليبين أو بأدواتهم التي كانت في كثير من الأحيان رجالات من المسلمين الذين تبعوا الصليبية فكرياً أو سياسياً أو مصلحة،

الطاهرية. ودخل البمن، وترك ولالة من الماليك عليها ورجع إلى مصر، في هذه الأثناء حاه العلمانيون ودخلوا مصر عام ٩٩٣.

وجدت دولة الماليك نفسها بين عدة دول مسلمة أخذة في النمو والنوسع منها، الدولة العنالية في الأنافسول ودولة الصفويين في فسارس ومنطقة اخبال، كما وجد الماليك أنفسهم أمام التحدي الصلبي الرتغالي القادم من الجنوب، لذا رأوا أن عليهم الوقوف في وجه هذا التحدي كواجب إسلامي، وهذا ما يمنهم في الوقت نفسه من عدم الدخول في نزاعات مع الدول الإسلامية الأخرى، غير أن الظروف قد تفرض عليهم ما لم يتوقعوه.

لقد دخل الصغوبون في نزاع مع العنهائيين، ولوبما كان للعقيدة أثير في عذا النزاع، وهذا ما ألزم العنهائين على نزك ساحات القال في أوروبا في الغرب والنوجه إلى جهات الشرق لمنازلة الصغوبين، وقد تحكنوا من الانتصار عليهم ودخول عاصمتهم تبريز عام ١٩٠٠، فائمه الصغوبون يفتشون عن حلقاء لم ضد العنهائين، فاتصلوا مع المهاليك الذين كانت ساستهم تفرض عليهم عدم الدخول في نزاعات ولذا فلم يُبدوا النابيد لهم وموافقتهم، وفي الوقت نفسه لم يُظهروا الرفض بعل الردع وخناصة أنهم يلتقون مع العنهائين في أنهم من أهل السنة والجهاعة على حين يختلفون مع للمنهائين في أنهم من أهل السنة والجهاعة على حين يختلفون مع الصغوبين الذين يظهرون النظرف في النشيع، وهذا ما أغضب العنهائين. كما الله الصغوبين الدين يظهرون الدعم من الصغوبين وقردوا ضوب البرتغاليين قبل العنهائين والمردوا الدعم من الصغوبين.

أما الدولة العنمائية فقد كانت تحارب في أوربها وتنقدتم في أراضيها وترقب في تنقيف الضغط النصراني عن مسلمي الأندلس ما دامت لا تستطع مساعدتهم بجرأ لعدم إمكاناتها بموصداك أو لضعف إمكانياتها

البحرية في بلك المرحلة فلم سقطت الأندلس بعد المصارى الذين أرادوا منابعة المسلمين في المعرب وشهالي إفريقية عامةً بل العاولة تطويقهم من كيل حيد، وهم في سبيل هذا الحدف قد نحكوا من الالتفاف حبول إفريقية أن من والخروج على المسلمين من جهة الجنوب لذا رأت الدولة العنائية أن من واحبابها الإسلامية النصدي لهذا العزو الصلبي وخاصة أن دولة الماليك لم تحكن من النصدي لهذا العزو بل هزمت في معركة ديو عام ١٩١٤، فلما طلبت من الماليك السماح لها باحتياز أواضيها للوقوف في وجه الرنعاليي وفض الماليك ذلك، خوفاً من احتلال أراضيهم حيث كان الماليك يرون في الدولة العنائية وغية في النوسع، أو هكذا أوهمهم الصفيوسون هما بالإضافة إلى الحلافات التي كانت قائمة بين العنائيين والماليك حول إمارة ذي القادر الواقعة بين الدولتين. لذا فها كان من العنائيين إلا أن دخلوا بلاد الماليك وانتصروا عليهم في حلب عام ١٩٢٠، ثم في مصر عام ١٩٢٠ وقضوا على دولتهم في ذلك العام.

قضى العناسون على الملاقة العاسة في مصر، وأصحت عاصفهم استأنبول مركز الخلافة الحديد، كما أصبح سلطانهم خليفة المسلمين، ولكنهم مع هذا أبقوا ولاية مصر للماليك، وفي الوقت نقب أبقوا مصر قاعدة للتصدي ضد الغزو الصلبي الرنفالي، واستمروا في إرسال الحملات من السويس في مصر لقنال البرنفالين، وقد سار والي مصر سلبان باشا إلى صواحل بلاد الهند وقاتل البرنفالين، وانتصر عليهم، تم الحناف مع حاكم كوجرات فاضطر إلى العودة إلى مصر، وبقيت مصر تقوم بهذا الدور مدة أيام السلطان العنماني سلبان القانوني، واستمرت الدولة العنمانية بعد ذلك تساعد وتسائد البعارية حكام عمان الذين حلوا لواء قنال البرنغالين، وفي أحيان كثيرة تحالف الدول النصرائية المنافسة للبرنغالين في سيل القضاء على البرنغالين أو للنخلص من المستعمرين الصليبين الواحد يصد الأغير على على البرنغالين أو للنخلص من المستعمرين الصليبين الواحد يصد الأغير عساعدة منافسيه، أو تستفيد من خلافاتهم لتحقق ما تريد، وكان البعارية

يشتركون أيضا في عده الأحلاف ضد البرتغاليين.

وصد مطلع الفرن الحادي عشر بدأ الانكليز بصلون إلى الهند المتجارة، وكان وصولهم إلى الهند عن طريق مصر بشكل طبيعي، ولكن لم يتعد المعر في مصر أمر التجارة أبدأ حيث كانت هية الدولة العتمانية لا تزال قائمة الميا عدا بالإضافة إلى الانفاقات الجانية لقتال البرتغالين وهذا كلد كان يُسهل للإنكليز أمر موورهم من مصر. وتنعلى الكلترا أن تستح كما الفرصة بسط نفوذها على مصر أو تحرص أشد المرص على ذلك لكن الفرصة بسط نفوذها على مصر أو تحرص أشد المرص على ذلك لكن تشيى قوة العنمانين التي كانت لا نزال قائمة وإن بدأ خطها البيالي بالنزول ندريجياً وهيوطه من مستواه الذي كان عليه أيام قوة الدولة وازدهارها.

أما الماليك الذين كانوا حكام مصر من قبل، ومديرين لمقاطعاتها من قبل ولاة الخلفاء العتاليين فها بعد فقد ساسوا البلاد بشكل طبيعي، ولم يطمعوا بأكثر بما أعطوا، وشعب مصر شعب مسلم يخضع لأي حاكم، ويقبل أي سلطان، ويُعجد كل من يتولّى أموه مهما كانت صفته وعلى أية حال كان وضعه لذا فالأمور هادئة، واستعرت الأحوال على هذه الصورة مدة قُوة الدولة العثمانية وقوض هينها على البلاد.

حركة على بك الكبير؛ فلما ضعفت الدولة العنائية زادت سلطة الماليك وأصبحوا هم الولاة بعد ان كانوا مديرين للمقاطعات، وتوقى ولاية مصر يومذاك على بك الكبير في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وقد حدثته نفسه الطهاعة بالاستقلال، وقد رأى ضعف الدولة وانشغاطا بالحروب ضد الصليبين الذين يريدون اقتسام أراضيها وإماتة عقيدتها، وقد وجد هذا الوالي النشجيع والدعم من قبل روسيا التي كانت بحوب مع الدولة العنمائية فأعلن استقلاله عام ١١٨٦، وتقدم نحو الشيال نبواب جنود الدولة فتضطر إلى تنفيف الضعط عن الروس، ويسلط نبحارب جنود الدولة فتضطر إلى تنفيف الضعط عن الروس، ويسلط نبوذه على الحجاز، وانصل بنائر مثله كان والده جابياً للضرائب في ولاية

عكا، وعبل هو مع قطاع الطرق ثم أعلن تجرده ذلك هو ضاهر العفر صاحب عكا، والفقا معاً على مجاربة العثبانيين الإحراجهم في حافة شدتهم مع الروس، والنقى جيشا المتمردين وبدؤوا يحرب العثبانين، هير أن محد أني الدهب قائد على بك الكبير وعلوكه قد شعر بغطر ما يقومون به من ناحية إسلامية فانصل بسيده ونتهه على سوه ما يفعلون فجاه الأوامر يضرورة منابعة القنال، فلها رأى ذلك، وهو مقتع باتم ما يفعلون، قرر أن يعرد إلى مصر بمن معه من الجند، وأن يقتل سيده، وأن يدير شؤون مصر بنفسه، فقنتر العتبانيون عمله وأعطوه والاية مصر عام ١١٨٧، ولم تبد أساطيل روسيا التي وصلت إلى البحر المتوسط، وبالقضاء على علي بك تبد أساطيل روسيا التي وصلت إلى البحر المتوسط، وبالقضاء على علي بك الكبير ضعف أمر ضاهر العمر، وحوصر في عكا، وقضي عليه عام الكبير ضعف أمر ضاهر العمر، وحوصر في عكا، وقضي عليه عام الخملة الفرنسية عام ١٩٨٣. وأصبح الماليك ولاة لمصر منذ أيام علي بك الكبير حتى بحيه الحملة الفرنسية عام ١٩٨٣.

هذه الحركة، حركة على بك تكبر أظهرت ضعف الدولة العناسة وأبدت عوراتها الداخلة أكثر بما سبقها من حركات تحرد، وأطعمت الدول الأجنية في مصر، وخاصة الكلبرا وفرنسا المتنافستين على مناطق النفوذ، والمتحاربتين في سبل السيطرة والاستجار، وإن كانت تحمع بينها الروح الصليبة, ولكن ليس هناك من مسلمين يقاومونها أو يقفون في وجهيها قدا كان تنافسها حاداً، ولو وجد من المسلمين من هو عدو لها لانفقنا حق تزيلاه، أما الكلبرا فكانت طريق مصر إلى الهند ميسرة لها، ولا تحتاج أكثر من ذلك، إذ لو فكرت بسط سطرتها عليها لوجدت العراقيل وربحا سدت هده الطريق في وجهها نتيجة حدوث بعض المراقيل وربحا سدت هده الطريق في وجهها نتيجة حدوث بعض فقد رأت أن تقطع طريق الهند عن طريق مصر، أما فوتسا فقد رأت أن تقطع طريق الهند عن المند عن طريق مصر، وإذا فتحت ما فقدته فونسا في حروبها مع انكلبرا، بل وأجزاء أخرى فوقها، هدا ما فقدته فونسا في حروبها مع انكلبرا، بل وأجزاء أخرى فوقها، هدا

إصافة إلى أن فونما قد انتصرت على الدول الأوربية التي تمالفت صدهما باستناء انكلترا وليس هناك من مجال الإجبارها على الصلح إلا يقطع طريق الهند عنها. هذا وبجب ألا ننسى أن حكومة الثورة في فرنسا تريد أن غصل على بعض الدعاية لما في داخل البلاد بعد الأحداث الدامية التي مرث با نتيجة الثورة والغوضى الإدارية التي أهقينها، وتسلط الأراذل من الناس بانم الثورة والنجرر، ولا تكون الدعاية إلا بعض شنقيق التصر الخارجي وتوجه الناس إلى ذلك النصر، ومنابعة تمركات الجيش، ورعا فيل إن حكومة الثورة رغبت في إبعاد نابليون بونابرت عن أحداث البلاد الداخلية بعد أن لمع شعه بالانتصارات التي حققها على ابطالها وغيرها، أو قرلت هذه الانتصارات باسمه، فأصبحت غشاه، كما لم تستطع أن تقل أمام تصيرفاته الشاذة وتعدياته أحيانا، فالطريقة الذل تكليفه شملة إلى مصر غلا سامة البلاد العامة وأهدافها، وسياسة الخكومة في الداخل.

الحملة الفرنسية على مصر؛ انطلقت الحملة الفرنسية من طولون عام ١٣١٧ في شهر ذي القعدة، وتتألف من أربعين ألف جندي، وسارت في طريق ملتوبة كي لا تصطدم بالأسطول الانكليزي في البحر المتوسط والتي الانتخدرية إذ مرت على جزيرة مالطة واحتلتها، ومنها إلى كريت فعصو، فرست سلنها في خليج أي قير، وتحكنت من احتلال مدينة الاسكندرية، وتابعت سرها أبو القاهرة فياستوليت على دمنهور، والرحائية، ورشيد ثم توجهت إلى القاهرة، وجزت معركة فاصلة بين والرحائية، ورشيد ثم توجهت إلى القاهرة، وجزت معركة فاصلة بين الماليك بقيادة مراد يك وبين الفرنسين بالقرب من الأعرام، وغرفت باسم معركة (أماية)، وتقهقر الماليك بعدها أبو الصعد، ودخل الفرنسيون القاهرة، وخات بالبقاء، معركة (أماية)، وتقهقر الماليك بعدها أبو الصعد، ودخل الفرنسيون القاهرة، وفات بالبقاء، وناه من الماليون اقتاعه بالبقاء المقاهرة الدجاء الفرنية على السكان، كله بزلف قاظهر أنه جاء بأمر السلطان، الإنفاذ السكان من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن بأمر السلطان، الإنفاذ السكان من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن بأمر السلطان، الإنفاذ السكان من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن بأمر الشران من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن بأمر السلطان، الإنفاذ السكان من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن بأمر السلطان، المعربة على السكان، وانه صلم الغرم القرآن بأمر السلطان، الإنفاذ السكان من طام المهاليث، وانه صلم الغرم القرآن

الكرم، وكذلك يحترمه الفرنسيون، ولكن ذلك لم يغده شيئاً، وبدأ يلاحق الماليك في الصعيد كلما سمع خبراً باجتاعهم أو استعدادهم للهجوم على القاهرة، أو تحريض السكان على ذلك.

التغذ تابليون في بداية أمره سياسة التقرب من السكان في محاولة لكسب وذهم، فشارك في الاحتفالات، وادعى أنه سيعمل لنشر الإسلام بين الغرنسين وقراب إليه العلمإء وكلفهم باختبار أهضاء الديوان الدي سيعمل على مساعدة الحاكم العسكري، والمشاركة في الحكم. وقد تم تأليف هذا الدبوان بالاتفاق مع العلماء وشاركوا فيه، لكنهم لم يلبتوا أن اختلفوا معه بشأن الصرائب، وفتح حانات الحمر، والمجاهرة بالمعاصي، وقطع روالب الأوقاف للفقراء، ومصادرة الدور والمنازل، فالفرنسيون يريدون زيادة الضرائب لامكانية الاعتاد على موارد مصر إذ أن الأسطول الانكليزي بقيادة للسون قد دمر الأسطول الفرنسي في أبي قير، ثم حاصر السواحل المصرية، فأصبح الفرنسيون محاصرين سياسياً لا يحتهم الانصال بفرنسا، ومحاصرين اقتصادياً فيجب الاعتباد على ما تقدُّمه مصر من خبرات ومن الضرورة جمع الضرائب لدفع رواتب الجند، فتضايق السكان من شدة وطأة الضرائب، ومما ارتكبه القرنسيون من مخالفات للإسلام، فكان أن قامت تورة القاهرة الأولى منطلقة من الأرهر، ثم عثت المدينة وقام السكان على مراكز الفرنسين وقتلوا من فيها، ولم يتمكن بونابوت من إخاد الثورة إلا بعد قصقها بالمدفعية، واستعمال أشد أنواع القسوة، وبعد دخول المدينة فير نابلبون سياسته فالخذ سياسة العنف، وألغى الديوان الذي أنشأه من العلماء، وألَّف ديواناً ضم النصارى، والحاليات النصرائية الليمة بمصر.

ولم يتمكن نابليون من إقناع الدولة العنانية بأن بحيثه اتما كان للنخلص من الماليك فقط الذين كانوا يتعاونون مع الاتكليز فيسهلون لهم الطريس إلى الهند، وعندما تحظم الأسطول الفرنسي وأيقنت الدولة العنالية بانقطاع الحملة عن فرنسا تشجّعت للقنال، واتفقت مع انكلترا، وراسلت الماليك،

وأرسلت حلة برية، وأخرى بموية تنتقل على سفن الكليزية، ثم الفستت روسيا إلى هذا الاتفاق ضد فونسا. وأخذ تابليون يستعد لملاقاة الحملة العنالة.

الحملة الفرنسية على الشام: رأى نابلبون أن يلتقي مع الحملة العناسة الربة خارج حدود مصر كي لا ينضم النعب المصري إلى الحملة فيه إذا وصلت إلى مصر ، أو يؤيِّدها ويقوم بالنَّورة . كما أنه فيها إذا سار إلى بلاد الشام ونسمها إلى نفوذه فإنما بحصل على زيادة في الموارد، وفي الوقت نف يمنع السفن الانكليزية من النزود من المواني، الشامية ويجب ألا تنسني الحقد الصلبي، وذكريات الحروب الصلبية التي جرت من أجل الحصول على يت المقدس، وها عي اللدس قد أصبحت على مقربة ت لذا فقد الطلق احلة إلى بلاد الشام. فاحتل العريش، ولحزه، ثم تقدُّم إلى يامًا فحاصرها واضطرت حاميتها إلى الاستسلام، قلما أصبحت في قبضته أعدم رجالها الأربعة ألاف بحجة أن لا يستطيع أن يطعمهم، والواقع أن ثلك المحسورة الوحشة لم تكن إلا بدافع صليني. تم الجه شمالاً حتى وصل إلى عكا فحاصرها. وكان والبها أحد باشا الجزار قد حصَّها، واستات حكاتها في الدفاع عنها، وأمدهم قائد الأسطول الانكليزي سدني سبث وهو الذي خلف ناسون في قبادة الأسطول. وجاء والي دمشق على رأس حلة مؤلفة من خسة وعشرين ألف جندي لدهم عكا ، وأسرع نابليون للقاله فاصطدم به عند جبل طابور قرب الناصرة فهزمه فعاد والي دمشق القهقرى، ورجع نابليون يتابع حصار عكاء

كان نابليون بونابرت يتوقع أنه ينضم إليه بشير الشهالي حاكم جبل لبنان لأنه بحالف الدولة العتمالية في العقيدة حيث كان دوزياً، غير أن الشهالي تلكاً في هذا الانفهام إذ كان يتريث حتى يرى وجحان كفة بدنابرت وعندها ينضم إليه، أما وهو لا يؤال بحاصر عكا قلا يمكنه أن يقامر ويقف إلى جانبه، قذا قرر تابليون الانسحاب من بلاد الشام وقك يقامر ويقف إلى جانبه، قذا قرر تابليون الانسحاب من بلاد الشام وقك

الحصار عن عكا، وخاصة أن الطاعون قد بدأ ينفش في جنده ولكه كان بحسب ألف حساب لعودت إلى مصر فالبلا لم يعقق شبئاً ما كان برنو إلب بصره، لذا فقد أصدر تعلياته إلى نائبه في القاهرة لإثاهة لدهايات بأن بونابرت قد دخل هكا، وهذم أسوارها وأن الجزار قد استنام له لذا فقد تركه واليا من قبله على ما كان هليه. كما طلب منه أن يقم الاحتفالات وأقواس النصر ابتهاجاً بما حققه الفرنسيون من انتصارات في بلاد الشام، كل ذلك في سبل إخفاء الهزيمة لتي مني بها هند أسوار عكا

وصل نابليون إلى مصر واستقبل بالأفراح والاحتفالات من قبل الفرنسين الذين بقوا لحاية البلاد، ولكنه في هذه الأثناء قد وصلت إلى الساحل المصري الثبالي الحملة العنبائية البحرية المنقولة على سفن إنكليزية، ونزلت في أني قبر فأسرع تابليون لمباغنتها كعادته، وجرى القتال أسبوها كاملاً بين الطرفين انتهى بالتصار الفرنسين وهزيمة العنبائين الذين وقع قائدهم مصطفى بائنا أسراً بيد الفرنسين.

وصلت إلى نابليون أنباء مفادها أن حكومة النورة الفرنسية في وضع حرج داخلياً ووضع صعب خارجياً إذ تشكيل حلف اوري فسدها، فنحركت أطاعه وأصبح يُفتر كل شيء من خلال تلك الأطاع، حيث رأى أن الحملة لم تعد لها من جدوى ولم تستطع ان تجفق أي شيء من أعدافها، وأن وجوده في مصر ليس بذي فائدة، وأن فرنسا بحاجة إليه في هذه الظروف الراهنة، والواقع أنه كان يملم يحكم فرنسا وقد وجد أن الفرصة مناسبة له لذا قرر مفادرة مصر والتوجه بسرعة إلى فرنسا، فسلم قيادة الحملة إلى كليم، وتحرك إلى فرنسا، تحت نظر الإنكليز، متجاهلين له، وهو يدري أو لا يدري المهم عنده تحقيق أطاعه التي تطعى على كل

وجد كلير أنه لا فالذة من بقاء الحبلة، فصاحب الرأي قيها

الفائد وباقي أفراد الحملة زاده الساعة اقتراب الجبوش العثمانية من مصر الطرد الحملة، ودعم الانكليز لهم بل أعدت انكلفرا قوة عربة لمهاجة مصر عن طريق البحر الأحمر والبحر المتوسط.....

جلاء الفرنسيين عن مصر؛ نزلت اللوة البحرية الانكليزية في أبي قد والنهت نحو القاهرة، ونزلت قوة عنائبة عربة في رشيد وسلكت طريس نهر النبل، والنقت مع اللوة الانكليزية في بلدة الرحائبة، وبنا أصبح عبد الله مينو الذي ذهب إلى الاسكندرية للدفاع عنها منقطعاً عن قواهده في القاهرة، وافترب الصدر الأعظم القاهرة في طلب الصلح واستسلمت القاهرة التمرط أن ينقل اختود الفرنسيون فيها إلى فرنسا على سفن الكليزية، في مصر فألقت الحصار وصلت قوة من الحدد كدهم القوة الالكليزية في مصر فألقت الحصار عندها على مبد في القاهرة وذلك عام ١٩١٦، وجلت الحملة عن مصر، وتقل أفرادها إلى فرنسا.

لقد كان غده الحملة الغرنبية أسوأ الأثر على مصر خاصة وعلى البلدان المحيطة بها عامة، وتستطيع أن تعد هذه الحملة بدءاً للهزيمة النفسية السلمة في مصر، وبدءاً لمرحلة معرفة أوربا لضعف الدولة العثمانية وهذا ما شخع الصليبية على دفع عجلة الهجوم النصرائي على العالم الإسلامي. لقد شعر المسلمون في مصر أنهم متخلفون جلااً عن ركب الحضارة المتطور بعد أن لاحظوا النقدم الفرنسي من الناحية العلمية والتنظيمية فهزموا أمامه عسكرياً وهزموا معه نفسياً.

لقد بدأت المعاسد نستشري في جسم الأمة لتبجة التصرّفات التي قام بها الفرنسيون من مفاسد خلقية وإجناهية ومعافرة للخسرة جهاراً، وهم أصحاب الحضارة وهذا ما شجّع بعض السابقين في الهزيمة النفسية إلى والمنحس عا قدد توكها، وحكومته لا تستطيع إرسال نبدات لها، والمنابون على أبواب مصر يستعذون لدخولها، لذا فقد استأذن حكومت للبغاوضة مع الدولة العنابية فسمحت له بذلك، وأجرى الفاقاً في مدينة العربي عام ١٩١٥ يقفي بأن بتجتع الفرنسيون على الساحل فم يستحون من عصر إلى فرنسا على سفن الكليزية، وبدأ كل طوف يعمل من جانب لتنبيذ الفاقية العربش، غير أن قائد الأسطول الانكليزي أخير كلينر أن تكليرا لا توافق على الفاقية العربش إلا بشرط أن يعد القرنسيون في تكليرا أن عمر الدولة عمر أسرى حرب يسلمون سلاحهم، وبنركون معداتهم في مصر للدولة العنابة وخلفائها، وبدا فقد تقضت الفاقية العربش، وجددت أعمال القنال فأسرع كلير لملاقاة جيش الصدر الأعظم الذي كان قد اقترب من القاهرة فيزمه وطارده إلى ما وراء الحدود.

انتهة كان القاهرة خروج كلير من مدينتهم لقنال العنائين وقاموا بنورتهم النائية، وكان قد دخل العاصمة المصرية عنه آلاف من العنائين والماليك، وترعم هذه النورة تقيب الأشراف عمر مكرم، وعاد كلير من قتاله فقصف القاهرة بالمدقعة، وأجم أهلها على طلب المفاوضة، فسار إليه بعض العلماء والنفقوا معه على وقف القصف مقابل إخراج الذين دخلوا القاهرة من العنمائيين والماليك، ودفع ضربة باهقة .... وعاد كلير إلى النفكير بالبقاء على مصو إذ ليس له من طريق أخرى بسلكها لهبدأ يُنظم الأمود، وبينا هو كذلك إذ طعته سلمان الحلبي طعة أردته قبيلاً، وتسلم قيادة الحملة مينو بصفت أقدم ضباط الحملة، ولك كان يختلف عنهم فهو ضابط إدارة أولاً، ويرغب في البقاء في مصر على حين أن قيره لا يكادون ضابط إدارة أولاً، ويرغب في البقاء في مصر على حين أن قيره لا يكادون بنسدقون وقت الرجل لانقطاعهم عن ذويهم ما يزيد على ثلاثة أعوام، بصدقون وقت الرحيل لانقطاعهم عن ذويهم ما يزيد على ثلاثة أعوام، وعليهم بانقطاع الصلة مع فرتبا فكأنهم قد أصبحوا في سجن، وفوق كل هذا قلد أصبح بخالفهم في العقيدة إذ أسلم وتزوج بامرأة مصرية مسلمة وطاب له الجو في مصر وأحب الاستقرار والإقامة قيه. هذا الاختلاف بين

الدعوة لنقليدهم والسع على خطاهم .... وحدث تغيير في العبادات والأفكان

لقد دخلت الطباعة والآلة إلى مصر، ودرست المنطقة، وقرأت اللغة الهروغليفية على حجر في مدينة رشيد بمقارنتها مع اللغة اليونانية. ونيهت الحملة عده الكلترا إلى أهمية مصر بالنسبة قا، ولموقعها بالنسبة إلى العالم كله.

الخلاف على حكم عصر بعد الحملة الفرنسية؛ مصر جز، من الدولة العثانية التي بذلت جهدها في طرد الفرنسين من أراضيها، وهي صاحبة الحق في تعين من نزاه والباً على هذه الرقعة من بلادها، وقد عينت رجالا يدعى خسرو باشا، غير أن الماليك يرون غير هذا إذ يعتقدون أحقيتهم في تسلّم أمر الولاية وإن لم ينازعوا الدولة العثانية على سلطانها، لكن من واجب الدولة تسليمهم منصب الولاة لما بدلوه من جهد في مقاومة الحملة عند قدومها، وعند وجودها على أرض مصر، لذا كانوا غير راضين على تعيين خسرو باشا. ويرى العلماء أن من واجب الدولة أخذ رأيهم في تعيين الوالي وقد قادوا المظاهرات ضد الفرنسين، وتزعموا المقاومة، والنف حوضم الشعب ولذا لم يكونوا راضين أيضاً على تعيين خسرو باشا ما دام خدم الشعب ولذا لم يكونوا راضين أيضاً على تعيين خسرو باشا ما دام قد تم دون رأيهم.

أما انكلترا فكانت تريد البقاء في المنطقة التي دخلتها قرب الاسكندرية لحاية طريقها للهند، وللحفاظ على مصر من تهديدات الدول الأخرى وخاصة قرنسا المنافسة الأوربية لها، فتهديد مصر ثانية إضاعة للهند إلى الأبد، وإذا سلم الطريق في هذه المرة فقد لا يسلم في مزة أخرى، وحاول الانكليز أن يجدوا لهم سنداً، فتقربوا من الماليك الناقمين على تعيين خسرو باشا، وشجعوهم على المطالبة بحكم الولاية.

تضايق العثمانيون من التقارب الانكليزي المملوكي إذ أن الانكليز

تضايقت الفرقة الانكثارية إذ وجدت نفسها ضائعة وسط المجتمع الذي بدا عليه التكانف وتأثرت من الألبان الذين ثاروا على الوالي، ولعب الطبش دوره إذ قام بعض الضباط الشباب أصحاب الأطباع، وقتلوا قائد الفرقة الألبانية طاهر باشا الذي يتسلم الولاية، وعينوا مكانه أحد باشا والي المدينة الذي كان يومذاك عرضاً في القاهرة.

أراد أحد باشا أن ينقرب من العلماء أصحاب النفوذ في أوساط الشعب غير أن العلماء قد ساءهم تصرف الانكشاريين، ورغبوا في تعبين وكيله في الفرقة الألبانية وهو محمد على باشا الذي دعمه العلماء والفق مع الماليك، وطرد الفرقة الانكشارية والوالي أحد باشا من مصر عام ١٣١٨.

محسمد على باشا؛ أصبح محمد على قائد المجند في مصر أو الحامية العنهائية على حين أوكل للعماليك جباية الضرائب وتنظيم أمور البلاد الداخلية، ودعم العلماء هذا النفاهم، غير أن البلاد كانت قد خرجت من ظروف مصية جدا، والأوضاع الداخلية والاقتصادية متدهورة وتحتاج إلى أموال،

وليس من مكان تأتيه منه الأموال إلا النعب، ففرض المسؤولون عن الجيابة وهم الماليك الضرائب، ولم يكن النعب يتحمل ذلك للظروف التي مرت به فئار على الماليك، وتأميت المظاهرات إلى الأزهر، ليعمل العلماء على إزالة الضرائب عن كاهله. وهنا انقلب محمد على على الماليك، وأنزل قوانه إلى الشوارع مؤيدة الشعب فقر الماليك إلى الصعيد، وأصبح محمد على زعها من قبل الشعب إذ أعلن أن ضد النظم، وضد الاستبداد الذي يربد أن يقرضه الماليك، وبدأ يخطط لاستلام ولاية مصر،

كان عد على ذكباً ذا إمكانات كبيرة، وقد نحح في كل عمل نسلمه، عمل في تجارة الدخان فربح، واشتغل بحمع المال من الملاحين فحمد له عمله، وغين ضابطاً في الحملة العنائية التي جاءت إلى مصر الإخراج الفرنسيين منها فأظهر قدرة حربية. وكان ذا أطاع طويلة واسعة بحطط لكل مشروع قبل أن يبدأ به وغالباً ما بحالته النجاح، يعرف ضرب الفرقا، بعضهم يبعض، والانحباز إلى جانب الفريق الأقوى، واستغلال الأشخاص والرمي بهم بعد تحقيق ما يريد، واتهامهم للنخلص منهم، وقد وجدنا كيف سلم الجباية للماليك فأوقعهم في الفخ، وانفق معهم حتى إذا في له ما يويد ورأى نقمة الشعب عليهم انقلب ضدهم و ..... وهذه طريقته فراها في كل تصرفانه .....

كان محد على يرى السير بخطى واسعة لنقلبد أوربا والمشي على خطاها ومنهجها في الحياة ضارباً عرض الحائط بالفكر الإسلامي، والأعراف الاسلامية، والمحرثمات وكل شيء بجت إلى ترائه، لذا كانت أوربا راضية عن سلوكه وتصرفاته وصامئة عن نحركاته وتوسعه بل كانت نشجعه أحياناً لينشر رأيه وذلك كي ينقبل الناس الحياة الأوربية على ما فيها، ويتعدون بذلك عن عقيدتهم.

وكان محد علي من الناحية السياسية يمبل إلى السياسة العرنسية فيعمل

ينط مواز لها، وتدهمه ما دامت تجد في ذلك مصلحةً لها فإن رأت مصلحتها تتعرض لشيء أظهرت الحباد، ووقفت لا تُبدي رأباً، ولا ترى الدول النصرانية عامةً خطراً في سباسة محد على ما دام لا يقف عائقاً صد الصليبية أو يرفع راية المقاومة ضدها، بل تعدد عهداً السبل لها بدهوته السبر على النهج الأورفي وعدم النصبك بالفكر الإسلامي فإن ذلك بعد السبر على النهج الأورفي وعدم النصبك بالفكر الإسلامي فإن ذلك بعد المسلمين عن عقيدتهم وهذا ما تسعى له الدول النصرانية، ولكن عندما المسلمين عن عقيدتهم وهذا ما تسعى له الدول النصرانية، ولكن عندما خشيته في أن يدب الروح في جسم دولة جديدة تقوم مقام الدولة العثانية أو تخلفها وقفت ضده، وحدت من أطاعه، وأعادته إلى حجمه الأول

ولاية محمد على على مصر: عبنت الدولة العتالية خورشيد باشا حاكم الاحكندرية واليا على مصر ، بعد أن رأت شف الفرقة الألنانية ، وتست أطباع محمد على، وعمل خورشيد باشا كامل جهده ليتخلص من محمد على وجنده، وصدر أمر السلطان بإخراج الفرقة الألبانية من مصر، لهير أن الشعب قد احتج على ذلك، واضطرت الدولة أن تسكت عن تتفيذ أوامرها إلا أن الشقة قد بعدت بين الوالي ومن معه من الحامية من جهة وبين الشعب ومن بمِثْلُه من العلماء من جهة أخرى وتكفي حادثة بسيطة لإشعال النار بين الطرفين، ورأى السكان أن مطالبة الوالي لهم يدقع الضرائب المترتبة عليهم أمراً عظماً فناروا على تلك المطالبة وحدثت الغتن. واضطر الوالي خورشيد باشا مغادرة البلاد، ولم يبد محد على في هذه الأحداث أي تصرف خوفاً من السلطان، وكي يصل إلى ما يطمع دون إثارة زويعة قد تبعده عما يصبوا إليه، وبذا بقيت مصر دون وال. ورأى العلماء أن الدولة تتجاهلهم في كثير من الأحيان لذا قوروا المبادرة بعد أن رأوا في محمد على الكفاءة في تسلّم أمر الولاية قساروا إلى وألب عمر مكرم نقيب الأشراف وعيدالله الشرقاوي لباس الولاية، وأخذوا عليه عهداً بألا يقعل شيئاً دون الرجوع إليهم. وأصدر السلطان أمراً بتعبين محمد

على باشا والياً على مصر عام ١٢٢٠. وأصبحت ولاية محمد على قوية تعتمد على ركائر منينة هي العلماء الذين يلتف الشعب حولهم، فكان يستشيرهم حتى تترسخ أقدامه في السلطة.

أما انكلترا فقد اضطرت إلى الجلاء عن مصر عام ١٣١٧ يعد صلح أمان الذي وقعته مع فرنسا، لكنها كانت تتوقع الخلاف مع محد على الذي تسلّم الولاية، لأن لها مصالح في مصر، ومحد على صاحب أطاع ولا يحد التسليم بهذه المصالح يسهولة لطباعه الخاصة في حب الطهور بقوة لدى التعب ولدى الدولة، لذا فالمصالح ستتصادم وسيلجأ محد على إلى فرنسا المنافسة الرئيسية لانكلترا وخاصة في مصر للتحكم في طريق الهند غلى الأقل، وهنا تكمن المشكلة لذا بدأت تتوسط لدى السلطان لعزل محد على عن الولاية إلا أن السلطان ملزم بإبقائه لقوة قواعده ولتأبيد العلما، على عن الولاية إلا أن السلطان ملزم بإبقائه لقوة قواعده ولتأبيد العلما، على عن الولاية إلا أن السلطان علزم بإبقائه لقوة قواعده ولتأبيد العلما، على حدد الدي الدولة العنهائية عن بالقوة، وخاصة أن السياسة الفرنسية قد رجحت لدى الدولة العنهائية عن السياسة الانكليزية.

أرسلت الكلترا حلة بقيادة فريزر عام ١٣٢٢ مؤلفة من سبعة ألاف جندي لؤلت بالاسكندرية واحتلتها، والتجهت نحو رشيد فقاومها السكان من منازلها، واضطرت إلى الانسحاب، وجاء محمد علي لبقف في وجه الحملة الالكليزية، وقد صالح الماليك بعد أن كان في حرب معهم في الصعيد. ولم تحصل الكلترا على مساعدة الماليك كما توقعت، إذ لا يمكنهم دعم كافر دخيل. كما أن الظروف الدولية لم تكن مناسبة لالكلترا إذ تصالحت فرنسا وروسيا وتعالفتا، ورأت الكلترا أن تقربها من الدولة تصالحت فرنسا وروسيا وتعالفتا، ورأت الكلترا أن تقربها من مصر، وظهر العنائية أفضل لها لهذا كله اضطرت أن تسحب حلتها من مصر، وظهر محد على بصورة المنقذ للبلاد، وأحبه العلماء والسلطان ومتحه حكم السواحل المصرية بعد أن كانت على عهدة الدولة العنائية.

سياسة محمد على: بدأ محمد على بزيل القوى التي يمكن أن تغف لو وجهه، وقد بدأ بالعلما، إذ رأى فيهم القوة الكبيرة التي تقف أمامه، إذ لم فضل عليه يتعيبه، ولهم عليه عهد بالرجوع إليهم، ولا يمكته أن يفعل شبئاً دونهم ما دام الشعب كله ورامهم لذا يبدأ من الواحد تلو الآخر بأية وسيلة من الوسائل سواء أكانت طريقة تتريفة أم غير ذلك بالإفراء، بالقتل، بالفتن، وأخيراً نقل أو نفى نقيب الأشراف عمر مكرم إلى دمياط عام ١٣٢٤. ثم النفت إلى الماليك فقضى عليهم بمذبحة القلمة بعد أن أظهر الرضا منهم وذلك عام ١٣٢٦ عندما أراد تسيير ابته طوسون إلى الجزيرة العربية لقتال المعودين، واقتنع بعدها أن الجو قد صفا له فيداً يُجليق سياسته التي يريدها.

سياسة محمد على الداخلية؛ رغب محمد على في تقوية ولايته كي ينمكن من الوقوف أمام أطماع الأخرين بها، ورأى أن الطويق لذلك هو تقلبد الغرب بكل معاني التقليد، فعمل على تدريب جنده وخاصةً قرقته الأصلية الألبانية ، وإن حال دون التدريب الكامل ما قام به من حروب، واستفاد من أحد ضباط الحملة الغرنسية الذين بقوا في مصر، وهو الجترال سيف الذي اعتنق الاسلام، وتسمى باسم سلمان الفرنساوي، فقد أنشأ مدرسة حربيةً في أسوان عام ١٢٢٥، وعهد إليه بالإشراف عليها وعلى تدريب الماليك الذين اشتراهم محمد علي لنف. واعتمد في بداية الأمر في تشكيل حِثْ على السودانيين، تم بدأ يُجدُ الفلاحين المصريين، وأسس عدداً من المدارس الحربية مثل مدرسة المشاة، ومدرسة الفرسان، والمدفعية، وأركان الحرب، وأرسل البعثات من أجل ذلك إلى أوربا وخاصةً فرنسا. وأدخل في جيئه التصارى إلى جانب السلمين فظهر على الجيش الضعف بعد مدةٍ عندما وصل بعض التصاوى إلى رتب عالية حيث كانت ميولمم مع إخوانهم النصارى الأوربين تفوق صلتهم بالمسلمين الذبن يشتركون وإياهم في جيش البلد الواحد لأن العقيدة هي الرابط القوي بين التفوس وخاصةً

أن الأقباط يشعرون أن السلمين قد انتزعوا منهم حكم مصر بالقوة.

وأسس أسطولاً كانت نواته الأولى في بولاقى على نهر النيل في القاهرة، كما اشترى عدداً من السفن الحربية من أوروبا، وتحطم هذا الأسطول في معركة نافارين عام ١٣٤٢، فأعاد تأسيب من جديد فأنشأ داراً لصناعة السفن في الإسكندرية، ومدرسة بجرية، واستخدم بعض الخبراه الإنكليز، ولكنه ضعف بعد عام ١٢٥٦ عندما انسحب وجيشه من بلاد الشام.

واهم محد علي بالتعليم، فأنشأ المدارس الابتندائية، والشانبوية، والمتخصصة مثل الطب والهندسة، وأسس المدارس العالية أيضاً، واهم بتعليم اللغات الأجنبية، وعمل على إنشاء المدارس المهنية والفنية، وصدرت في عهده صحيفة الوقائع الرسمية.

أما من ناحية الزراعة فقد صبح الأراضي، ووزع المساحات الزراعية على الفلاحين، ولكنه عند الأرض ملكاً له وكل من يعمل بها زراعاً عنده، وحدد عليهم الفعرائب، وشق الترع وأشهرها الترعة المحمودية التي تصل الاسكندرية بنهر النيل فرع رشيد، وبني القناطر الخبرية لرقع مسنوى مياه ثهر النيل، وأدخل زراعات جديدة أشهرها الفطن الذي توسعت زراعنه، والزينون والنوت اللذين لم تتوسع زراعتها، كما عمل على زيادة تربية الخبوانات.

وكانت الصناعة اليدوية هي المعروفة فقط في مصر، فاستجلب الآلة التي بدأت تعمل في مصانع الغزل والنسيج، والسكر، والحيال، والطرابيش، كما بدأ بصناعة الأسلحة من مدافع وذخيرة.

كما نظم المواصلات، وأجهز على قطاع الطرق، فنشطت النجارة وخاصة بين أوربا والهند، ولكنه احتكر النجارة الداخلية إذ كان بشتري حاصلات الفلاح بالأسعار التي يراها، ويقوم ببيعها للنجار الأجانب، وتدخل الأرباح إلى الدولة، وهو الدولة.

ونظم الادارة حيث أوجد بجلس الثورى الذي يقم العلماء وكبار الموظفين، وعهد إلى ابنه ابراهم برئاسة المجلس المخصوص، وكان الديوان العالمي الذي ينظر في مشروعات الدولة قبل تنفيذها وكان لكل إدارة ديوان خاص بها، وقد ربط كل شيء به كشأن كل هسكري أو صاحب أطهاع واسعة.

حروب محمد على: كان تحد على في بداية الأمر بريد كب رضا الحليفة العنماني ليسكت عن توسعه وليسقى الوالي على مصر، ولذا فقد قبل تكليفه بمهمة القضاء على الدولة المعودية إذ في ذلك رضا السلطان، وإيقاؤه في منصبه، وامتداد أملاك، والقضاء على الدولة السعودية التي تأخذ في العمل للإسلام بشكل لا ينفق وتهجه كما لا يتسجم مع خط الدولة العنالية. كما أن الدول النصرائية ترضى على هذا النصوف كي لا تدب الروح الإسلامية من جديد في جسم الأمة المسلمة حيث يمكن للدعوة السلفية أن تتطلق مسرعة في بقية الأمصار الإسلامية ، وتعود فكرة الجهاد من جديد وعندها بكون الخطر على الصلبية شديداً. ولكن في الوقت نمسه فإن هذه الدول النصرانية لن تسمع لمحمد عل أن يمد تلوذه أكثر من اللازم أو إلى صاطق واسعة قال ذلك قد يعيد الحياة من جديد إلى الأمة المسلمة وإن كان بصورة أخرى قد تكون أخف من الصورة الأولى بكتبر ولكن نصبح دات قوة وربما نتيجة هذه القوة قد نعود فكرة الجهاد بعد موت محمد عل على بد من خلقه أو من يتولَّى أمر الدعوة إلى الجهاد، وقدًا فقد حالت دون وصوله إلى مباه الخليج العربي، فقد اكتفى يتهدم الدرعية وفعل ما فعله بأعلها، كما منعث الكلترا اتفاقه مع سلطان مسقط سعيد بن سلطان على حين كانت الكلترا تستقيد من هذا إذ تحاول التسبق معه وإبعاد مبوله عن السباسة الفرنسية التي تعاديها الكلترا، ولكن الصليبية تجمع بينهما قبل التنافس أو الحرص على المصالح الجزئية أو الجانبية. وعلى كل فلد امند نفوذ بحد على على الحجاز ووسط الجزيرة وعلى هسير بعض

الوقت كما كب لي الوقت نف وضا السلطان، وجرب صلاحبة قونه .

والدفع محد على أمو السودان إذ أرسل حلة بقيادة ابنه اسماعيل دخلت نوبر. وشندي. وسنار على النيل الأزرق وذلك عام ١٢٣٥ وكان ذلك في سبيل مَدُّ نَفُودُه وحصل على النَّرُوةَ مَنْ زَرَاعَيَّةً وَغَابِيةً إِضَافَةً إِلَى العَامِر وما أشبع عن وجود الذهب والفضة هناك بكميات كبيرة، ولكن كان الأهم من ذلك كله وهو ما يؤكد عليه في مراسلاته لابنه جلب العبيد لتشكيل حيش قوي منهم، وقد احتج باختلافه مع الماليك الذبن تحمعوا في منطقة شالي السودان النيوم فأرسل حملته تلك، وبعد دخول السودان نَفْشَى المرض في الجبش المصري فطلب اسهاعيل من أبيه النجدة فأرسل له ابته الأخر إبراهبر، وكان قد رجع من الجزيرة العربية، ولحق المرض باسهاعيل قعاد إلى مصر ، ولما وصل إلى بلدة شندي انتقع منه حاكمها نمو بأن أحرقه وحاشيته غدراً. فأرسل محمد على جيشاً آخر إلى السودان فأحرق بلدة شندي وتكُلُّل بأهلها، وبنيت الحرطوم عام ١٣٣٨ لتكون قاهدة لهذا الجزء الجديد في ولاية محمد على. وهكذا توسَّعت ولاية محمد على كتيراً. وكان الخليفة العنهائي راضياً عن هذا التوسع لأنه باسمه ما دامت مصر ولاية تتبع الدولة العنهائية. أما الدول النصرانية فقد كانت خائفة من هذا النوسع أو أن يكون آخره القضاء على دولة الحبشة النصرانية والتي تعدها قاعدةً لما إذ أنها جزيرة وسط بحر إسلامي. ولم يُخف السفير الانكليزي في القاهرة والمقرّب من عمد علي وهو (هنري حولت) قلقه، فأجابه محد على: يأنه يتسحب من المنطقة إن رغبت انكلترا في ذلك فإن صداقة اتكلترا أفضل عنده من ضم تلك الأجزاه، ومع أن محمد على كان يميل إلى السياسة الفرنسية إلا أنه لم يترك صداقة انكلترا خوفاً من أن نؤدي المنافسة بين الدول النصرائية إلى الإطاحة بمركزه، وبقيت المنافسة بين الدولتين على طرق المواصلات المصرية.

وما أن النبعي محمد علي من مدّ تفوذه وسلطانه إلى السودان حتى طلب

من المثليقة العثماني مساعدته في حربه ضد البونانيين الذين الردوا على الدولة، وكانوا يلقون تأبيداً كبيراً من التعوب الأوربة المعرابة. بل انطلقت أصوات الشعراء والمفكرين تؤيدهم والخرط بعضهم في صقوف التورق، وكانت روسيا تعطف على الثورة ولكنها في الوقت نفسه تحشي من النقال عدواها إلى بلادهم، ومترفيخ رئيس وزواء النمسا ضد هذه التورة وأية تورة في أية جهة كانت. وأما انكلترا فكانت تخشى تأييد روب! لهذه التورة ومدّ نفوذها إلى اليونان فيا إذا نجحت التورة، لذا لا تريد لما النجاح ولا تربد دهم روسيا لها، فنصحت لذلك روسيا وأقنعتها بنرك التأبيد خوفاً من الدلاع ثورات تحتاج أوربا، فأحجمت روسا في بداية الأمو عن تأييدها للتمود. أما عمد على فقد كان يتعاطف مع حركة اليونانيين فقد سمح لليونانيين الذين يقيمون في مصر بالسفر إلى اليونان والانضام إلى النورة، كما حرر مماليكه الذين من أصل يوناني وأرسلهم إلى البونان للغرض نفسه، وكان يجب أن يظهر لدى الأوربيين أنه متعاطف مع النصارى، لا يبالي بمانب العقيدة، ومن المعلوم أن الأقباط والنصارى في عهده حصلوا على أكبر عطف منه، وقد كان بوقص بك أحد كبار مستشاريه بل بمتابة رئيس الوزراء وهو نصرائي أرمني. تغيّر الموقف الأوري وبالنالي نغير موقف محمد على، لقد عادت روسيا تؤيَّد النورة اليونانية بكل طاقتها فوقفت الدول الأوربية ضد النورة خوفاً من نجاح وصول روسيا إلى مياه البحر المتوسط، فدهمت الخليفة العنافي، واستجاب الأن محد على لطلب الخليفة بمساعدته للقضاء على تلك النورة، أو أن الدول الأوربية رضيت أن يقضي عليها محد على لأنها هي لا تستطيع أن تتدخل خوفاً من شعوبها المؤيدة للثورة بدافع صليبي، وصدر مرسوم من الحليقة بتعيين عمد على قائداً عاماً للقوات العثمانية في بلاد البونان.

انطلقت الحملة المصرية من الاسكندرية بقيادة ابراهيم باشا، وتتألف من الطلقت الحملة المصرية، و ١٤٦ ملينة نقل على ظهرها سبعة عشر ألف جندي،

رئيس وزراء النمسا بضرورة الإجهاز على لتورة ليونانية في سيل خدرة بلده مصر، ولكن محمد على اختار الرأى الانكليزي، متدناً معهم ضد الدولة العثمانية.

حاصرت أساطيس الحلفاء (انكلتوا - فونسا - روسيا) الأمطول المصري، والخذت أو اصطنعت حادثة يسيطة وشنت هجوماً على الجيش المصرى كادت تسيده إذ فقد في تلك الهجمة أكثر من خمة وعشرين ألف جندی، ولما لم یکن ابراهم باشا وحاشیته ساعتذاك مع الجیش قند مُدّ ذلك انفاقاً ضد المصريين في سبيل انسحابهم وتحقيق مصلحة محد على لاستقلاله في مصر واعتراف الدول الأوربية بذلك الاستقلال، ولم انسحاب ما بقي من الجيش المصري على سفن الكليزية. فبر أن الخليفة العنهاني قد رقض مبدأ تدخل الدول الأوربية في اليونان لأنها مسألة داخلية خاصة بدولته، وطالب الدول المثاركة في الحملة ضد العثمانيين بالتعويض عن الحسائر التي لحقت بالجيش العثماني والأسطول، وللسب نفسه ققد رفض تنفيذ الانفاقية التي وقعها مع روسيا عام ١٣٤٢ والتي تقضي بمنح مولدافيا والأفلاق والصرب الاستقلال الذائي. وهذا ما أثار فضب روسيا ولكنها كانت في حوب مع ابران فلما انتهت من ثلث الحوب اتجهت الى الدولة العثمانية عام ١٣٤٥ وسارت الجيوش الروسية نحو استانبول، ودخلت مدينة أدرئة وبعد شهر توقفت الحرب وعقدت معاهدة أدرنة التي حصلت فيها روسيا على الإمارات البلقائية والقسم الشرقي من الأناضول وحق المرور في المضائق العنمانية. غير أن الكلترا قد رأت أن روسيا قد حصلت على مكاسب أكثر بما تريده، لهذا فقيد وقفت أصام هذه المكاسب وأصبحت وكأنها تظهر بجانب الحليفة العنهاني، وكذلك كانت النمسا، أما فرنسا ويروسيا فكانتا يجانب روسيا ، ويريد هذا الجانب الحصول على أكبر أجزاء من الدولة العثمانية التي توقعت الدوائر الغربية قرب نهايتها .

كانت سياسة عمد علي تميل إلى السياسة الغرنسية غير أن عقله يعمل

وأربع سوايا مدفعية، وثلاثمائة فارس، ونزلت الحملة في جزيرة كريت واستولت عليها، ثم انطلقت إلى شبه جزيرة الموره في جنوب بلاد اليونان واحتلتها، وجاءتها تجدات فبلغ بحوع جنود الحملة اثنين وأربعين ألفأ، واستطاعت مع القوات العثمانية أن تدخل مدينة نفارين عام ١٣٤١، وكادت أن تقضى على التورة، تم عادت فنغيِّرت المواقف الأوربية فنغيّر ت معها الحرب، وذلك أنه مات في عدَّه الأثناء قيصر روسيا الاسكندر الأول وخلفه نيقولا الأول المعروف بنزعته إلى الحرب فخافت الدول الأوربية وخاصة انكلترا أن يؤدي تعاطف روسيا مع ثورة البونان إلى حوب بين الدولة العثمانية وروسيا ولا تستطيع الدول الأوربيسة الوقوف أمام روسيا لأن شعوب أوربا كلها تتعاطف مع التورة اليونانية بدافع صلببي وعندها تحقق روسيا بعض أطاعها وتصل إلى مياه المتوسط وتقتطع من الدولة العثمانية ما فيه مصلحتها دون مصالح بقية الدول الأوربيـة الأخرى، فأرسلت انكلترا مندوباً من قبلها إلى عاصمة روسيا بطرسبرغ هو الدوق ولنغتون للمفاوضة مع روسيا بشأن الثورة اليونانية وذلك عام ١٢٤٢، ونتيجة هذا الاتفاق الذي تم فقد طلبت الكلترا من الحليفة العنماني أن يتفاهم مع القيصر الروسي، غير أن الخليفة لم يصغ لنصح الكلترا، فالتقت الكلترا، وفرنسا، وروسيا في اتفاقية في لندن عام ١٢٤٣ تقضى بفرض هدنة بين العثانيين واليونانيين بالقوة إن دعت الحاجة. وبدأت انكلترا تفاوض محمد على للانسحاب من البونان إذ أن جبته هو القوة الرئيسية لدى العثانيين وكانت المفاوضة عن طريق سفيرها في القاهرة هنري مولت، وعن طريق الفرنسين، ولكن محمد على كان يرى أنه سيحصل على مكافأة من السلطان إذا قضى على الثورة اليونائية على حين أنه إذا انسحب قِاله لا يحصل على شيء حتى الكلترا لا يمكنها أن تؤيده في استقلاله بمصر عن الدولة العثمانية، ولكن المندوب الانكليزي أشار إشارة عابرة بإمكانية ذلك، وعندها وافق على حصار جيثه من قبل أساطيل الدول الثلاث كتهديد له ليرر انسحابه، في الوقت الذي أشار عليه مندوب مترنيخ

يوحي الكليري، وبعد هزيمته باليونان رفيت فرسا أن تجره تحوها نهائية وتفقق مصاخها عنافسة الكليرا فعرضت عليه أن يقوم بدخول الجرائر وتونس ولبيا طبعاً على حسابها حيث تؤمن له الحماية البحرية، وتقدم له أربع سفن حربية كبيرة، وتدفع له مبلغاً من المال على أن يقيم حكومة في هذه المناطق تشبه حكومته في مصر ويكون لفرنسا فيها النفوذ الاقتصادي، فوافق على المشروع، ولكنه عرضه على انكلترا فهددته بإغراق أسطوله قبل أن يتحرّك، وبزوال سلطانه من مصر فعدل عن المشروع خوفاً ومبايرة لانكلترا، لا يُعداً عن النعية لفرنسا أو للدول الأوربية إذ كان مطيةً لها تسابق قرنسا وانكلترا لوقوفه بجانبها، إذ تُحرّكه انكلترا، ويرسل البعنات إلى فرنسا ويطلب منها الجيراء والمستشارين. واقترحت عليه انكلترا النوجه نحو الشام.

انجهت جبوش محمد على إلى بلاد الشام وهو يرغب بضمها إليه منذ مدة فقد طالب بها عندما حارب في الجزيرة العربية بناة على أوامر الخليفة ليستعين بأهلها في حروبها غير أن الحليفة رفض ذلك، ولما امتئل لرغبات الخليفة وسار لفتال اليونان طلبها كذلك ولكن لم يوافق الخليفة أيضاً، فلما أشارت إليه انكلترا بذلك وجد ذريعة بالنجاء بعض المصريين الهاربين من الجندية أو من الضرائب إلى والي عكا عبدالله باشا، كما ساعد ذلك الوالي تهريب البضائع إلى مصر على طريق سبناه، ولم يرسل الأخشاب من بلاد الشام لمساعدة محمد على الإعادة بناه أسطوله الذي تحقم في اليونان، ولم يسدد عبدالله باشا ما عليه من ديون لحزينة مصر، اتخذ ذلك ذريعة بسدد عبدالله باشا ما عليه من ديون لحزينة مصر، اتخذ ذلك ذريعة التحقيق أطهاعه، وربحا اخترع بعض هذه الأسباب أو تعلل بها، مع العلم التحقيق أطهاعه، وربحا اخترع بعض هذه الأسباب أو تعلل بها، مع العلم أنها لم تكن من قبل، بل كان ينقرب من ذلك الوالي ومن بشير الشهابي أيكونا بجانبه قبا إذا أقدم على مشروعه الذي تراوده تف عليه منذ مدة، ولا يكاد يترك ذهنه.

أرسل محد علي قواته البرية والبحرية يقيادة ابنه ابراهيم عام ١٢٤٧

فاستولى على فرة وبافا وحاصر عكا، وفتح القدس وطرابلس وبووت في استسلمت عكا له بعد أن استمر حصاره لها مدة حدة أشهر، ودخل دمشق دون مقاومة، وهزم جيشاً عبالياً عند بحيرة قطية قوب حص، واستولى على حصس وحماه وحلب، وهزم جيشاً عبالياً آخر عند بمر بيلان عام منذ اتجه إلى دمشق لتخف هيئة، فير أن بشير الشهالي الدرقي العقيدة قد وقف إلى جانبه لمصلحته الحاصة حيث أصبح الرجل القوي في الملطقة، ولم ينضم إليه حتى وصل إلى طرابلس، ولما دخل ابراهم باشا الأنافسول عرص ينضم إليه حتى والحيدة إعطاءه ولاية الشام إذ أصبح بتكلّم من مركز القوة لكن السلطان وفض ذلك، فأمر مجد على ابنه بمنابعة القال صار ابراهم باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا فدخل أضنه واتجه نحو قونية في قلب الأنافسول والنصر على جبش باشا في كبير، قاصح طريق استانبول مفتوحاً أمامه.

خشبت الدول الأوربية من تقدم جبوش محد علي السريع، وظهرت قوة جنده وتنظياتها، وخافت أن تدب الروح من جديد في المنطقة الإسلامية لذلك أسرعت لنصحه بتوقف القتال عدا فرنسا التي وقفت بجائبه وشجعته فلم يأبه بالنصح الأمر الذي جعل الخليفة يقبل مساعدة الروس بل يطلبها، ويوافق عل نزول قوات روسية في استانبول، وهذا ما أخاف الدول فغيرت فرنسا موقفها وأجبرت هي والكلفرا محد علي على عقد الصلح الذي تم بعد مفاوضات في كوتاهية عام ١٢٤٩ وألزم السلطان عقد الصلح الذي تم بعد مفاوضات في كوتاهية عام ١٢٤٩ وألزم السلطان إعطاء محد علي ولاية الشام وتعين اب ابراهم والياً على أضنه كحام للشام، ولكن السلطان وافق على هذا مؤقفاً على ما يبدو، وحتى تعود إليه قوته وينظم جبوشه من جديد.

أما روسا فقد عقدت مع الدولة العنائية بعد اتفاقية كوتاهية معاهدة (خنكباراسكله سي) تعهدت فيها روسا بماية الدولة العنائية من أي اعتداء، وتعهدت الدولة مقابل ذلك بإغلاق المضائق في وجه أية قوة

معادية اروسيا، والفقت الدولتان أن تكون مدة المعاهدة تمان سنوات. ولقد أرهبت هذه المعاهدة الدول الأوربية الأخرى المتافسة لروسيا فغيرت موقفها

في هذا الوقت قدم محد على مذكرة إلى قناصل الكلترا ولمراسا والنصا يشعرهم برقبته في الانفصال عن الدولة العثمانية، غير أن الدول لم تكن راضية عن هذا الرأي وحتى روسيا لم نشل به ووقفت في وجهه وإن لم يستشرها، وعرف محمد على أن يعمل وحده وأن ما حققه سابقاً من التصارات إتما بسب موافقة مصلحته لمصالح انكلترا وفرنسا خاصة فلها اختلفت المصالح ظهر ضعفه، لذا عاد فلجأ إلى اختلِفة وطلب منه أن يعترف له بمكم مصر والشام بصورةٍ ورائيةٍ مقابل نقديم ٢٠٠ ألف كيس لحزينة الدولة العثمانية. غير أن الحليفة قد رفض ذلك، وإذا كانت الدول الأوربية وخاصةً روسًا والكلترا ترفيان بيقاء محد على بالشام إلا أنهما تريدان بقاءه بشكل موقت لا بشكل دائم إذ أن بقاءه بصورة مؤقنة يستدعي تنظيد معاهدة (خنكياراسكله سي) بين روسيا والدولة العثمالية أو أن روسيا تبقى حامية الدولة ما دام التهديد لها قائراً من قبل والبها، وتبقى الكلترا في الوقت نفسه تهدد به لتحقيق مصافها، أما يقاؤه بشكل دائم فتخشيان وجود دولة قوية قد نوث الدولة العنهانية وتحلُّ محلُّها ، وتحيي شبئاً من قوة الماضي

وبدأ التذمر في بلاد الشام يظهر ضد محد على وجيوته فقد سام السكان خسفاً وأنهكهم بأعمال السخرة، وأنعبهم بالرشوة، وكرههم الحياة من الفوضى وهذم الأمن والتنكيل بهم من السلطة، وأصعب من هذا وذاك فقد أظهر عطفه على النصارى خاصة والطوائف الأخرى هامة ومنها الدون الذين يمثلهم الأمير بشير الشهابي والنصيرية فأدخلهم بالجيش وطن لذلك أنه هدل بينهم فساوى بينهم وبين المسلمين وسروا في أول الأمر، بذلك أنه هدل بينهم فساوى بينهم وبين المسلمين وسروا في أول الأمر، إلا أنهم لم يلبثوا أن كرهوا الجندية لما أصابهم من جرائها ونتائجها

وأطهروا تدفرهم وبدأت العوضى، وتنعها جع السلاح والمطالبة بالضراب يل وزيادتها فبدأت الحركات والثورات، أما بشير الشهابي فلم يكن راسطاعت مفارقته فإن قعل تكلُّ به، وإن يلي للم عليه الدروز، وإن غادر قنله العثيانبون، فغضل النقاء عانب الوالي، وإن أعلن من اعتناقه الصرائبة على المذهب الماروق ليكسب رضا النصارى والمزوز معا حسب رأبه وهما الطالغتان المتصارعتان في منطقته. وأما النصرية فقد حاول ابراهم باشا أن يُقع لهم الساجد في مناطقهم، وأن يُقرِّيم إلى الإسلام على رأيه , فمير أنهم لا يويدون هذا لذا فقد نقموا عليه . وهندما خرج من الشام خرَّبوا ما أقام، وهذَّموا ما بني من مساجد بل جعلوها لحيواناتهم خطائر . وأما المسلمون فكانوا أيضاً على درجة من الاستياء من محد على إذ نظروا إليه نظرة الغريب حيث أدخل على الإسلام ما ليس فيه إذ بدأ يسوق أبناء الطوالف إلى الجندية معهم، لا رقمةً في الجندية ولا حمّاً لها من قبلهم، بل كانوا على كره ما ويتستون الخلاص صها وإنما لما أحدثه في الإسلام لذا ظهر التعلمل في القتال، وبدأ الضعف يظهر في المعارك. وأصبحت الجندية أصعب شيء على السكان حتى الطوائف التي ظن محمد على أنه قد خدمهم بإدخالهم فيها وساواهم مع المسلمين صارت النقمة عليهم، وغدت سب النذم منهم ومن المسلمين. ورغم أن السكان كالوا يشكون من الحكم العنهاني لكترة الحروب، والفوضي، وعدم الأمن صاروا بتمنون عودته ويرون في حكم محد على ما هو أكثر بكتير من سابقه، ولا شك أن الكلترا قد عملت أيضاً على زيادة ما حدث ولكن أثرها كان فَــثَّـيْلاً مَهَا بُولُغُ فِيهِ لُوفِعِ اللَّومِ عَنْ حَكُمْ مُحَدَّ عَلَّى وَابِنَّهُ .

وقعت معاهدة تحارية بين الدولة العنانية وانكلترا عام ١٢٥٥ وأصبح عوجب هذه المعاهدة لانكلترا حق النجارة في جميع ألماء الدولة بما فيها مصر والشام، وحق النملك أيضاً، وحرم الاحتكار، وكأن هذه المعاهدة كانت ضد روسيا، التي وجدت نفسها أنها ليست حامية للدولة العنائية

كما كانت تتوقع ذلك، وضد تحد على أيضاً الذي كان يحتكر النجارة في ولايته والمناطق التي يسيطر عليها. وتجاهلت الكلترا محد علي، وجدت الوضع، فأراد محد علي أن يحرك، ويحرك الكلترا فتعود لمفاوضت، فأحب أن يرسل قوات إلى الخليج العربي وإلى جنوبي اليمن، فتجاهلته الكترا متعددة، وطلبت من الخلية العنمائي أن يمنعه ويُحدره، قوافق وفعل إذ لم تكن الدولة العنمائية تستطيع يومذاك أن تجاهد أو تحالف الدول الأوربية كلها وإنما تحاول أن تستفيد نما يبنها من خلاف وتساير هذه أو نعاهد تلك، وكانت تقتضى مصلحتها أنذاك تحب الصدام مع الكلترا.

لقد كانت دهاية محمد على واسعة وكبيرة لدى الشعوب الأوربية حيث يُعرف أنه يعطف على التصارى في ولايته ومناطق نفوذه ويرعى شؤونهم، ويعمل على عدم تحريك الروح الإسلامية في المناطق التي تخضع له عا حدا بالشعوب التصرائية أن تحيه وهذا ما جعل الحكومات تتجنب إظهار الصدام معه خوفاً من إثارة شعوبها ضدها فلها رأت انكلترا أن من مصلحتها الخلاف معه إذ التهى دوره معها، او استهلكته، لذا بدأت قبل الاختلاف معه إذ التهى دوره معها، او استهلكته، لذا بدأت قبل الاختلاف معه إذ التهى دوره معها، او استهلكته، لذا بدأت قبل الاختلاف معه تنشر الدعاية ضده في الأوساط الأوربية بأنه يتاجو بالرقيق، وأن جيوشه تقوم يجمع العبيد من وسط إفريقية، وأنه متسلّط يضطهد شعه ويُذيقه مر العذاب و ......

شعر الحليفة العثماني محود الثاني أن وضع واليه قد أصبح حرجاً، وأن وضع الدولة قد أصبح بصورة أفضل دولياً لذا لا بدّ من استعادة ما فقده فجهز جيشاً وانطلق نحو الشام إلا أنه هزم في معركة (نزب) هزيمةً منكرةً، كما فقدت الدولة أسطولها وتسلمه محد علي من أمير البحر فوزي باشا، وتوفي الخليفة ولم يدر بنتائج المعركة، غير أن محمد علي لم يستفد من هذا النصر الذي حققه إذ طلبت منه فرنسا وانكلترا الانسحاب مباشرةً من الأناضول.

وتغير الموقف الدولي إذ أن روسيا تعالي ضائفة حكوية حيث إنها مشخولة بقتال العلماء في بلاد القفقاس، وتُقاتل الدولة لفارسة، ولا تستطيع دعم الدولة العثمانية فها إذا طلبت منها ذلك بناء على معاهدة (خنكياراسكله سي) المعقودة بيتها لذا بدأت روسيا تنقرب من اتكلفرا، ورفعت الدول الكبرى الخسس مذكرة إلى الخليفة العثماني تطلب من عدم المفاوضة مع والبه محمد على دون علمها وهذه الدول هي: الكلفرا - روسيا ـ فرنسا - بروسيا.

انعزل محمد على سياسياً ، وزاد الوضع الداخل حرجاً إذ زادت الثورات صده في الشام عامة وفي لبنان منها خاصة، ولم يجد بدأ من أن يعود للدولة العثمانية فبدخل معها في مفاوضات مباشرة فأرسل إلى الحليفة وفدأ محلاً بالهدايا ومبلغاً ضخاً من المال، وعرض غليه ما يريده الوالي وهو حكم مصر والشام فقط وأن يأخذ رائباً ثم يحدد الخليفة ما يويده من خراج على مصر ، ولكن الحليفة لم يقبل ، وسوَّت لدول الأوربية الأمر فها ينها إذ وقَّمت الكلترا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا الفاقيالندن عام ١٢٥٦ ومعهم الدولة العثرانية، وتنصُّ على منح محد على ولاية مصر بصورة وراثية وولاية عكا مدى الحياة فإن قبل كانت له، وإن لم يُعط الجواب خلال عشرة أيام سُلخت منه ولاية عكا، وإن انقضت عشرة أبام أخرى ولم يُبد رأيه أخذت منه ولاية مصر، أو تُلفر في أمره، وانقضي عشرون بوماً ولم يُعط الجواب، ولذا فقد صدرت الأوامر عن قبل انكلترا لأسطولها في البحر المتوسط لضرب النواني، الشامية وحصار محمد على في بلاد الشام، وأخيراً وافق محمد على على حكم مصر وراثياً، وانسحب من الشام، ووقّع الإنفاقية على ذلك وزير خارجية محد علي بوغص بك الأرمني النصرائي والقائد الانكليزي (نابع).

حاولت فرنسا الوقوف بجانب محد علي، وهي التي شجعته على رفض اتفاقية لندن فير أن ملك فرنسا لويس فيليب خشي مقبة ذلك، وعزل



فرنسا عن أروبا، وإغضاب الدول الأوربية الأخرى لذا فقد عزل رئيس وزرائه (نبير) المتحسس لدعم محمد على حتى النهاية واستبدله بـ (غيزو) الذي يرى مسايرة دول أوربا، وهكذا بقي محمد على وحده، فاضطر إلى الانسحاب، كما ذكرنا.

كان الخليفة قد أصدر مرسوماً بعزل محد على عن ولاية مصر عندما لم يُعط الجواب، ولكن الكلترا لم تكن تريد ذلك، لهذا قدّمت الكلترا، وروسيا، والنمسا، ويروسيا مذكرة إلى الخليفة تطلب منه العدول عن قراره، فصدر مرسوم ثان بإقامة محد على حاكماً بصورة وراثية على مصر كما وقعت الدول الأوربية انفاقية فيا بينها تحص المضائق، وبذا فقد ذهبت معاهدتا (أدرنه) و(خنكياراسكله منى) وما حققته روسيا فيها من نصر. وأصبح محد على وخلفاؤه يخضعون للخلفاء العنانين، كما أن المعاهدة قد حددت القوات البرية والبحرية لولاية مصر.

توفي ابراهيم باشا في حياة والده عام ١٢٦٥، ثم توفي محمد علي عام ١٢٦٥ وخلفه في ولاية مصر حفيده عباس بن طوسون الذي انصرف إلى اللهو، وأهمل الحكم، وكان يتحرك برأي القنصل الانكليزي، غير أنه ثم يلبث أن قُتل في قصره في بنها عام ١٢٧٠، وخلفه عنه محمد سعيد بن عحد علي الله أن قُتل في قصره في بنها عام ١٢٧٠، وخلفه عنه محمد علي سناً، عحد علي إذ أن حق حكم ولاية مصر في أكبر أفراد أسرة محمد علي سناً، وما أن توقي حق عرض عليه صديقه المهندس الفرنسي فردبناند دولسس مشروع قناة السويس فأعطاه امنياز ذلك، ودولسس ابن قنصل قرتسا في الاسكندرية وصديق محمد سعيد منذ الطفولة، غير أن هذا المشروع قد لقي معارضة واسعة من قبل الدولة العثمانية على اعتبار أن مصر ولاية منها، وشجع على ذلك الرفض الإنكليز الذين يخشون من النفوذ الفرنسي في مصر، على حين تريد فرنسا يحصولها على هذا الامتياز أن يزداد نفوذها وتصبح المشرفة على طريق الهند. إلا أن نابليون الثالث اميراطور فرنسا قد

أيد هذا الشروع بصورةٍ نامةٍ. ومشى وراءه بكل إمكانانه، وحصل في النهاية على موافقة الخليفة.

وتأست شركة فناة السويس من أربعالة ألف سهم، أخذت فرنسا نصفها، ومصر ١٧٧,٦٤٦ سهاً وتحددت مدة امتيازها بنسع وتسعين سنة تبدأ من افتتاح القناة. وقد بدأ العمل فيها عام ١٣٧٥ وقدمت مصر أرض الفناة مجاناً. والأراضي التي حفرت فيها قناة الماء العذب للشرب من نهر البيل. والعال، ونفقات الدراسة العلمية والهندسية، وتقدم المساعدات بين المدة والأخرى. وتوني محد سعيد عام ١٢٧٩ وخلفه ابن ألحيه اساعيل بن ابراهير حيث زاد التبذير والإنفاق في الدعاية له بالصحف الأوربية، وحصوله على لقب خديوي (نالب السطان)، وحصر حكم مصر في أكبر أولاد أمونه بدلاً من أكبر فرد في أسرة محمد على، وإقامته حلل افتتاح اللناة الذي تر عام ١٣٨٥ ، ودعوته ملوك وملكات أوربا ، وإنشاه الحداثق والقصور لاستقباقم، وعناولة إظهار مصر بمظهر المنظور، وإنشاه دار التعلق (الأومرا) لبيان عدم الإفترام بما تقنف المبادى، الدينية. والعمل على دخول وسط إفريقية في مديرية أعالي النيل (أوغندا)، ولهذا كله بدأ بالديون بقوائد ربوية فاحثة زيادةً في الاستهتار بالأمور الدبنية . واضطر إلى بيع أسهم مصر من القناة عام ١٢٨٩ فاشترتها الكلترا وأصبح لها النفوذ القوي في مصر ، ولكن لم تُعَن شيئًا لكثرة الديون ، وبدأت دول أوربا تطالب مصر بديونها وقوائد تلك الديون، واستغلَّت قرنسا وانكلترا عجز الحديوي عن التمديد ففرضنا على الخزينة المصرية لجنة ثنائية لمراقبتها واستيفاء الديون وذلك عام ١٣٩٣، وغدت هذه اللجنة تراقب مالية مصر، تم ازداد تفوذها، فأصبحت تندخل في عزل الوزراء وتعبينهم، وقوض موظفين أجانب بروائب ضخمة، وفصل ضباط الجيش الكبار الذين لا ترتضيهم إذا ظهرت عليهم مسحة من الندين ورغبة في التخلص من هذا الضغط النصراني بحجة الضغط في النققات، وشكل وتوبار ،

النصراني الأرمني وزارة مختلطة فيها وزير الكثيري للهائية ووزير فرنسي الأشغال العامة، وعندما أحالت ٢٥٠ ضابطاً على الطاعد قاموا في وجهها فإصلر نوبار إلى الاستقالة، وشكل توفيق ابن الحديري اسهاعيل الوزارة بني فيها الوزيران الأجنيان في حقيبتها الوزارية، تم حدثت اللغة عليها فتكل شريف باشا وزارة جديدة ليس فيها أجالب، غير أن هذه النصرابات جعلت الشعب جبعه والحيش يعمل على مقاومة هذه اللجنة ونموذها، وأحس اسهاعيل بما يجري، فيماً يعمل على الحد من سلطة هذه اللجنة بوقفه الإيجابي ضعطنا على السلطان لعزله قصدر المرسوم بذلك عام بموقفه الإيجابي ضعطنا على السلطان لعزله قصدر المرسوم بذلك عام بوقيق، وعو أكبر أبناء اسهاعيل، واستقالة وزارة شريف باشا لكن توفيق، وهو أكبر أبناء اسهاعيل، واستقالة وزارة شريف باشا لكن المؤدق،

علم توفيق أن يقاءه مرهون برضا الأجانب عنه فاستنام لهم ، فقامت في البلاد عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية ، وهذا ما أثار نقمة الجيش إضافة إلى ما يُعاني من الناخر في دفع المرتبات ، ويقاء أفراده من الضباط السلمين في رئب معية . فقدم أحد عراني ولفيف من الضباط مذكرة إلى الحديوي توفيق طلبوا فيها عزل وزير الحربية عنهان رفقي باشا ، وإصلاح نظام الترفيع في فيساط الجيش ، وعسد رئيس الوزراء إلى اعتقسالهم ويحاكمتهم غير أن الجيش دخل مقر المحكمة وأخرج ضباطه ، وساروا جياً بمظاهرة إلى قصر عابدين ، فأعادوا الطلب من الحديوي بعزل وذير الحربية ، فلم يُسكنه إلا تلبية الطلب ، فترل عنهان رفقي باشا ، واختبر مكانه الحرد سامي البارودي لكنه لم يلبث ان اختلف مع رئيس الوزراء رياض باشا فقدم استقالته .

نظم ضباط الجيش مظاهرة أيدها الشعب، وسارت إلى الخديوي توفيق في قصر عابدين، وطالب أحد عراي الخديوي بإقالة وزارة رياض باشا،

والنجاب اللس للنواب، وتقوية الحيش، وإعادة الحياة الدستورية، فرط الحديدي بنسوة، فقرر المتظاهرون عدم معادرة المكان حتى تلبي مطالب لتعب، فأذعن المديدي، وأصدر أمراً بإقالة ريباض بناشا، وتكليف تريف بلثنا بنشكيل حكومة جديدة، وقدم رئيس الوزراء الجديد دستوراً، وأجرى الانتخابات، واحتمع المجنس النباني في أواخر عام ١٢٩٨، غير أن المحلس قد اختلف مع رئيس الوزراء بشأن مناقشة الميزانية لأن شريف باشا لا يريد في الوقت الراعن الصدام مع لجنة المراقبة، وأصر المجلس على عدد المناقشة فاستقال شريف باشا، وشكل محود سامي البارودي ووادرة جديدة تسلم فيها أحد عرائي وزارة الحربية، واقترحت عدد الوزارة مناقشة المجلس للميزانية باستثناء القدم المخصص بتسديد الديون للحيلولة مناقشة المجلس للميزانية باستثناء المعلس، واعتمد الحديوي الدستور عام دون التدخل الأجني، فوافق المجلس، واعتمد الحديوي الدستور عام ١٢٩٨.

عارضت الكلترا وفرنسا ذلك، وعملنا على إثارة الغتن الإمكاب التدخل، وكان أحد عرالي قد سرح عدداً من الضباط وأحال بعضهم إلى المحاكمة، فوجدت الخديوي المحاكمة، فوجدت الخديوي والوزارة، على رفض تصرف الوزارة فانصاع وعاد الخلاف بين الخديوي والوزارة، وبدأت المناورات الأجنية، وجاء الأسطولان الفرنسي والانكليزي إلى الله المصرية قرب الاسكندرية، وأرسلت فونسا والكلترا مذكرة إلى الحديوي تشجمانه فيها على ضرب المنمودين، وتلوخان بدعمه، فأم الحديوي بإبعاد أحد عرائي ونفي من معه إلى الريف، وانتقل هو إلى الاسكندرية ليكون على مقربة من الحياية الأجنية، وهنا تحققت الإنكلترا وفرنسا ما تريدان، ولم بعد الاحتلال بعيداً، ويعتاج فقط إلى من يحرك أحد عرائي ليتصرف بغير حكمة أو يبدأ هو بالإثارة، وحركت الكلترا أحد عرائي ليتصرف بغير حكمة أو يبدأ هو بالإثارة، وحركت الكلترا أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها من النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها عن النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية، فقصفت المدفعية أحواتها عن النصاري فحدثت فتنة دينية في الاسكندرية وحركت الكلترا

أطاع الكلترا لاحتلال مصر، وأعلن أحمد عراق التورة على المديوي، وقاوم الشعب المصري مقاومة مجيدة وأسرع أحد عواني نحو الاسكندرية اللدفاع عنها، وتحكّن الانكليز من احتلالها، فانسحب عرافي بحيثه إلى كفر الدوار حيث أقام التحصينات هناك، وفكر بردم قناة السويس كي لا يسمملها الانكلير وبهاجونه من الشرق غير أن الانكلير قد وهذوا بعدم استعمال القناة حرصاً على حيادها، فصدَّق ما وعدوا، وانتقل الاسطول الإنكليزي إلى المناة وأنزل قواته في الاساعلية وتقدَّم من الشرق، وأسرع أحد عراني لملاقاتهم، والنقى الطرفان عند التل لكبير في رمضان عام ١٢٩٩، وهزم أحمد عرابي، واحتل الانكليز مصر، وحاكموا أخد عرابي ورفاقه، وحكموا عليهم بالإعدام، ثم استبدلوا ذلك بالنقي المؤيّد، وحلُّوا الجبش، وشكَّلُوا جبشاً صغيراً من جديد قوامه تسعة ألاف جندي، كما حَلُوا المَجَلَسُ النَّبَانِي، وجعلوا بجانب كُلُّ وزير مستثناراً الكُليزياً إضافةً إلى مفتش عام يُشرف على أمور الوزارة، وعيَّنوا رجالاً من الانكليز في المناصب والوظائف العليا. وعملوا على نشر المفاحد وانحلال الأخلاق في سبيل تدمير العقيدة، غير أنه قد ظهرت عاطفة إسلامية في أوساط الشعب، وكان في هذه المرحلة جال الدين الأفغاني، والشيخ محمد صده ورشيد رضًا وغيرهم، وتمكّن الانكليز استالة بعض العناصر إليهم، وإن أخذت تظهر بالمظهر الوطني أو الإسلامي أحيانًا، لذا لم تحضع في هذه المرحلة للضغط الذي مارسه الانكليز في مصر كلها ، ونوفي الخديوي توفيق عام ١٣١٠ ، وتول مكانه ابنه عباس حلمي.

كان هباس حلمي يتعاطف مع الاتجاء الوطني، وينفي كرهه للانكليز، وأقال عام ١٣١١ وزارة مصطفى قهمي، وكلف حسين فخري بالوزارة فاختلف لذلك مع الانكليز وتمسك كل من الطرفين برأيه، تم خضع قليلاً ووعد بالعمل بنصائح انكلترا، لكنه عاد فاختلف معهم لانتقادهم، حتى عدد كشو قائد الجيش تعام بالاستقالة وهو انكليزي، ثم اضطر الحديدي

إلى الاستحابة للشروط التي وضعوها، وأصدر بياناً أثنى فيه على الحيش والصباط الإنكليز كأن اعتراف منه بالأخطاء التي كان يوجّهها لهم.

ولى هذه المرحلة أسس مصطفى كامل الحزب الوطني ١٣٢٥ والذي غرف بنزعت الوطنية واتجاهه الأقرب إلى الإسلام، وقد ألهب مصطفى الخماس مستفيداً من حادثة دانشوي التي وقعت عام ١٣٢٤، والتي تدل على مدى استهبار المستعمرين بالشعوب المستعمرة، وملخصها أن خسة من الضباط خرجوا للصيد، قلم يفلحوا في مسعاهم، فأطلقوا النار على حام البلدة فأصابوا امرأة، واشتعلت النيران بأكوام القمح في البيدر فأسرع أهل البلدة، وقاتلوا الضباط، فقتل أحد الأهالي بما جعل الأمر يحتدم، وفر الضباط فهات أحدهم بضربة شمس، فامثلاً الانكليز غيظاً، وشكلوا بحكمة حكمت على أربعة من أهل البلدة بالإعدام، ونفذ قبهم مباشرة، وبقيت جشهم معلقة على المشائق مدة، وسبحن آخرون، وجلد عدد أمام وبقيت جشهم معلقة على المشائق مدة، وسبحن آخرون، وجلد عدد أمام المنوس، وعمل مصطفى كامل على نقوية العلاقات بين مصر والدولة الناوس، وعمل مصطفى كامل على نقوية العلاقات بين مصر والدولة الغارات في أوربا عام ١٣٣٨، وخلفه في زعامة الحزب محد فريد الذي دعا المناتذال فأضطهد وسجن واضطر أخيراً إلى مغادرة البلاد، ونوفي مشرداً في أوربا عام ١٣٣٨،

وفي هذه الأثناء سلّمت انكلترا الوزارة بعض الأشخاص الذين استالتهم إليها، والذين تريد أن تظهرهم، أو تعدّهم للمستقبل فقد تسلّم وزارة العدل (الحقائية) سعد زغلول عام ١٣٢٦، وبعد مدة أضيفت له وزارة المعارف، وهي وزارة مهمة، كما أوكلت إليه مهمة نياية وئيس المجلس الذي انتخب عام ١٣٣١، وقد كان سعد يتحرك بإشارتها أو إشارة معتمدها كرومر الذي يُعدّ صديقاً وقياً له.

الدلعت الحرب العالمية الأولى عام ١٣٣٢ ، ووقفت فيها الدولة العنهانية

انتهت اخرب العالمية الأولى في مطلع عام ١٩٣٧، وتوقعت الكلترا أن بد، المطالبة باستقلال مصر حكون قبريساً لبدا أحبت أن يشول هذه الطالبة ويظفر بها أحد أنصارها ليقى نفوذها ولو خرجت من البلاد، وقد رأت ضالتها في سعد زغلول، فنحرك ودعنا إلى اجتاع في ٦ صفر عام ١٣٣٧ تحض عن المطالبة بالاستقلال، وتشكيل وقد للسفر إلى باريس لعرص قفية بلادهم على مؤقر الصلح، وتشكل هذا الوقد من سعد زغلول، وعلى شعراوي، وعبد العزيز فهمي، وقابل الوقد المصند الريطاني للسماح قم بالسفر، وأغد اللإذن، إلا أن الكنترا أرادت أن للمتهم بشكل أفضل، ليكونوا زعاء قعلاً، لذا فقد رفقت المكومة الانكليزية على لسان معتمدها في مصر بالسماح قم بالسفر ومنعتهم من ذلك فلكري عنجاً على التصرف الاجهاعات، وكبت العرائض، وأخذت الدوقيمات تحت سمع ونظير المكومة الانكليزي ومطالباً بإلغاء الحابة، ولكنه لم يتلتق جواباً، وبعدات المكومة الانكليزية، مُ رأت بعد عده الحركة الشعبية التي أبرزت من المكومة الانكليزية، مُ رأت بعد عده الحركة الشعبية التي أبرزت من المكومة الانكليزية، مُ رأت بعد عده الحركة الشعبية التي أبرزت من المكومة الانكليزية، مُ رأت بعد عده الحركة الشعبية التي أبرزت من المكومة الانكليزية، مُ رأت بعد عده الحركة الشعبية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزت من المناء المنتوانية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزت من المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية التي أبرزة المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية التي أبرزة المنتوانية التي أبرزة المنتوانية المنتوانية التي أبرزة من المنتوانية التي أبرزة المنتوانية التي أبرزة المنتوانية التي أبرزة المنتوانية التيارة المنتوانية المنتوا

أمين مواصلات الامد اطورية الانكليرية في مصر.

٢ - الدفاع عن مصر فيد أي عجوم أجني.

م - حاية الأقليات والمصالع الأجنية.

أ - قضية السودان.

احتج الزهراء على هذه التخطات، وإن كانت الحكومة قد مست لا التنفيذ، وألّف عبد الحالق تروت الوزارة. وتشكلت لجنة برئاسة حبير رشدي لوضع الدستور، وتودي بالسلطان فؤاد ملكاً على مهر، وكان قد خلف السلطان حبين كامل، وأهلن الدستور عام ١٣٤١، وقدل بعد عام، وجرت الانتخابات، وقاز حزب سعد زغلول قشكل الوزارة، وأصبح زعم البلاد. وهكذا خرجت الكلترا من مصر ويقبي نفوذها، إذ سلست أنصارها السلطة، فجكموا، ودوتوا الناريخ بالشكل الذي يرتضونه بحيث كانوا يُستلون قمة الوطنية والإخلاص، وقبلت الأجبال التالية هذا، رغم بقاء النفوذ الإنكليزي، وفدا من كان قبد الإنكليز على ما يظهر متعاوناً

السودان: انتشر الإسلام في السودان بشكل هادى، وتشكلت على أرف عمالك وإمارات، وفي هذه المرحلة التي تحن بصدد دراستها كانت توجد في السودان ثلاث ممالك هي::

٦ - ملكة النونج: (١٠٠ - ١٢٣١)، وعاصمتها شار

F \_ ملكة دارفور ( - ٨٥ - ١٢٩٢ )، وعاصمتها الفاشر.

- ملكة شهال السودان: ( ٩١١ - ١٣٣٦)، أي برير.
 مذا بالإضافة إلى ملكة تقل في بلاد النوبة.

أ علكة الفونج: بدأ الإسلام ينشر في علكة و علوة والتي تسبطر
 على أرض الجزيرة ، والتي كانت عاصمتها مدينة و سوبا ، واستطاع المونج ،
 على أرض الجزيرة ، والتي كانت عاصمتها مدينة و سوبا ، واستطاع المونج ،
 على أرض الجزيرة ، على زعمهم أن يصلوا في هذه الأنساء إلى الحبشة وهم من أحفاد الأمويين على زعمهم أن يصلوا في هذه الأنساء إلى الحبشة .

ربد. أن بعظهم صفة العداء للإنكليز كي يخطوا بالتأييد الوطني، فاعتلت أربعة منهم هم: سعد زغلول، وامناهيل صدقي، ومحد تحود وحد الناسل ولفتهم إلى جزيرة مالطة، وهذا ما أغضب الشعب، وأبرز عزلاء المنعين، وانطلقت التوزة عام ١٣٣٨، ويتخطيط اضطرت انكلترا إلى الإفراج عن المعتقلين، فعادوا زعاء البلاد وسادته بلا منازع، وسمحت للوقد بالسفر إلى باريس، لكن خاب أملهم، إذ اعترف الجسع بالحماية الديطانية على مصر .... ورجع الوقد من باريس ورجعت معه التورة، فأرسلت انكلترا لجنة وملتر و وزير المستعمرات الانكليزية لدراسة مطالب المسريين غير أن السكان قد قاطعوها، وقامت الاحتجاجات تأكيداً على أنهم لا يقلون إلا الاستقلال، فقدتم وملمره مشروعه الذي ينضش الاعتراف بالحياية الانكليزية على مصر مع تنظيم هذه الحياية، وذهب وقد الاعتراف بالحياية الانكليزية على مصر مع تنظيم هذه الحياية، وذهب وقد المعتواف برئاسة رئيس الوزراء عدلي يكن، وتنجة المفاوضات مع اللورد للمعلوضات والتي منيت بالفشل انقسم رجال الوقد، أو الذين أصبحوا محتون الشعب، أو الذين حلوا اسم والوطنيون؛ واستقالت وزارة عدلي يكن.

رجعت الكلترا إلى سياسة الإظهار للتركير على بعض العناصر التي يجب أن يكون من بينها نصارى لتضمن سلامة لفوذها فنقت سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفنح الله بركات، وعاطف بركات، ومكرم عبيد، وسينوت حنا إلى عدن، ثم نقلتهم إلى جزيرة سيشل، وهي، مؤلا، لاستلام الحكم والمسؤولية على حبن بقي الأخرون كجواد للرهان وقت الحاجة، وبعد مدة نقلت انكلترا سعد زغلول وحده من جزيرة سيشل إلى جبل طارق، واستدعى ذلك استصرار الاضطرابات فادى ذلك إلى قيام مقاوضات بين عبد الحالق ثروت واللورد اللتي، وأعلنت انكلترا إثرها الغاء الحاية عن مصر، وإعطاء الاستقلال، وتهيئة البلاد للحكم الدستوري وذلك في منتصف عام ١٣٤٠ وعلقت هذا الاستقلال بأربع نقاط:

وأطراف السودان، وقد أقار كبيرهم، ويُدعى وعارة دنقس، مع زميله عدات حاع من قبلة القواسة العربية على مدينة وسوبا و وكانت مملكا و علوة، يومذاك تعاني الشقاقاً واخلياً بين رجالها، واستطاعا من دخول الدينة، والاستبلاء عليها، والخذ عارة دنقس مدينة سنار الواقعة على التيل الأرق عاصمة لمملك الجديدة التي شملت كل الأراضي الواقعة مما بين البايد الأبيض والأزرق وإلى أقدام هضة الحيثة شرقاً، كما ضمت منطقة البحاد الأبيض وكل شوقي السودان. أما عبداك جاع فكان وكبلاً لعمارة في حكم السودان الشهالي حتى حدود مصر، وأسمى كل من هذين الرجلين أمرة بين عربيش عهد على من السرة بيش عهد على من

وعندما دخل العثرانيون مصر عام ٩٢٣ أي بعد قيام دولة اللوتيج بالتني عشرة سنة، ووصلت جوشهم إلى مبناء سواكن، وسمع الفوتج بالنقدم العنَّالي، فطنوا أنه سِناهُم، فاجتمع عهارة دنقس ملك الفونج مع وكيله على السودان الشمالي عبدانه جاع، وأرسلا رسالةً إلى الخليفة العنمالي سلم الأول همذا نصهما ، يسم الله الرحن الرحيم. السلام عليكـــم ورحة الله وبركاته وبعد: لا أعلم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي، فبإن كان لأجل تأبيد دين الإسلام قإني أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله . وإن كان لغرض مادي فاعلم أن أكثر أهل مملكتي عرب بادية. وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب الرزق ولا شي، عندهم، وتجمع منهم جزية سنوية»، وقد أرسل مع الرسالة كتاباً جع فيه أنساب قبائل العرب الذبين كانوا في المملكة، ولما وصلت الرسالة والكتاب إلى الحليفة العنهاني أعجب بها ، وعدل عن فتح السودان. وقد انتشرت الثقافة في عهد الفرنج، وكثر المعلمون، ودخلت الطرق الصوفية، فالشاذلية دخلت من قبل على بد عمد أبو دنانة، والقادرية أدخلها تاج الدين البهاري، والحنب أدخلها محد عثان المبرغني، والسائبة أحد الطب بن

البشير العباسي. وكان ملوك القونج بمثابة أمراء للمؤمنين في السودان إذ يتبعهم عدد من المرالك منهم ملوك أسرة عبدالك في يربر، ومنهم ملبوك الجعلين في شندي، ومنهم ملوك تقل في ونقلة و.....

أرسل محد على والي مصر عام ١٦٣٦ جيئاً إلى السودان بقيادة اب اسباعيل فاستولى على ودنقلة ، و و ورشدي ، فعزل ملوكهم ، وقضى على ممالكهم ، وكان آخر ملوك أسرة هدالله جاع هو ناصر ودعجب ، ووصل إلى هسال ، فقضى على مملكة الفوتج ، وأبي حكم آخر ممو كها وهو بادي السادس ، غير أن إمهاعيل أصيب بحرض فرجع إلى مصر ، ولي طريق عودته أحرقه ملك شندي من الجعلين ، وهو أكمل نمر ، فأرسل محد على فرقة النقمت من أهل شندي حيث أحرقت المدبنة ، وقاس مكانها ، وهاجر قسم آخر منها فالفم إلى جيش أكمل نمر الذي لاذ بالفوار إلى أرض الحيثة . وأنشأ محد على مدينة الخرطوم لتكون عاصمة المنطقة بدلاً من سنار ، ولم تستطع جيوش محد على فتح علكة دار فور في غربي السودان قبقيت بيد ملوكها المحلين .

بقبت هذه المناطق تتع محد على وأسرته من بعده، وإن كان إشراف محد على قد صعف بعد عام ١٣٥٦ إثر السحابه من بلاد الثام، ووصل إلى حكم مصر عام ١٣٧٩ اسهاعيل بن ابراهم بن محد على، وكان يرغب في الشهرة والدعاية لنفسه أكثر من غيره، وكانت تصبو نفسه إلى السياسة التوسعية فسار في طريقها، وكانت الدولة العنائية أنذاك على درجة من الشعف تحول دون إمكانية فرض هيبتها على المناطق المهدة عن مركزها والنابعة لها، فتنازلت له عن سواحل البحر الأحر العربية وسواحل خليج عدن، ورأى هو أن يضم إليه الأراضي الواقعة إلى الجنوب من حدود دولته حيث المجرى الأعلى لنهر النيل، قعهد إلى ضابط الكليزي بهودي يدعى ، صحوئيل بيكر ، لتنفيذ أغراف، وأعطاء وتة قريق في المبش

من ديون، وانكنترا النطط لأخذ أسهم قناة السويس، وقد للكنت من والله، والمسطرة على مصر، واستطاعت فيا بعد.

مدا بالسبة إلى السودان الأوسط واشترقي أما التعلقة الشيالية العربية عقد كانت سع مملكة الإسلامية التي قامت منذ أنوائل القرن السادس المحرى.

أما المنطقة العربة فقد بدأ الإسلام ينتشر فيها تعريباً. وتصل الفنائل العربة المارية من الأندلس، ونعض القادمة من الشرق، إضافة إلى هجرات قبائل أخرى كانت نقم في صطفة أحوان، وقد اخلطت هذه اللماثل كلها بالسكان، ولزوجت منهم، وهن طويقها بدأ ينشو الإسلام، وأقاموا فنها عدة إعارات، ومن أهم هذه الإمارات نلك التي أسسها أحفاد العاسب الذين فروا أمو إفريقية بعد سقوط دولتهم في بغداد عام ١٥٦ على بد المعول، وتروي كتب التاريخ أنه قد وصل إلى تولس شفيقان من أحلاد العاسين عام ١٩٢٤، ويسمى أكرها علياً والأخر أحد، لم تنولا لِ نَنْتُ الْجَهَاتِ، وَاسْتَقُرُ النَّمَامُ بِأَصْغُرِهُمْ فِي جَبِّلُ مِنْ أَمَالُ وَارْفُورُ الدي النفع لحكم ملك وأني بنبعي (شاو دورشيت)، وقد النفي بأحد وأعجب بعقله وأدبه, فأكرمه, وطلب منه المناهدة في تسيير شؤون الحكم، فنجع أحد بكل ما أوكل إليه من مهمة مما زاد حب الملك له فروجه اب الوجيدة فنوليدت أن وليدأ أمناه ، عليان، وهرف يامم « سولونغ » أي العربي. فورث الملك عن جدد عام ٨٥٠ فأسس أسرة استمرت في حكم دارفور عام ١٣٩٢ حيث قضى الزبير باشا على أخر ملوكها وهو البواهيم، وضمَّ مملكته إليه، ثم أعلن تبعيتها للدولة العثمانية. وبقبت كذلك حتى سلمها حاكمها سلاطين باشا إلى جبوش المهديين عام ١٣٠٠ . وكثيراً ما كان الخلاف يقع بين مملكة دارفور ومملكة الفونج على متطقة كروفان الواقعة بين المفكتين، وبعد هزيمة المهدبين عام ٢٠١١ النقل إلى دارفور الأمير على دينار من أسرة سولونغ السابقة الذكر ، وأعلن

الصري. ومهد إليه يمهمة فتح الجنوب بما في ذلك أوفندا أو ما عرفت الذاك باسم ومديرية خط الاستواه، وكلُّقه بالعمل على تنشيط النجارة الشروعة. والوقوف في وجه تجارة الوقيق التي كانت تعمل انكلترا صدعا لا بدافه الإنسانية بل للدهاية لنفنها، ومن أجل المحافظة على سياستها الاقتصادية وخاصة الصناعة التي كانت تعشى من منافسة البضائع الأمريكية عا، حيث كان الرقبق ينقل إلى امريكا وبعمل هناك فنكون المواد الأولية وخيصة والتكاليف قليلة لرخص البد الزنجبة التي تعمل بالمحان بإساح المواد الأوانية والصناعة معاً. ونسي أن ببكر لا يمكن أن يكون فيه خير لمصلعة الإسلام، حبث أوسل استاعيل الدعاة مع الحبش بناء على طلب ملك مرعده. ولما انتهت مدة عقد سكر الذي لم يؤد المهمة التي أنبطت به. وإلغا أدى المهمة اللغاة على عالله من قبل الكنترا ، فاختار اسهاعيل ضابطا بريطانياً آخر هو ، قوردن، الذي جاء إلى مديرية خط الإستواء ليخدم الصالح الإنكثيرية كسابله، وقد منع فوردن وصول السلطات المصرية إلى هياه بحيرة فيكتوريا خوفاً من وصول المسلمين إلى ثلث الجهات واحتكاكها بأياء البلاد والتأثير عليهم بل تركها مبداناً للتوسع الإنكليزي، وأرسل بعثة إلى ملك بوغنده ، موليسا ، تحول دون دخوله في الإسلام إذ كان قد هرم على ذلك، وتدعوه إلى اعتناق النصرائية. وبعد النهاء مدة عقده كحاكم لمديرية خط الإستواء , هيئه الخديوي اساعبل حاكماً عاماً للسودان -مكافأة له \_ عما في ذلك مديرية خط الاستواه ، واريتريا ، والصومال ومنطقة هرر ، فعند غوردن إلى بث الفوضي، وإثارة الاضطرابات، والإساءة ال زهما، القبائل في المنطلة كي يشعر أهل البلاد بنساد الحكم المصري. ويطلبوا الإنصواء تحت ظل السطيرة الانكليسوية، وقبرق بين المصرين والسودالسين من جهة، وبين شهائي السودان وجنوب من جهة أخرى. فكان شع بأن السلمين هم الذين يتاجرون بالرقيق، وكل ذلك في سبيسل إتعاد النوازان من فرنا والكلترا \_ على زعمه \_ إد أن فرنسا قد زاد للوده - قناة الموسى. كما بريد أن تمده الكنترا بالقروض لينده ما عليه

لف حلطاناً على المنطقة، وظل بها مستقلاً استقلالاً ذانباً لقاء ضريبةٍ معلومة كان يدفعها للحكومة في الخرطوم حتى الحرب العالمية الأولى حبث النهده الانكليز بالنائر ضدهم مع جبوش ألمانيا فجهزت له الحكومة السودانية جبشاً دخل دارفور وقتل علي دبنار عام ١٣٣١، وهو آخر ملوك القور.

أما في الجنوب فكانبت الغارات والصدامات دائمة بين السلاطيين المحلمين والقبائل الوثنية في الجنوب، وفي عام ١٢٧٤ اشتهر أمر أحد النجار الذي يُدعى الزبير، واصطدم مع قبائل نيام نيام، ودخل الزبير أراضي سلطان قولو في بحر الغزال فنفل السلطان أن الزبير قد جاء إليه لبثار لأخيه متصور الذي قتله سلطان قولو فدخل لي حرب معه، خرج الزبع إثرها منتصراً فأعلن نفء ملكاً على بحر الغزال، واتخذ من بلدة (باية) عاصمة قولو مقرأ لمملكته، وقد عرفت هذه البلدة فما بعد باسم (دوم الزبير)، اصطدم الزبير بالتبشير النصراني الذي يدأ يغزو المنطقة ويدهمه الإنكليز حكام السودان والذيئ لهم نفوذ كبع في المنطقة. دخــل الزبع بلاد الرزيقات، ثم دارفور، وأعلن عن ضمَّ المناطق التي تحت نفوذه كلها إلى الحكم المصري الذي يتبع الدولة العثمانية ولو إمهاً ، فمنحه الخدبوي لقب باشا. وتضايق المستعمرون وأتباعهم من أصحاب الإرساليات التبشيرية من الزبع لإسلامه فأوغروا صدور الحكام المصريين عليه فوقع الخلاف بين وبين اساعيل أبوب حاكم السودان، فاستدعي الزبير إلى مصر فسيره الخديوي إلى جبهة الفتال الدائر بين العثمانيين والروس وذلك عبام ١٢٩٤ . وعاد بعد الحرب إلى مصر ، وأقام فيها حتى قامت النورة المهدية فاتهم عام ١٣٠٣ بالتآمر مع المهدي، فاعتقل ونفي إلى جبل طارق، ثم عاد إلى مصر بعد قضاء عامين ونصف في المنفي، ثم رجع إلى السودان ومات فيها عام ١٣٣٣ ودقن بقرية (الجبل)، وهي مكان ولادته بمحافظة المنرطوم، على الضفة الشرقية لنهر النيل. أما دارفور فقد حكمها بعد أن غادرها الزبير

ابت سليان الذي تعرض أيضاً لمكالد التعسادى إذ طلب منه الإنكليز الاستبلام بعد إعطاله الأمان وتُصنع أبيه له من مصر بذلك، فاستم عام ١٣٩٧ للقائد (جس) الإيطالي الذي غدر به وقتله ومياً بالرصاص مع سعيالة رجل من أتباعه. وبقي من قادة الدولة الأمير وابع الذي هوب مع ألف غارس من وجاله نحو نشاد حبث أقام فيها إمارة إسلامية يقيت حق قضى عليها المستعمرون القرتسيون عام ١٣١٨.

فالسودان الشيالي بلد مسلم كان يتبع مصر ويحكمه لهوردن الانكليزي وجس الابطالي، وبحقدان على الإسلام، ويعتمدان على الإرساليات البشيرية النصرانية، ويريدان ايجاد قواعد للمستعمرين عامة من الذين بدخلون في النصرائية من أبناء البلاد الذين لا يزال بعضهم على الوثنية وخاصةً في منطقة الجنوب، ويتخذان كل الوسائل التي تنفر من الإسلام ومن المسلمين عامة، بل ومن المصريين، وأمام هذه الأحداث قامت حركة كرد فعل لذلك هي الحركة الهدية، هذا إضافة إلى ردّ الفعل على الأوضاع التي كانت قائمة في السودان وعلى الحالة المتردية التي وصل إليها السلمون من ضعف، وتأخر، وجهل، وخدوع، وتحكُّم الأعداء يهم، وكرد فعل على الأعمال الصلبية التي استفحل أمرها، وأيَّد الشعب لذلك المركة المهدية رغم ما لها وما عليها، وقد أعلن محمد أحمد بن عبدالله الله عام ١٢٩٩ في جزيرة أبا في النيل الأبيض أنه الهدي المنتظر لبعث هذه الأمة من جديد، وإحياء تجدها، وتطبيق نظامها الإلهي، وأطلق صبحته الأولى ، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد،. فتجاوب معه الكثيرون. وهاجر هو وصاحب عبدالله التعايشي إلى غربي السودان نجمع الأنصار ونبيان الهدف، فالنف حولها الرجال، وحاولت قوات مصرية القبض علمه قنمكن من هزيمتها، وجاءت حلة جديدة إليه قفتك مها، وعظم أمره لي

<sup>(</sup>۱) ولد الهدي محد أحد بن صفاف في قرية قرب وتفة في ٢٧ رص من عام ١٥٩٠ ـ وكان أوه بعمل في صناعة القرارب.

كردفان، واستلمت له عاصمتها الأبيض، ووقع في يده سنة آلاف جندي أسرى، واستولى بعدها على دارفور بعد أن استسلم له حاكمها سلاطين باشا النصاوي الذي تولى أمرها بعد مقتل سلبان بن الزبير ومغادرة الأمير رابح المنطقة، وقد أعلن سلاطين باشا إسلامه، تم دخل الهدي منطقة بلاد النوبا، وأباد حلة هيكس باشا أعظم قواد الامبراطورية الانكليزية وذلك في موقعة (شيكان) المشهورة، وبعدها بشهر وتصف أباد حلة بيكر عام ١٣٠١، وتحرك جيش المهدي نحو الحرطوم،

أشارت الكلترا على مصر بالانسحاب من السودان إلا أن شريف باشا واليس الوزارة قد رقض ولك، واستقال، ورقض رياض باشا تشكيل الوزارة النصراني الأرمني نوبار لينفذ رغبة الانكليز وكانت مهنة هذه الحكومة الرئيسية الانسحاب من السودان، وعهد نوبار إلى غوردن بحنصب الحاكم العام للسودان ليشرف على الانسحاب، ولكنه فشل في مهمته، وقبل، ودخل المهدي الخرطوم عام ١٣٠٣، وبموجب هذا الانسحاب أخليت المناطق التي تتبع السودان وهي الصومال، ومنطقة هرر، واريتريا فأسرعت الدول الأوربية وتقاسمتها وكان هذا الهدف من الانسحاب من السودان، وتوفي المهدي في أواخر عام ١٣٠٣، وخلفه عبدالله النعايشي، وكان أضعف من صاحبه، وقد ساءت الأوضاع الاقتصادية في السودان إذ جاءت سنوات عجاف.

وفي عام ١٣١٤ تشكّل جبش مصري يقيادة انكلبزية لإعادة الدخول إلى السودان، وقد تمكن من دخول أم درمان عاصمة المهديين عام ١٣١٦ بعد معركة ، كموري،، وفمور التعايشي ولكنه قتبل في معمركة ، أم ديبيكوات، عام ١٣١٧.

كان الفرنسيون يتوسعون من جهة الغرب ووصلوا إلى و فاشودا ، بقيادة الجنرال ، مارشان ، والتقوا بالقائد الانكليزي المتجه من الشهال ،

وكان الصدام يقع بين المستعمرين لولا السحاب الفرنسيين وأعد السودان حدوده الحالية تقريباً ، وطبق عليه الحكم التنائي (المصري - الانكليزي)

وحاول علي دينار بن زكريا من أمرة سولونغ أن يتور ضد الاحتلال. وكان قد عاد إلى دارفور بعد هزيمة المهديين، ولكنه قتل هام ١٣٣٣.

عملت الكائرا على فصل جنوبي السودان عن شائه، وأعطت المشرين النصارى حربة العمل الكاملة ودعمتهم، بل قسمت مناطق الجنوب إلى مناطق نفوذ للإرساليات التشعيبة المختلفة من كالوليك وبروتسانت، وحاولت عنزل الجنوب عن الشال، وطسردت الشالين والملائدة "أو والبندلة "أ. كما عملت على يحو اللغة العربية، وحاولت أن تفم جنوبي السودان إلى أوغندا وشرقي إفريقية. وعملت على إهمال المنطقة كلياً. واستمر ذلك حتى الاستقلال عام ١٣٧٦.

 <sup>(</sup>١) الدلالة: الم يطلق في السودان على كل القادمين إلى السودان من غربي إفريقية، والأصل مشتق من قبيلة المولائي.
 (٣) البندلة: المهاهات الذين يعودون في أصوفم إلى أباء من الشيال وأمهات من الجنوب.

#### النصّلالتان بُلاد المغــربُ

قامت في بلاد المغرب على أنقاض دولة الموحدين عدة دول وهي دولة المخصين في تونس، ودولة بني عبد الواد في تلسان، ودولة بني مرين في المغرب وأعقبتها دولة بني وطاس، وأخذت هذه الدول في الشعف الندريني يسبب الحروب والخلافات فيا بينها وفيا بين أمرائها بعقبم مع بعض، وأهم من عدا وذاك عدم الترامها بأمر عقدتها الذي كان ب أن يحملها بدلاً من أن تنفرق، ويرفع من معتوباتها بدلاً من أن تحادل وعذا الشعف قد أطبع الصارى في الأندلس فدؤوا بنزلون على ساحل المغرب سواء أكانت الثهالية أم الغربية فاحتلوا عددا سن الواسي، وغر كروا في بعض المواقع عذا بالإضافة إلى نقبة التصارى الذين الها الأسلام سواحل تنهل المغرب مثل فرسان مالطة الذين كانوا قد سطوا على منطة اليبا، تم حاء العنهادون فاستطاعوا أن ينقذوا ما أمكنهم المقاد حي المنطق أمرهم أيضا مع مرود الزمن عاد الصليبيان فاصلوا علاد الغرب ضعف أمرهم أيضا مع مرود الزمن عاد الصليبيان فاصلوا علاد الغرب في تقاسموا أرضه وخيراته،

١ - ليبياء بعد الضعف الذي أصاب دول المغرب احتل فرسان مالفة (فرسان القديس برخنا الأورشلسي) منطقة برفة كما احتل الاساد طرابلس عام ١٩١٦، وقد بقوا فيها حتى نحكن (طوعول) الثائد الحدى العنهائي من وخوفا عام ١٥٥، وقد حاولت اسانيا احتلافا دول حدى .



121 1 27 2700

ومع الزمن وضعف الدولة العثانية برزت الأسرة القرمانية التي فرضت 
سيطرتها على منطقة لبيها، وإن كانت تحضع للدولة العثانية إلا أنها كانت 
تتصرف تصرف المستقل منذ عام ١١٢٣. ولما رأت الدولة العثانية ضياع 
الجزائر التي احتلتها فرنسا، وتمرّد محمد علي في مصر واحتلاله بلاد الشام 
حثيت على منطقة لبيها فأنهت حكم الأمرة القرمانية عام ١٢٥١، وأصبح 
الولاة العثانيون أصحاب الكلمة والحكم، وعملت على ربط السكان 
بالعثمانيين بإثارة العاطفة الإسلامية، وإعلان الرابطة الدينية، وتبيان الأطاع 
التصرانية في بلاد المسلمين، وما يعانيه الجزائريون وبقية المسلمين الذين 
وقعوا في الفخ الصلبي، وعملت أيضاً على تحسين الأوضاع الاقتصادية 
وتخفيف الضرائب عن السكان، ومع ذلك فلم تسلم المنطقة من عاولات 
تدخل الدول الأوربية بمجة حاية الأقلية النصرانية التي وجدت في البلاد 
أثناء سيطرة فرسان مالطة على المنطقة

ولمُمُنَةُ السَكَانُ فِي لَبِيبًا فَقَدَ حَاوِلَتُ الدَّوْلَةُ العَبَائِيةِ ثَقَلَ بِعَضَ الجَهَاعَاتُ الْبِهَا، إِذَ حَاوِلَتَ نَقَلَ بِعَضَ العَائلاتِ الكَوْدِيَةِ بِنَاءُ عَلَى اقْتَرَاحِ الوَالِي أَحَدُ وَاسْمَ بِاشًا الذِي تَسْلُمُ الولاية مِن ١٣٩٩ حتى عام ١٣١٤، وقد أسكنت هذه العائلات في متطقة سرته، وقُدْمَتُ قَا المساعدات لِنقُوم بالزراعة، ولكتها لم تتعود من قبل على هذه الأعمال ففشل المشروع، كما فشلت فكرة وخال بعض العناصر منهم في القوات العنمانية المرابطة في المنطقة.

وكذلك فكرت الدولة العنائية بإسكان بعض العناصر المسلمة التي تعرّضت الأبشع الأعمال الوحشية بل والإبادة من قبل النصارى في الجزيرة وكذلك بعد أن انسحت الدولة العنائية من جزيرة كريت عام ١٣١٦، واضطر بعضهم إلى اللجو، إلى برقة وإلى الاسكندرية. وربما أقام في برقة ما يقرب من ألف أسرة من جزيرة كريت، وانصهروا مع السكان بصفتهم من المسلمين.

روجدت محاولة لإسكان اليهود في ليبيا أيضاً. وكانت الدولة العناب قد تساهلت مع اليهود، وسمحت لهم بالإقامة في المناطق التي تشعها بعد طردهم من الأندلس، فأساءوا كثيراً، وقد زادت أطاعهم وظهر جشعهم ق السيطرة على بعض المناطق، فلم يسمح لهم السلطان عبد الحميد بالتوسع في فلسطين، وتساهل في شأن ليبيا بناة على اقتراح من واليها رجب باشا الذي نسلم ولايتها من عام ١٣٢٢ حتى ١٣٢٧. كان البهود قد ظهر ندودهم في منطقة لبيها في القديم أيام حكم فبطالمة في مصر، في خضعوا لضغط الرومان قفل وزنهم .. ولما خرج المسلمون من الأندلس طود اليهود معهم أيضاً فانتقلوا إلى الشهال الافريقي وبقية أرجاء الدولة العثهانية. وأقام منهم في لبيا أكثر من تمانمالة أسرة، وبدأ مركزهم بزيد نتيجة النجارة سواء البحرية أم البرية، وتساهل رجب باشا مع اليهود وكان يرغب بإعظاء الأراضي لهم خوفاً من التوسع الايطالي، وقمدًا حوصت ايطاليا على طلب نقله من لبيبا ليلة الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني الخليقة العثهاني، وقد عينه رجال الانقلاب من جاعة الاتحاد والترقي وزيراً للحربية لكنه تولي بوم تعبينه، وققد البهود نصيرهم فهو من جاعة الاتحاد والترقي وإن كان يعمل في السر، وكان للبهود دور في هذه الفئة التي أطاحت بالخليفة العنماني ثم بالخلافة، وربما كانوا المحركين الرئيسين فيها. وكان مشروع رجب باشا إسكان اليهود في منطقة الجبل الأخضر، وقد قامت دراسات كافية في هذا الشأن. ورقم الخلاف بين ما كان يخطط له رجب باشا وبين الطلبان فإن البهود قد دهموا الاحتلال الايطالي للبيباء وساعدوا على ارتكاب الأعال الوحشية الإيطالية هناك.

كانت ابطاليا تعد تونس وليها مناطق تفوذ لما بعد احتلال فرنها للجزائر، ققد هاجر عدد من الطلبان إلى هذه المناطق، وانشؤوا هناك شركات تجارية، وأقرضوا الأموال للسكان، وبنوا المدارس النصرائية لحاليتهم، وفتحوا المستثنيات لهم، وحرصوا على كب الدعاية لهم لدى

السكان، إلا أن فرنسا عملت على احتلال تونس وساعدتها الطروف الساسة على ذلك فبقيت منطقة لبيبا فوجهت اهتامها إليها وخاصة بعد أن هُزَمت في الحبشة عام ١٣١٣ في معركة (عدوة) عندما أرادت أن تنوشع في شوقي إفريقية وتعوّض عما خسرته في تونس. وحرصت ليبيا أيضاً أن تسلك مسلكاً سياسياً فاعترفت للرنسا بالحياية عل تونس، ووقفت بمانيها في بعض المواقف الدولية وخاصةً في مؤتمر الجزيرة عام ١٣٢٤ فوافقت فرنسا لها باطلاق بدها في ليبيا مقابل أن تطلق يدها هي في المغرب، وكذلك كانت قد اتفقت مع انكلترا عام ١٣٠٥ على أن نطلق يدها في ليبيا مقابل الاعتراف الابطالي باحتلال انكلترا لمصر، وهكذا أصبحت صاحبة البد الطول في منطقة لبيباً إذ لا تخشى معارضةً تصرائية، وانتظرت لتجد الفرصة المتاسبة للعدوان على ليبيا. وفتحت ايطالبا (بنك دي روما) في ليبيا ويدأت تقدم المساعدات للمزارعين عن طريق هذا البنك وعندما يتعذر على الفلاحين دفع ديونهم كان البنك بسول على أراضيهم، وأرسلت البعثات النيشيرية النصرانية الكاتوليكية و...... وخافت الدولة العثمانية من هذا النفوذ الذي غدا لإبطاليا في لبيباء وعوقت ما تضموه إيطالياء فأرسلت المزيد من القوات والأسلحة إلى لبياً ، قاحنجْت ايطاليا وأرسلت إنذاراً إلى الدولة العنائبة تطلب فيه أن تنخلي الدولة العنمانية عن ليبيا لإيطاليا خلال أوبع وعشرين ساعة. وقد ساعد إبطاليا على إرسال ذلك الإنذار الضعف الذي حلّ بالدولة العنمانية إثر الانقلاب الذي أطاح بالخليفة العنماني عبد الحميد الناني، ومجيء حامة الاتحاد والترقي إلى الحكم. وقد لمت ابطاليا هذا الضعف تماماً. والمخطط الذي يسير فيه رجالات الاتحاد والترقي سواء الذين كانوا بعرفون ما انطط لهم أم الذين لا يعرفون وإثما يسيرون كالأعسى رغم أن عض عالا، العمان كانوا على درجة من القوة بحيث يصبح الآخرون في شلت الما بنار حول جاعة الاتعاد والتوقي

حاولت الدولة العنائية أن توسط الدول الأوربية التصرائية لكنها أظهرت أنها تقف على الحياد أو بالأجرى بحالب اللوي. ومع انتهاء مدة الإنذار وهي أربع وعشرون ساعة، أرسلت ايطاليا أسطولها فضرب مدينة طرابلس ثم احتلها، واحتل أيضاً مدينة بنغبازي في يموقمة، كما وخلمت مدينة طبرق، وأرسلت الدولة العنمانية جيشاً ليساهد المكسان عل المقاومة. نحير أن ايطساليا قد وسعت نظاق الحرب كسي تحبر الدولة العتمانية على الاعتراف رسعيناً بـاحتلال ابطـالــــا للبيــــا وتسحب جبوشها منها، فاحنات الجزر القريبة من سواحل الأناضول، ورودوس، وأرسلت أسطولاً ضرب ببروت عام ١٣٣٠، وهددت مضائق البوسفور والدردنيل، وحرضت سكان البلقان على الليام بحركة ضد العنهانيين، وهذا ما أجبر الدولة العثهانية على عقد معاهدة (أوشي) مع ايطاليا قرب لوزان، تنازلت فيها عن ليبيا لايطاليا غير أن بعض المجاهديس قد بقوا في ليبا ومنهم بعض القادة، وتولَّى السَّوسيون المقاومة برئاسة أحمد شريف السنوسي، ومع أن الايطالبين لم يتمكّنوا من السبطرة إلا على المناطق الساحلية غير أن نقوذهم بدأ يمند مع الزمن، وسيطروا في النهاية

٢ - تونس؛ بقبت الدولة الحفصية حتى بداية هذه المرحلة إلا أن الضعف قد بدأ يتنابها من كل ناحية، وتولّى أمرها آنذاك الحسن الحفصي الذي كان غيل إلى شارلكان الأمر الذي جعل السكان يتقبون عليه ويستنجدون بالعثماتين الذين كان غيمهم في تألّق وقوتهم في ازدياد. فاستدعى الخليفة العثماني سليان القانوني أمير البحر خبر الدين باشا بربروس إلى استانبول عام ١٩٤٠ لينفق معه على اتخاذ ما يجب عمله لصدة هجهات أمير البحر (اندري دوريا) الجنوي، فساقر إليه مع بعض السفن، وما أن وصل إلى استانبول حتى كان الصدر الأعظم ابراهيم باشا قد اتجه إلى عادية الصفويين، واستقبل الخليفة سليان أمير بحره خير الدين وكلفه بإنشاء الصفويين، واستقبل الخليفة سليان أمير بحره خير الدين وكلفه بإنشاء

السفن الكافية والاستعداد لقنع تونس، فامثل خير الدين وعمل طيلة فصل الشناء بيناء السفن اللازمة، وفي صيف عام ٩٤١ سافر الخليفة متجهة إلى الشرق ناحية تبريز وسافر خير الدين نحو الجنوب عبر مضيق الدردنيل متجهة نحو مالطة وجنوبي إيطاليا لمنازلة أساطيل الدول التصرانية المتمركزة هناك، وفي الواقع ليعتبي عن عدفه في تونس، ثم قصد تونس عام ٩٤٢، وأعلن المسكان أنه قادم لعزل السلطان مولاي الحسن الحفصي لصلته وأعلن السكان أنه قادم لعزل السلطان مولاي الحسن الحفصي لصلته بالدول التصرانية وعلاقته بشارلكان، فاستقبله السكان، ورحيوا به، فاستول يسهولة على تونس، وتسلّم قلعة حلق الواد باسم الخليفة العثماني سلمان القانوني.

استنجد السلطان مولاي الحسن الحقصي بالنصاري، فاتفق شارلكان مع البابا، وأمراء ايطاليا، ورهبتة القديس حنا الأورشليمي في مالطة، وجهز أَسْطُولًا كَبِيرًا، وانطلق بنف من برشلونة مع بعض الأمراء الإسبان، واستطاع أن يستولي عل تونس، وأن يُعبِد السلطان الحقصي إلى حكمه، فسأنه الحقصي قلعة حلق الواد، وأصبح خاضعاً لـه. وعسدما دخـل شارلكان نونس بعد حصار دام أكثر من شهر سمح لجنده أن يتصرفوا كما شاءوا فنهبوا، وسلبوا، وفتكوا، وارتكبوا أبشع الأعمال الوحشية والمحرمات ثم منعهم بعد لمانية أيام من ارتكاب هذه الأعمال التي لم تسلم الساجد والكتب منها ، وبعد مدة كتب معاهدةً مع الحقصي كلها خزي إذ تنازل له فبها عن حلق الواد، وينزرت وعنابة، وضريبة سنوية، وغرامة حزبية، والساح للنصارى بالإقامة في تونس، وهذا ما جعل السكان يكرهون سلطانهم بصورة أشد من كرههم في السابق له بل إلى حقدهم عليه، وما أن غادر شارلكان تونس حتى عادت الفرضي السباسية إلى ذلك الجزء، ولم يكن ما تركه شارلكان من جند في تونس كافيةً لدعم سلطان الحقصيين إذ ترك ألف جندي اسباني وبعض السفن في حلق الواد .

نحكن الوالي العنهاني (طرخول) في طرابلس أن يحتل قلصة عام ١٦٣ تم

القبروان ٩٦٥، وأرسلت اسبانيا عام ٩٦٨ أسطولاً للحدّ من نشاطه لكنه تعطّم، واستولى العثمانيون على مالطة عام ٩٧٣، واستطاع والي الجزائر علوش باشا دخول تونس ثم خرج منها، وأخيراً دخل سنان باشا تونس عام ٩٨١، ويقي فيها العثمانيون بعد ذلك.

وعندما غادر سنان باشا تونس ترك فيها والياً عثلاً للخليفة اشتهر بلقب باي (بيلرباي)، ويساعده ديوان استشاري مؤلف من عسكرين يُمثّلون الفرق العسكرية هناك، ويلقب كل منهم بالداي إضافةً إلى موظف الشؤون المالية، غير أن الدايات قد سيطروا على الباي منذ عام ١٩٩٩ وتفرّدوا بالسلطة حتى عام ١٠٥٠ مع وجنود الساي، وكنان الدايات ينتخبون من بينهم الداي الذي يستد إليه الحكم.

وتمكّن الباي بالاستعانة مع رؤساه القطاعيات العسكنوبية على فسرض السيطرة على الداي عام ١٠٤٧ ، وتمكّن ابراهم عام ١٠٥٠ من الحصول على لقب باي من الخليفة العثماني بعد سيطرة من معه من الدايات عليه، وأَسَى أَسَرَةَ حَكَمَتَ البلاد إذ نقل الحكم إلى ابنه وهو لا يزال على قيد الحياة، ويقبت هذه الأسرة حتى عام ١١١٤ حيث النزع الحكم منها ابراهم الشريف بانقلاب عسكري ، وحصل من الديوان على لقب (داي) على حين متحه الخليقة لقب (باي) وهكذا حصل على السلطتين العسكرية والمدنية , وتوفي عام ١١١٧ , وخلفه حسب بن على التركي الذي حصل على لقب (باي) من الخليفة، وتنازل عن لقب داي، وأسس أسرةً هي التي غُرِفت باسم الأسرة الحسينية التي بقيت تحكم البلاد بشكل شبه مستقل حتى عام ١٩٧٧، وبناه على قرار المجلس المحلي عام ١٩٢٢ تستقل السلطة إلى أكبر الأولاد سناً في أسرة حسين بن علي النركي. واستطاعت هذه الأسرة أن نقضي على تسلُّط (الدايات) أو زعماء الانكشاريين إذ أنهت دورهم، وسلَّمت الوظائف الإدارية إلى الماليك الذين هيأتهم لهذا، ومع اختلاف أفراد العائلة بعضهم مع بعض إلا أن حكمهم قد الشمر، ووقف

في وجه دايات الجزائر الذين أرادوا الندخل في شؤونهم الداخلية.

وهندما احتلت فرنسا الجزائر عام ١٢٤٥ احتجت الدولة العنهائية على
ذلك وأرادت أن تستعيد ولاية الجزائر بالمفاوضات السياسية غير أنها قد
عجزت فلجأت إلى الطريقة العسكرية, فتخلصت من الأسرة الفرمائية في
ليبا عام ١٢٥٥، وأرادت أن تقفي على الأسرة الحسينية في تونس لتكون
على مقربة من الجزائر غير أن فوتسا قد هددت بذلك، وكلها الله
الأسطول العنهائي من ليبيا نحو تونس تحرك الأسطول الفرنسي من ليبيا نحو
الشرق.... وكانت فرنسا نعامل بايات تونس كحكام مستقلين، وكان
الشرق.... وكانت فرنسا نعامل بايات تونس كحكام مستقلين، وكان
هذا ينيز احتجاج الدولة العنهائية. والواقع أن النفوذ الفرنسي كان واسعا
في تونس منذ دخول العنهائيين إليها، إذ كانت قرنسا يومذاك على صلة
حسبة مع العنهائيين وخاصة في مواجهة شارلكان ملك النهسا، لذا فقد
حظي القنصل الفرنسي والنصاري عامة بامتهازات واسعة.

حاول الباي في تونس النهوض بالبلاد ولكنه اعتمد في ذلك على
الديون الأجنبية، إذ كالت قرنسا تحده بالقروض، وهي تعلم أنه سبعجز
هن سدها، وهذا ما يفسح لها المجال للتدخل في شؤونه، وبالفعل فلم
يستطع السداد فأرسلت لجنة مالية لمراقبة المالية التونسية. وبعد مؤتمر برلين
عام ١٣٩٦ اعترفت قرنسا لانكلترا بقبرص مقابل الاعتراف لها بتونس،
كما أن يسارك الوزير الألماني قد شجع فرنسا على العمل بتونس لتتوجه
قواتها خارج الفارة الأوربية ولا تتمكن من التأر نما لحقها من هزيمة أمام
ألمانيا، وتخليها لها عن الألزاس واللورين.

جرت اهتداءات على الحدود أو ادعت فرنسا أن قبيلة تونية قد اهتدت على بعض المواقع الفرنسية عام ١٢٩٨ فجهزت حلةً اجتازت الحدود واتجهت إلى تونس فحاصرتها فم استولت عليها، وأجبرت الباي عد الصادق على توقع معاهدة باردو عام ١٢٩٨ يعترف فيها المرنسا

باحتلال المواقع المهمة على الحدود والسواحل، وإقامة مستشار فرنسي للماي في تونس، وعدم عقد أية معاهدة دون موافقة فرنسا. قبر أن المقاومة قد بدأت، وقامت ثورة في القيروان عام ١٣٠٠ قمعتها فرنسا بالوحشية، وأجبرت الباي على توقيع معاهدة جديدة في باردو وأيضاً يعترف فيها بالحياية الفرنسية على تونس، وأيقت فرنسا الباي للتصرف باسمه كما نشاء فنخفف النقمة ما دام الباي مسلماً، وفي الواقع لم يكن سوى صورة.

تشكل حزب تونس الفتاة عام ١٣٢٦ الذي أخذ يدعو إلى الاستقلال، فقاومته فرنسا فاضطهدت أعضاءه ونفت رئيسه إلى خبارج البلاد، ثم أقدمت على حل الحزب تهائياً. ثم تشكل الحزب الحر الدستوري، وذهب وقد عام ١٣٣٧ إلى باريس برئاسة عبد العزيز الثمالي للمطالبة بحق تقرير المصبر ولكته خُذل كغيره. واستمر الحكم الفرنسي بضطهد السكان، والمقاومة تشتعل في النفوس ولم تستطع الظهور وقعل شيء، وإن تجرأت وقامت تكل بها الفرنسيون أشد تتكيل.

٣ ـ الجزائو: كانت تعرف بالغرب الأوسط، وقد حكم هذا الجزء يعد تفكك دولة الموحدين بنو عبد الواد أو بنو زيان، وكان مقرهم في مدينة تلمسان، وقد ضعف أمرهم بعد عام ٢٩٦، فكان يسيطر على منطقتهم بنو حفص في تونس أو بنو موين في المغرب الأقصى أو يقوى أمر بني زيان فيحكمون مستقلين لمدة من الزمن، واستعر هذا الأمر حتى عام ٩٤٠. وكان الإسبان في الأندلس قد قوى أمرهم فيدؤوا بالاستيلاء على موانى، البحر المتوسط الإفريقية، وزاد أملهم بحكم شالي إفريقية وأخذها من يد المسلمين بعد الاستيلاء على غرناطة وطرد المسلمين من والمرسي الأبدلس تبائياً عام ٨٩٨، وكانوا قد احتلوا موانى، وهران، والجزائر، والمرسي الكبير، وبحاية، وقامت سفن قراصتهم تلاحق المسلمين الألدلسين الذين فروا إلى شالي إفريقية، وقد وجد عند مسلمي شالي إفريقية ومن جاهم من الأندلس محاولة رد العمل ضد الحقد الصلبي، وبدؤوا يعرون بحادهم من الأندلس محاولة رد العمل ضد الحقد الصلبي، وبدؤوا يعرون

على سواحل الأندلس فنشأت في ذلك البحر حروب بين المسلمين والتصارى أطلق التصارى على عمليات المسلمين منها امم القرصنة. وجماء العليانيون عراً إلى المنطقة ورحب المسلمون في نهالي إفريقية بهذا المجيء ترحياً كبيراً ما دام القتال مستعراً بين المسلمين والنصارى والعثرانيون مسلمون وعلى صراع مع نصارى أوربا عامةً.

وبدأ المُغامرون يمتلكون حَمَّا خاصةً يغيرون بها على خصومهم ومن هؤلاء الأخوان هروج وخير الدين اللذين كانا من النصارى تم اهتنقا الإسلام، وعملا ضد الإسان خاصة وضد النصاري عامةً. وتقرّب عروج من السلطان الحقصي قدعمه وقدم له موات يتخذها قواعد له، وتمكّن هروج أن ينتصر على الإسبان في عددٍ من المعارك البحرية، ودعمه الأهالي وشجعوه وخاصةً الذين يقيمون في الداخل، واستطاع أن يسترجع ميناه جاية من الإسبان وهذا ما رقع من شأنه فنقل مقره من تونس إلى ميناو صغير يقع إلى الشوق من مدينة الجزائر. وطلب منه حاكم مدينة الجزائر (سالم السلمي) أن يساعده ضد الغزو النصرائي الإسباني، فاستجاب لطلبه وصدُ هجوماً تصرانياً على الجزائر عام ٩٣٢ ، ثم رأى أن تفرّق الأمراء في المغرب الأوسط، وصغر إماراتهم، وخلاف بعضهم مع بعض الأسر الذي يعل بعضهم يستنجد بالنصاري ضد بعضهم الأخر لذا قرر أن يتخلص من هؤلاء الأمراء المحلمين ويُشكل حكماً واسعاً يمكنه الوقوف أمام النصارى وحقدهم الصلبي الشرس، فبدأ بحاكم مدينة الجزائر فأنهى حكمه وتسلّم مكانه، وأصبحت مدينة الجزائر قاعدته البحرية ومركز حكمه وذلك عام ٩٢٢ ، ثم اتحه نحو الداخل ليستولي على الإمارات القائمة هناك ، وكان أكبرها إمارة بني زيان في تلمسان، وأميرها (أبو حو)، ورعيته يكوهونه الآنه بهد يده إلى النصارى الإسبان، وقد أصبحت جاعة من رعيته يجاهرونه العداء فانصلوا بعروج فسار إليهم ودخل مدينة تلمسان، غير أن (أبو حو) قد اتصل بالإسان بعد أن قرُّ إليهم فجاءوا بقوة إلى

تلمسان وتمكّنوا من دخولها بعد حصار، وفتكوا بالحامية التي فيها. واستطاع عروج أن يقرّ نمير أن الإسبان قد لاحقو، وقتلوه.

وكان عروج وأخوه خير الدين قد قدَّموا للخليفة العثماني سليم الأول مفينة من التي غنموها إشارة إلى خضوعهم له فقيلها، وعدَّهم ولاةً له على المغرب الأوسط ومدَّهم بقوةٍ صغيرةٍ من القوات العثانية. وبعد قتل عروج كان خبر الدين في الجزائر فطلب عام ١٣٤ دعاً من الخليفة فأنده بألفين من الجند، وأصدر أمراً بالسباح للمسلمين بالتطوّع في قوات خبر الدين وشجعهم على ذلك، فانخرطت أعداد معه لقتل الصليسين، وعدوا ذلك جهاداً , وإن كانت أهداد أخرى من السودانيين قد تطوّعت معه أملاً بالغنائم. ووقفت في وجه خبر الدين الإمارات وأصحاب النفوذ ومنهم ينو زيان الذين عاد نفوذهم، والحقصيون الذين استعانوا بالنصارى والإمارات الصغيرة وزعماء البربر، وكان عليه أن يحاربهم جيعاً، وكاد يقع أسيراً بأيدي الحقصين، كما كان عليه أن يحارب الدول الصليبة التي خاف وقد أرهب أساطيلها ، كما عليه أن يسترجع الموالي، فتي بقيت بأيدي الإسان وخاصةً وهران التي ظلَّت بأيدي الاسبان حتى اللون الثاني عشر المجري. وفي عام ٩٣٦ أصبحت منطقة المغرب الأوسط نيابةً عثمانيةً بعد أن استطاع خير الدين أن يفتح حصاً للإسبان مقابل مدينة الجزائر، وأصبح اسم الجزائر منذ تلك المرحلة بطلق على المغرب الأوسط. وأصبح خبر الدين بعمل لضم تونس إلى الجزائر غير أن الاسبان قد احتلوا تونس بالتعاون مع الحسن الحقصي، وكان الصليبون يخشون توحيد بلاد المعرب لذا قلد بدلوا جهودهم مجتمعة للحيلولة دون ذلك. وعين الخليلة العثالي خبر الدين قائداً عاماً للأسطول العثباني مكافأةً لما قام به من جهود في الوقوف ضد الصليبين وخدمة الدولة العنهائية .

كانت جهود غير الدين مقتصرة على الأجزاء الشهالية من الجزائر إلا

تعوض عن بعضها باحتلال الجزائر وتوجيه الشعب نحو الحارج بب إخفاق الحكومة في سياستها الداخلية, هذا التوجه الغرنسي نحو الجزائر وجد تشجيعاً من قبل دول أوريا النصرانية.

كانت فرنسا أثناء أزمتها أيام الثورة الفرنسية وبعدها قد اشترت اللممح من الجزائر بديون مؤجلة. ولكنها مرت الأبام، ولم نف فرنسا ديونها، ولم تستمم إلى المطالبة. وفي هام ١٣٤٢ جاء القنصل الفرنسي لقصر الداي للتهنئة بمناسبة عبد العطر، فسأله الداي عن عدم ردّ ملك قرنسا على رسالة الداي فأجابه بأنه ملك وبجب مخاطبته عن طريق الحليفة فغضب الدأي وطلب منه الخروج من القصر. فكتب القنصل إلى فرنسا بأنه أهين في حضرة الداي فاتخذت قرنسا هذه الحادثة ذريعة واتجهت بقواتها نحو الجزائر ، وحاصرت السواحل، ولم تحد الوسائل السياسية في حل هذه الأزمة لأن فرنسا مصمعة على احتلال الجزائر، وأكملت الإعداد اللازم عام ١٢٤٦ فأرسلت ١٠٢ سفينة بجرية و ٤٠٠ سفينة نقل تحمل ١٠ ألف جندي، ونزلت هذه القوة على البر. واحتلت (سيدي فوج). وهُزمت القوات الجزائرية رغم المقاومة العنيفة التي أبدتها، واضطر الداي إلى الاستسلام وترك مدينة الجزائر متجهة إلى الاسكندرية وبعدلد اتجه الفرنسيون إلى بقية الولايات فدخلوا وهران بعد أن انتصروا على واليها العثالي حسن بسك عام ١٢١٩ ، وقسنطية عام ١٢٥٢ بعد مقاومة واليها أحد بك حتى عده المدة كلها، وانتهى الفرنسيون من احتلال الجزائر كافة عام ١٣٥٥ . أي لم يتمكن الفرنسيون من القضاء على المقاومة حتى بعد مرور تسع سنوات - ごかんど

حاولت فونسا إسكان الكثير من الفرنسيين في الجزائر لدعمهم لها، ولبكونوا عيوناً لها، وأعطتهم أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة ليشعروا بأهمية ما قُدَم لهم فيكونوا علصين لحكومتهم، والإفقار الجزائريين فيصيهم أنَّ الذين خلفوه قد توسعوا نحو الجنوب ووضعوا حاميات عثمانية في المدن الداخلية حتى مدينة بسكرة التي كانت تقبر ما حامية عثمانية. كان حاكم الجزائر بعرف باسم (بيلر بك) أي رئيس البكوات فهي ليت بمنزلة الولايات الرئيسية لأن هذه يحكمها وال برئية باشا. ولكن عندما انفصلت توتس عام ٩٩٩ وأصبح يمكمها داي مرتبط مباشرة باستالبول، استبدلت الدولة العثمانية حكمها في الجزائر وأصبح يحكمها باشا لمدة ثلاث سنوات، واستمر ذلك حتى عام ١٠٧٠ إذ أصبح الوالي ضعبفاً أمام رؤساء الجند (الدايات) حتى مُمكِّن مجلس الدايات أن يُعيِّن أحد أعضائه حاكماً على الولاية. إلا أن هؤلاء الدايات قد تنازعوا على السلطة فام يستمروا كتيم أ إذ غلب عليهم رؤساه البحرية، وهم من غير الانكشارية، وإن حلوا لقب (دايات) أبضاً وإن كان هو اللقب الرئيسي لزعماء البحرية، ومع سيطرة الدايات إلا أن الخليفة العثماني استمر في ارسال الولاة (الباشوات) كل ثلاث حنوات، ولكن طوده الداي عام ١١٢٢، وهكذا لم يبق ولاة عتمانيون، وإنما الداي أصبح هو المتصرف الوحيد بالولاية، واستمر ذلك حتى جاء الفرنسيون عام ١٣٤٦، وإن كان الدايات قد حلوا لقب باشا رفعاً لمنزلتهم.

كانت ولاية الجزائر قوية وخاصة من الناحبة البحرية إذ كان أسطولها يغوق أي أسطول في البحر المتوسط، لذا فقد أجبرت الدول النصرانية على دفع جزية للجزائر، وكانت تسابق للصداقة معها. ثم ثارت الصليبية لهذا الوضع وعملت على التحالف ضد الجزائر، فتحالفت انكلترا وهولندا وعملنا على مهاجة الأسطول الجزائري عام ١٣٢٠، ثم هاجم الأسطول الانكليزي وحده الجزائر عام ١٣٤٠، ثم اتفق الأسطولان الانكليزي والقرنسي وغدرا بالأسطول الجزائري عام ١٣٤٢، وغدت الجزائر بدون أسطول يحمي سواحلها وهذا ما أطمع الدول النصرانية وخاصةً فرنسا التي ققدت مستعمراتها أثناء حروب نابليون والمنافسة الاستعارية فأرادت أن

الذلُّ فيخضعون، ولنشر المفاسد، وقد حاولوا إفساد المرأة المسلمة وخلعها من مجتمعها الإسلامي.

وقفت القبائل في الجزائر بوجه الاستعار الصليبي الفرنسي وقادها الشيخ عبي الدين الحسني أحد رجال الأشراف واستصرت قيادت صدة عمامين (١٣٤١ - ١٣٤٨) ثم تنازل لابته عبد القادر الذي أعلن الجهاد، إذ بين أن هذه الحرب دينية، فدعمه السكان لذا لم تتمكّن فرنسا من الولسوج إلى الداخل، وإنما المتصر استعارها في الساحل.

لجأت قرنسا إلى سياسة المفاوضات فعقدت معاهدة مع الأمير عيد القادر عام ١٢٥٠ أعلنت فيها عن انسحابها من ولاية وهزان باستناء المدينة تفسها، لكنها عادت فنقضت المهد عام ١٢٥١ خلاف جرى في معسكر عبد القادر لكنها هُزمت، وجددت المعاهدة عام ١٢٥٣ ثم استأنفت القال بعد وصبول النجيدات لها، وإحبراق الأرض لإرهياب السكان قاضطر عبد القادر إلى الحرب إلى المغرب، فحارب الفرنسيون سلطان المغرب وهزموه وأجروه على طرد الأمير عبد القادر من البلاد فاضطر إلى ذلك عام ١٢٦٠، رجع الأمير عبد القادر إلى الجزائر وانقض على الفرنسيين عام ١٢٦٠، وتعارب الأقوال حول وجوده بالثام، وبقي فيها حتى قوفي عام ١٣٠٠، وتتضارب الأقوال حول وجوده بالثام، على فيها حتى توفي عام ١٣٠٠، وتتضارب الأقوال حول وجوده بالثام، على فيها حتى توفي عام ١٣٠٠، وتتضارب الأقوال حول وجوده بالثام، على فيها حتى توفي عام ١٣٠١، وتتضارب الأقوال حول وجوده بالثام، على فيها حتى توفي عام ١٣٠٠، وتتضارب الأقوال حول وجوده بالثام، على فيوه في باريس وقد حى النصارى في الشام عام ١٣٧١.

أهلنت فرنسا أن الجزائر جزءاً منها، ولكن رفض هذا الجزائريون وبقوا في مقاومتهم، إذ كانت القبائل هي التي تتولّى القتال، ولكن مع الأسف بصورة متفرقة فلم يكن هناك تخطيط، ولا محرك، ثار بنو سناسن عام ١٢٧٦، وأولاد سيدي الشيخ جنوب وهمران عمام ١٢٨١، ومحد

المقراني عام ١٣٨٨، وأولاد أي عمامة عام ١٣٩٩، وبنو زيد عام ١٣٣٤ وقادهم الحاج سعيد بن عبد اللطيف، وكانت كل هذه الحركات إسلامية، وبعد الحرب العالمية الأولى شكّل خالد بن الهاشمي بن عبد القادر الجزائري ولهدا إلى مؤتمر الصلح في باريس للمطالبة بالاستقلال ولك خذل كفيره، واضطر لمفادرة البلاد إلى دمشق، وبقي حتى توفي فيها عام

واستمر العمل ضد الفرنسيين إلى نهاية المرحلة ويأخذ أحياناً جانباً سياسياً للمطالبة بتعليم اللغة العربية، والاهتام يشؤون المسلمين واستقلال البلاد، وإزالة أعمال العدوان، ومنع الظلم غير أن الاضطهاد كان غالباً ما ينال أولئك الدين ينادون بمثل هذه الأفكار أو يدعون لها.

1 ـ المغرب: بعد تجزؤ دولة الموحدين حكم بنو موين في المغرب الأقصى، وإن كان لفوذهم يمندُ أحياناً كثيرةً إلى المشرق، ثم خلفهم عام ٨٣٣ بنو وطاس، واستمر أمرهم حتى عام ٩١٦، وفي أيامهم احتلَّ البرتغالبون شواطيء المغرب، فتضابق المسلمون من هذا التوسّع الصلبيي، وخاصةً أن النصاري من إسيان وبرتغال قد طردوا المسلمين من الأندلس، ونكَلُوا بهم أشدٌ تنكيل، والطلق جوع من المسلمين تنشرُد هـالمـةُ على وجهها نحو المغرب، فتأثَّر السلمون لما حلَّ بإخواتهم، وخافوا على أنفسهم أن يُصبهم ما أصاب الناس في الأندلس، فسقطت أسهم بني وطاس، وبدأ النفكير الدائم فيمن يقود الناس للوقوف أمام هذا المذ الصلبي الزاحف، واتجهت الأنظار نجو شيخ السعديين أبي صداله محمد القائم بأمر الله الذي كان يُقم في وادي درعة جنوب بلاد السوس قريباً من حدود المغرب اليوم مع الصحراء المغربية، وقد كان يُفكر في إلقاذ المغرب، ويملم بذلك ويُعلن عن حلمه للملأ، ويذعي أنه يعود في نسبه إلى محد ذي النفس الزكية ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الذي ثار على العباسيين في المدينة عام ١٤٥، وهُزم، فتفرقت أسرته ووصل بعضها إلى المغرب،

ومنها الأدارسة الذين أسبوا دولتهم هناك عام ١٧٢ (١)، ومع عرضه
لنفسه، وتغنيش الناس عن مُنقذ، اتجهوا إليه وبايعوه عام ٩٦٦. فأعلن
الجهاد ودعا الناس إلى القنال فالتقوا حوله، فأنهى حكم بني وطاس، وقاتل
البرتغالين، وانتصر عليهم، وأجلاهم عن المراكز التي يقوا في بعضها النئين
وسبعين سنة، وساعده ولداه أحد المصروف بالأعسرج، ومحد المهدي
المعروف بالشيخ. وبعد وفاة أبي عبدالله محد القائم بأمر الله خلفه ابنه
أحد الأعرج.

كان العثانيون يندعمون السعديين، ويعتمونهم على قشال الصليبين، ويُقدُّمون لهم المساعدات، ويُشجَّمونهم على العمل معاً لاستعادة الأندلس، ويتلك المساعدات تمكن السعديون من دخول فاس عام ٩٥٥. غير أن النصاري عندما علموا بذلك التفكير لدى المسلمين عملوا على الإيقاع بين الطرفين، فنقلوا معلومات عن طريق يظهر أنه لا علاقة لهم به يتحدثمون رجحاً عن فية العثمانيين في اختلال المغرب، فوقعت الشكوك عند سلطان السعديين أحد، وكان حسن بن خير الدين بوبروس قد احتل تلمسان عام ١٥٢ وبدأ يتوسع نحو الجنوب، فأصبح الشك عند السلطان يقيناً، فقرّر انتزاع تلمسان من العثانين وشجعه النصارى على ذلك ودعموه بكل إمكاناتهم، فسار إلى وجده واحتلها، ثم انطلق نحو تلمسان وأخذها من أيدي العثمانيين عام ٩٥٥ بعد أربعة أشهر فقط من دخولهم فاس بمساعدة العثمانيين. وهذا ما أوغر صدر العثمانيين، إذ رأوا أن السعديين أصبحوا حلفاء للصليبين الذين فعلوا بالأندلس ما فعلوه لذا يجب مراجعة الحساب، قبدأ الخليفة العثماني سلبان القانوني يستعدُّ للعمل في الغرب من جديد على تهج أخر.

١ - عزل والي الجزائر حسن بن خبر الدين باشا، وولى مكانه
 صالح باشا.

 بدأت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، والمغرب جزء صغير أمام الدولة العثمانية الواسعة الأرجاء.

حمل على الاتصال بأمراء بني وطاس الذين زال ملكهم ولا بذً
 من أن تكون لهم أطاع في استعادة ذلك الملك.

عزَّد القوات العثانية بالجزائر بقوات برية وأسطول قوي.

وبعد خس سنوات من الاستعداد لقدتم العنائيون من الشرق، وأهلنوا ضمّ المغرب الأقصى إلى الدولة العنائية، ووصلوا إلى فاس، وخطب للحليفة العنائي على المناير مرة واحدة وذلك هام ٩٦١، وكان قد الهنيل السلطان السعدي أحد وقام مكانه أخوه محد باسم المتوكل على الله، قوطَد إرسال حيش مغربي - برتغالي الإخراج العنائيين من الجزائر، وتعمل البرتغال على تسليح الجيش المغربي، واتهم الصليبون العنائيين بأنهم كانوا وراء الهنيال السلطان السعدي، وأسرع العنائيون فأرسلوا وقداً للمفاوضة غير أن السلطان السعدي، وأسرع العنائيون قد خرجوا من المغرب أمام بإخراجهم من إفريقية كلها، وكان العنائيون قد خرجوا من المغرب أمام مقاومة السكان الدين شحنوا بكراهية العنائيين لتبحة الدعاية الصليبة التي بدأت تصل إلى المغرب بصفة البرتغاليين والإسبان على صلة بالحكم السعدي ونتيجة الأراجيف التي بنها أولئك النصاري.

بدأ العتاليون يستعدّون نجولة ثانية حيث خافوا أن تقع المغرب بأيدي الصليبين بعد أن كانوا يُفكّرون في استعادة الأندلس، فانصلوا بأمراء بني وطاس، والفرقة التركية التي تعمل في جيش السعديين، ووزّعوا السلاح، وقد النجأ إليهم ولذا السلطان السعدي السابق إذ عدا عمها قد الهنصب

 <sup>(</sup>١) هناك من ينسب السعدين إلى قوم حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله على ، وسنهم
 من يممل لسمم ينصل يسعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه رواك أعلى.

اللت منها ، وهما عبد اللك ، وأحد المنصور الدهني ، واستمرت الدهوة إلى الوجدة الإسلامية كي تنقف من أراجيف التصارى وشالعاتهم.

آثار العناسون المرقة التركية فأطنت السرد ، وازاوا في جزيرة باديس على شراطي المعرب الشيالية ، وتوقفوا في داخل المعرب حتى أصحوا على مقرية من مشارف مدينة فاس . فائمه السلطان السعدي إلى التصارى وسلم القرسين مدينة القصر الصغير الواقعة بين سنة وطبحة عام 131 ، وأعلن عن تقديم جزيرة باديس التي بزل فيها المتراسون للفرنسين ليقع الصدام بن التقرفين ، وتعرض السلطان العربي اللاضيال ، وصاد العتراسون للاستحاب

وهدما هُوم العنهائيون هام ١٧٨ والنظم أستولهم الدام أمام أسطول اسباليا والبندقية لم يعودوا يُفكّرون في دخول المغرب، وإن هذوها منطقة مواجهة مع الدول النصرائية، وإن لحسب طبهم مرة واحدة لم يكن لهم دخل بها، وهي هندما فكّر الأثراك في الغرب مع المسلمين الغارين من الأندلس قلب الحكم وتأسيس دوالة برئاسة الأمير السعدي داود بن عبد المؤمن قبر أن السلطان التصور السعدي قد سحق ذلك التنظم في وادي دعده

وصندما النجأ الأمران المعديان صد اللبك (العنهم) وأحد (النسور) إلى اخليفة العنمان بطلبان مباهدتها في استعادة الملك من عمها التعاون مع الصليبين أمذهما عبش قوامه خسة آلاف جندي، ولاتحت هذه القوة من دخول فاس عام ١٨٨٠، وتنصيب عبد الملك (المنهم) سلطاناً على المغرب، وقد السحت هذه القوة منذ استقر الأمر للسلطان هند الملك

وصدما التبطع التفكير العنهائي في ضمّ الغرب، والحبه إلى مساعدتها ضد الصلب ، وتطبعها من تفوذهم، هاد التفكير النصرائي إلى أخذ المغرب

النجأ الملك السعدي المعزول إلى ملك الرتقال الإعادته إلى السلطة. وبدأت الحبوش الصرائية تقد لدعم هذا اللاجيء ظاهراً، ولتحقيق بواياها في المغرب فجاءت جبوش من اسبانيا، وقرنسا، وألمانيا، وجاءت فرسان الباء والضمت كلها إلى حبش الوتغال وقادها ملك الرتغال ومعه وراجي. اللك السعدي السابق محمد الله كل: وطغ هذو ولك الحبيش مائية وخسة وهشرين ألف جندي، وبالمقابق فقد أملات الدولة العثانية المغرب يقوة نضمُ سنة ألاف من الرماة، ولناقالة فارس، ومعهم النا عشر مدفعاً إصافة إلى ألف من المشاة . والنفت القونان في وادى المخازن شال العرائش عام ٩٨٦ وانتهت هذه المركة بيزيمة الصليبين، ومقتل طلك البرتغال، وتحمد المتوكل المعدي الذي معه , وكذلك استشهد السلطان السعدي هيد الملك حلى سُمِّت هذه المركة بمعركة الملوك الثلاثة. وبعد هذه المعركة ارتبع شأن الغرب، واعتمد العنيانيون على إمكانية وقوفها في وجه الصليبين، فصرفوا النظر عن ضمّها إلى دولتهم، وفي الوقت لف ضعف شأن البرتغال، وضمَّت اسبانها أرضها إليها بعد سنتي عمام ٩٨٨. واستمرت في ضمُّها مدة ستين سنة. وقام أحمد المنصور بأمور الملك بعد استشهاد أخبه هبد اللك في تلك المعركة، ووجد حماساً كبيراً في حبثه لملاحقة البرنغالبين، واجتباز المصبق واستعادة الأندلس، وهدأ جنده بأسلوب حكبير، ولاحق في الوقت نف زعماءها إذ كان هدفهم إقامة دولة

تقدّمت اسباليا بماهدة مستفيدة من نقعة المعارضة على السلطان، ووقوف في وجههم ثم ثورتهم وسحقها إذ لا زالت تراودهم فكرة الانضام إلى العثهائيين، وتشمل هذه المعاهدة التحالف ضد العثهائين، وتنازل المعرب من ميناه العرائش ليكون قاهدة للأسطول الإسباني، فداء أسرى وادي

المحازن، ربط النجارة المغربية والإنسانية والوقوف في وجه النجار الانكليز من الوصول إلى موانى، المغرب، وقد وقعت تلك المعاهدة عام ٩٨٩. ولكن لم ينتج عنها شيء.

صل النصور على دعم الأمير البرتغالي المطالب بالعرش، ونقله إلى
بلاده من انكلترا التي كان فيها، وكثرت انصالاته مع انكلترا، وحشد
جنوده في الشيال فخافت اسباب التي كانت على خلاف مع انكلترا
فتنازلت عن ميناه أصيلا الذي كانت تستعمره في أرض المغرب مقابل
الحياد بينها وبين انكلترا، والكف عن دعم الأمير البرتغالي، ولكن اسباب
لم نلبث أن هُرَمت أمام انكلترا وتحظم أسطوها في معركة الأرمادا عام
لم نلبث أن هُرَمت أمام انكلترا وتحظم أسطوها في معركة الأرمادا عام

أعلن المنصور أنه خليقة السلمين عامة، وأنه الجدير بذلك بل المستحق لأنه من قريش، وينتمي إلى رسول الله على ، وفي هذا حرب للعنائيين ما مثلها من حرب. وقد بابعته علكة كام الله ، ومراه النشر الإسلام في بلاد السودان، ولأخذ البعة من ملوك صوبغاي، وتوسعة ملك، وللحصول على الملح والذهب، ولأخذ العبيد للخدمة في جيثه، ولمنازلة المراكز البرتغالية على شواطى، المحيط الأطلبي، إذ كان دائم الحديث وخاصة في مواسلان عن الجهاد وقتال الصليبين وحتى استعادة الأندلس. وقد كان وجود عن الجهاد والدعوة، والدعوة، والسلطان يتبتى هذا تحقيقاً لرغبة الشعب وبدفعهم إلى الجهاد والدعوة، والسلطان يتبتى هذا تحقيقاً لرغبة الشعب وبدفعهم إلى الجهاد والدعوة، والسلطان يتبتى هذا تحقيقاً لرغبة الشعب وبدفعهم إلى الجهاد والدعوة، والسلطان يتبتى هذا تحقيقاً لرغبة الشعب وبدفعهم إلى الجهاد والدعوة، والسلطان يتبتى هذا تحقيقاً لرغبة الشعب

كانت وجهة المنصور نحو بلاد السودان، ولم تكن هذه الوجهة حديثة، فقد انجه بنو وطاس نحو بلاد السودان، وأرسلوا حقيراً المتحالف مع مملكة مالي ضد المرتفاليين الذين كثرت مواكزهم على سواحل المحيط الأطلسي.

لقد تمكن المنصور عام ٩٩٠ من ضمّ شهال بلاد النيجر اليوم، وذلك إشر حلة قامت عام ٩٨٩ . إلا أن الحملة الثانية عام ٩٩١ قد ابتلمتها ومال الصحراء عام ٩٩٢ .

وفي الوقت نف كان يحرص على مواجهة البرنغاليين، وطودهم من المراكز الساحلية التي تحكنوا فيها، فقام بحملة وصلت إلى نهر غاميا عام ٩٩٠ ، وبابعه أمراه من الفولاني وفيرهم في بلاد السنغال، فير أن حلته لتي أعقبتها عام ٩٩٠ قد فشلت. وحاول مهاجة جور كناريا التي كانت مركز المستعمرين للانطلاق نمو السواحل الجنوبية، واستمرت محاولات هجومه هذه طبلة أيام حكمه. وعندما ضعف البرتغاليون وعمل على المجموم على مستعمرتهم وأرغين) مقابل الرأس الأخضر وجد أن الإسان قد جلوا على البرتغاليين عام ٩٩٧ إذ احتلوا بلادهم يومذاك، وحوا مستعمراتهم، وحاول الانفاق مع الانكثير لمساعدة أسطولهم باحتلال تلك المستعمرة البرتغالية سابقاً والإسبانية حالها، ولكن لم يُوفق

وماعده في التوجه إلى أواسط بلاد السودان سابعة دولة كام - بورنو له ، واختلاف أبناه ملك صنعاي اسكيا داود الذي توفي عام ١٩٠٠ وقد يدأت الصدامات في عهد ابنه الاسكيا الهاج محد الثاني وقد فر بعض إخوته إلى السلطان السعدي المنصور ، ورغم المخالفة التي لقبها المنصور في دولته من الهجوم على بلاد السلمين إلا أنه استطاع إقناع المعارضين أو اسكاتهم ، وأرسل حلة واسعة في مطلع عام ١٩٥٨ بامرة جؤذر باشا استطاعت دخول عاصمة الصنعاي مدينة (عاو) عام ١٩٥٩ ، والمفاوضة مع ملك الصنعاي اسحاق الذي فرا من المزية حيث اعترف السلطان

<sup>(</sup>١) كام الهال شرقي بميرة تشاد في دولة تشاد اليوم

<sup>(</sup>١) بورنو : صوب فري امرة تشاد في دولة بحيريا اليوم

المعدى بالسيطرة والنفوذ على منطقة السودان وبايعه، إلا أن الأمير محمد كاغ بن داود رفض ذلك، واستمر في المقاومة، وفي الوقت نفسه لم يعترف المسور بنتيجة المفاوضات بل أرسل أمراً بعزل جؤذر باشا عن قيادة الجيش، وبعث حملة ثانية بقيادة محود باشا انتصرت على الصنغاي، وقُتل الاسكيا محمد كاغ، وأصبح ملوك صنغاي تحت إمرة سلطان المغرب، والنقلت العاصمة الصنغانية من (غاو) إلى تحبوكتو، أما المقاومة فقد تولاها اسكياتوح حتى تولي عام ١٠٠٤، أما اسكيا سليان فكان بإمرة المغرب ويُقاتل تحت قيادة الباشا الوالي من قبل المغرب حتى تولي عام المعرب حتى تولي عام المعرب المغرب حتى تولي عام المعرب المغرب حتى تولي عام المعرب أليابت.

توفي أحد المنصور عام ١٠١٢، واختلف أبناؤه من يعده، وكان زيدان الكبير عو المرشح للحكم غير أن أخويه أبي الفوارس والمأمون قد الفقا ضده، فحكم المأمون، وولى أخاه أبا الفوارس منطقة مراكش ولكن أبيث أن تنكّر له، وهذا ما سهل عملية الانتقام إذ استطاع زيدان أن يجمع حوله أنباعه، وأن يسيطر على منطقة قاس. وضعف أمر المأمون قاتحه إلى خصومه الإسبان فعرض عليهم مساعدته مقابل تسليمهم ميناه العرائش، وقضح وكان الاتداسيون يسعون لغزو الأندلس بمساعدة الجزائريين، وقضح المأمون هذا العمل الأمر الذي جعل الاسبان يقضون عام ١٠١٩ على ما بقي من المسلمين في الأندلس، وسقطت هيئة المأمون في تقوس المسلمين وقتل في نطوان عام ١٠١٢، وورث علما الحزى ابنه عبدالله فلم ينسكن من المطالبة بالسلطان، وهذا ما زاد من قوة زيدان غير أنه لم يستطع من بسط للطالبة بالسلطان، وهذا ما زاد من قوة زيدان غير أنه لم يستطع من بسط نبوده على كل الأقاليم، وبالنالي ضعف أمر السعديين كثيراً، وأصبح للسلمون يفكرون في قيادة جديدة، وظهر بعض القادة أمثال محد العباشي للدى أحد يقائل البرنغاليين في أزمور، والاسانيين في العرائش والمهدية.

وظهرت قوة الأشراف العلوبين الذي أصبح تفوذهم قوياً في سجلهاسة وسطفة تافيللت كلها التي وصلوا إليها في الفرن الثامن، ثم امتد نفوذهم

إلى منطقة السوس ووادي درجة عندما ضعف المعديون، وهدما وجدت قوة شيخ هذه العائلة بحد بن علي بويع للتهوض بالبلاد، وحل مسؤولية الدفاع عن الإسلام ضد الهجوم الصلبي، فنهض بالأمر عام ١٠٤١، ولكن أخاه الرشيد قد انتزع الحكم منه، وبدأ يمقاوعة المعديين حتى تمكن من دخول فاس عام ١٠٧٧، وقضى على حكم الدولة السعدية، وقتل عام ١٠٨٦، وترك الحكم من بعده الأخيه اساعيل الذي استمر حكمه من المدرة عرضين سنة:

المحمدة الأسرة العلوية إلى مقاتلة ولاية الجزائسر ببدلاً من أن تنخذ المسلط المسلمين بناة على البعة التي أعطاها قم المسلمون، كما الجهت الله التحالف مع قرنسا لتحقيق أغراضها، وقذا اسناء المسلمون من أفراد هذه الأسرة منذ بداية حكمهم، وأصبحت المقارنة بينهم وبين السعديين الذين قاموا على تعارية الصليبين لذا قامت المحاولات للفنك باساهيل، وحدثت المعوضي في كل مكان، في قاس، في الريف، في تازه، وجاء الخضر غيلان من الجزائر إلى تطوان، فالنف حوله أهلها، وبابعته أصيلا، والقصر وكان ينادي بالوحدة الإسلامية للوقوف في وجه التصارى، ولكنه قبل عندما هاجنة اساهيل بقوات كتيفة على حين كان معه القليل من الجند ويضعر اساهيل بعدها لمقاتلة الصليبين وينجع في استرداد مدينة المهدية عام ١٠٩٨، والعرائش عام ١٩١١، وأصيلا عام ١١١٣، كما استرة طنجة من الانكليز عام ١٠٩٨، وكانوا قد أخذوها من البرتغاليين عام ١٠٨٠ مهراً لملكتهم من ملك البرتغالي ودخلها البرتغاليون عام ١٨٨.

وتوفي اسهاعيل عام ١١٤٠، وحدثت بعده حرب أهلية بين أبنائه محد،
وعبد الملك، وعبدالله استعرت حتى عام ١١٧٠، استطاع في النهاية عبدالله
أن يحصل على الحكم، ولكن لم يستقر إلا في عهد ابنه محد الذي استعر
عهده مدة عشرين سنة أو إلى عام ١٢٠٧، وتحكّن من استرداد مؤاقا –

من أبدي البرتغالبين، وهاجم سِنة ومليلة المدينتين اللتين في أبدي الاسبان. ولك هجز عن اقتحامها. وتحسّت علاقات محمد مع الدولة العثمانية، على حين كان جده اسماعيل يصر على خلافته، ويُقدَّم نفسه على العثمانيين بصفته أنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما سلبان الذي خلف محداً فقد أعلن وقف عمليات الجهاد حتى باع سفته إلى تونس، بل لم يُطالب بسبة ومليلة عندما دخل نابليون بونابرت إسبانيا وكانت القرصة مناسبةً له تماماً. وحاول ابنه عبد الرحن الذي تولّى عام ١٢٣٧ أن يُعبد بناء الأسطول، ولكن لم يحالفه النجاح كثيراً، واختلف مع فرنسا التي احتلت الجزائر عل ولاية تلمسان.

توفي عبد الرجن عام ١٣٧٧ وخلفه ابت محمد الذي عقد معاهدةً مع اسبائيا عام ١٣٧٩، وازداد النفوذ الأجني في عهد هذا السلطان كثيراً، وأصبح محلس صحي لمدينة طنجة من الأجانب تتناوب فرنسا واسبائيا رئاسه، كما أصبحت محاكم قنصلية للأجانب في المغرب.

وتوفي محمد عام ١٢٩١ فخلفه ابنه احسن الذي لجأ إلى انكلترا لنحميه من فونسا التي احتلت تونس، وأشرأيت بعنقها نحو المغرب، كها حاول الاستعانة بألمانيا التي عقدت معه معاهدة عام ١٣٠٨.

وتوقي الحسن عام ١٣١٢ وخلفه ابته عبد العزيز قانفقت فرسا واسبانيا على اقسام الأجزاء الجنوبية من المعرب عام ١٣١٨ حيث أخذت قربسا مورينانيا، وأخذت اسانيا الصحراء المغربية، كما سبق أن أخذت اسبانيا افني عام ١٣١٦، واضطر السلطان عام ١٣٢١ على تشكيل بجلس لإدارة مدينة طنجة يتألف من سبة وعشرين عضوا، يُعين القناصل الأجانب عشرة منه، ويتخب الأجانب فيها التي عشر منهم، ويُعين حاخام اليهود واحداً، ويُعين السلطان واحداً أيضاً، أما الحاكم المحلي فيُعين التين من السلمين، وهذا ما أثار النقمة على السلطان، وقامت تورة ضده، وأعطى

لقب (عبد الأجانب)، ووجدت فرنسا هذه التووة فرصة للتدخل في شؤون المغرب غبر أن انكلترا وألمانيا كاننا تقفان في وجهها، ولكن وقمت فرنسا وانكلثرا معاهدة الانفاق الودي بينها بحيث تركت الكلترا لفرنسا حرية العمل في المغرب مقابل اعتراف فوتسا يوضعها في مصر، وتركت منطقة الريف لإسبانيا . وجاه الامراطور الألماني إلى طنجة ملوحاً بالتهديد. فاعترفت فرنسا بحوية السلطان في أواضيه في مؤتمر الجزيرة تم تقدمت فرنسا واحتلت وجده والدار البضاء، واحتلت اسانيا منطقة الريف، وثار السلمون على سلطانهم وخلعوه عام ١٣٢٥، وتصبّوا مكانه ألحاه عبد الحفيظ الذي استطاع أن يقضي على الثورة التي الدلعت ضده ويقودها (أبو حاده)، ولكن هذا السلطان قد عقد قروضاً لتسديد نفقات حملاته المحكرية، وأرهق الشعب، فنقموا عليه، وحاصروه في مدينة فاس، فجاءت حلة فرنسة لإنباده عام ١٣٢٩، ودخلت فاس، ومكناس، والرباط، فنارت ثائرة اسراطور ألمانيا فأرسل قطعة حربية إلى المياه المغربية فأرضته قرنسا بجزه من أراضي الكناميرون. واستصوت نقصة السكنان المسلمين على السلطان، وأبادوا الخامية الفرنسية في فاس غير أن فوتسا عادت قدخلت قاس بعد أسبوعين، وندم السلطان على عمله، وتنازل لأخبه بوسف عن الحكم عام ١٣٣١، ولجأ هو إلى طنجة حيث يُقيم أخوه عبد العزيز أيضاء

وتوسّع الفرنسيون فاحتلوا بقية أجزاء المغرب أثناء الحرب العالمية الأولى، وفي الوقت نفسه قامت إسبانيا بضم منطقة الريف إليها، وقام أهل الريف أيضاً بتورة ضد المحتلين، وهزموهم عام ١٩٣٧، وظهر أحد الأشراف وهو أحد بن تحد بن عبدالله الحسني من قبيلة بني عروة، واشتهر بأحد الرسولي فتار على السلطان، واختطف القنصل الامريكي وعائلته في طنجة، وجاه الأسطول المغرقي، وأخذ غرامة حربية، وتولي أحد الرسولي أمر طنجة، لكن السلطان عزله تحت ضغط قناصل الدول



الأحبية. واصطدم الرسولي مع الإسبان في الجبال، وتودي به سلطاناً على الجبال، ثم عقد معاهدة مع الاسبان الذين أعادوا للرسولي أملاكه، وخفقوا السعط عن القبائل حب المعاهدة، وثار المسلمون عليه، وقامت حركة عد بن عبد الكرم الخطابي واصطدمت مع الرسولي الذي أسر، وبقي في الأسر حتى توفي عام ١٣٤٢.

وقام الأمير عبد الكرم الخطائي في منطقة الريف الشرقية بحركة، وقد عرف باسم (رعم بني ورغال)، ولما توفي عام ١٣٣٨ خلفه ابنه الأكبر القاضي بحد في قيادة الحركة فأعلن الجهاد، وتمكّن عام ١٣٣٩ من القضاء على جيش سلفستر، ولم يبق للإسبان إلا حصن مليلة، وقد اعترفوا بخسارة خسة عشر ألف جندي، وخسائة وسعين أسيراً إضافة إلى العناد والذخيرة منها للائين ألف بندقية، وأربعائة مدفع رشاش ومائة وتسعة وعشرين مدفع ميدان، ولم ينتبه بحد بن عبد الكريم الخطائي على ما أدركه من نصر أذ لو تابع لدخل حصن مليلة، وألقى بالإسبان في البحر، ولكن توقف فنهيأت الفرصة للإسبان لزخ ستين ألف جندي في المعركة الجديدة، وقاموا بهجوم معاكس عام ١٣٣٩ فاستعادوا ما فقدوه، وبلغت قوتهم في عام ١٣٤٠ في منطقة الريف أكثر من مائة وخسين ألف جندي.

حدث انقلاب عسكوي في إسبانيا، وتغيّرت الحطة، وانسحب الإسبان من المناطق الداخلية، وتحصّنوا في السواحل، وشكّل الأمير محمد بن عبد الكوير حكومةً في الريف، تم بدأ الهجوم الإسباني والفرنسي على حكومة الخطابي حتى استدم الخطابي عام ١٣٤٤ ونفي إلى جزيرة رينونبون.

#### الغض النالث غزون إفريقت ت

هذا الجزء من العالم الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية يتلف في الوضع بن منطقتني، منطقة الساحل حيث بعداً يتنزل فيه النصارى المستعسرون، وينقد مون منه نحو الداخل عندما يقوى أمرهم سواء على الساحل الغربي حيث يكتر المسلمون أم على الساحل الجنوبي حيث لا يزال السكان على وتنتيهم، ويعمل النصارى المستعمرون في هذه المناطق في تشر النصرائية ليُهيّزوا لهم قواعد بشرية يستندون عليها في تنوطيد حكمهم، وتسليمها السلطة في المستقبل، ومنطقة الداخل حيث يحكم المسلمون وقعد انقرط عقدهم، وأصبحوا على شكل إمارات منازعة في أغلب الأحيان، أو على الأقل لا يهم يعضهم بقضايا بعضهم الآخر،

الساحل؛ في الوقت الذي كان الصراع قائماً بين المسلمين والتصارى في الأندلس وتأخر اقتحام التصارى للبلاد رغم أن أوربا كانت من ووالهم ندعمهم، ورغم ضعف المسلمين الذي كان واضحاً لذا فكر التصارى من الاسبان والبرتغال في الإبجار على سواحل القارة الغربية لمعرفة قوة المسلمين في نلك القارة إذ كانت الرديف لمسلمي الأندلس تدعمهم وقمت الشدة كها حدث أيام المرابطين والموحدين وبعدهم، وإذا كان بإمكانهم السؤول على السواحل وتأسيس مراكز لهم يسكنهم تطويق المسلمين قاموا به، قبل أن يقوى أمر المسلمين في بلاد المقرب ويحدوا إخوانهم في الأندلس، وإذا لم يكن ذلك

#### ا أوشسراف معادّسرة بسوية في العرب



امتهنوا التجارة إن استطاعوا مع السكان حتى يقوى أمرهم ويروا رأيهم.

وصل بعض البحارة التصارى هام ٧٤٧ إلى مصب نهر السنغال، وزاروا الرأس الأخضر، ولم يقبعوا فيه، ولي عام ١٩٤٨ احتل العرفةاليون جزيرة (أرض) الصغيرة القريبة، كما احتل الهولنديون جزيرة (غوريه) مقابل الرأس الأخضر، واستمر ذلك حتى نهاية القرن التاسع الهجري أي وقت سقوط الأندلس، بيد التصارى، وبعد أن حصل الإسبان والبرتغاليون على كثير من الغالم واستأثروا بها دون الذين دعموهم ببالأسس قسام التصمارى الأخرون ينافسونهم، فقد استطاع الفرنسيون تأسيس مستعمرة عند مصب نهر السنغال عام ١٠٣٦، وأسسوا حصن (سان لويس) عام ١٠٧٠ فير أن البرتغالين كانوا قد قطعوا شوطأ بعيداً في الاستعار حيث وصلوا عام ١٥٠٨ في أن البرتغالين غينا، وإلى سواحل سواليون عام ١٨٥٠ وإلى شواطى، تبجيريا عام ١٨٥٠ فينيا، وإلى سواحل الكاميرون مع نهاية القرن التاسع ١٨٥٠، كما حاولوا الولوج إلى الداخل إذ تسلّلوا في السنغال يحتاً عن الذهب ووصلوا إلى نجد (بامبوك).

وإذا قامت المناف الأوربية الأخرى لهم (للبرتغالبين والإسبان) وخاصةً من قبل فرنسا، والكلترا، وهولندا والمناف قبا بينهم أيضاً من أجل الحصول من قبل فرنسا، والكلترا، وهولندا والمناف قبا بينهم أيضاً من أجل الحصول على المواحل للوارد الاقتصادية ومنها للعبيد أيضاً حيث وصل الانكليز إلى سواحل نبجيها عام ١٩٠٠، ويدؤوا يأخذ العبيد من هناك، وأطلقوا على ذلك الجزء من الساحل إمم ساحل العبيد، كما أطلقوا امم ساحل العاج، وساحل الذهب من الساحل غانا)، ونافست انكلترا فرنسا أيضاً فاحتلت حصن سان لويس الغرنسي عام ١١٩٨، ثم أعادته بعد معاهدة بين الدولتين عام ١١٩٨.

لم يأبه السلمون بهذه المراكز النصرانية لضعفها أولاً، ولأنها ظهرت بمظهر العمل التجاري الخالص في أول الأمر، ولكنه في الواقع الضعف المسلمين ولعدم إمكاناتهم عمل شي ضدها بل إن الدول الإسلامية القوية القائمة في المغرب كالت أحياناً تستعين بأصحاب هذه المراكز ضد خصومها وربما كانوا من

المسلمين كالعنبانيين مثلاً أو لتسوطيت سلطانها ، أو لتصرتها على خصوصها السياسين الثالس من عليها ، أو فسعاً دول ، نصرانية ، أخبرى . وإذا كمان السعديون قد تنبهوا غذا الأمر إلا أن أيامهم كانت قصيرةً ، وكثرت فيها الأحداث وعندما استقر الأمر للمنصور الذهبي . الحيه نحو الداخل وقفي على دولة صنعاي أي كانت حروبه ضد المسلمين بالدرجة الأولى ، وربحا كان نفكيره نجمع المسلمين أولاً في دولة تم منازلة الدول النصرانية ، وما أن مات حتى حدثت الفان بين أبنائه . وهندما جاه الأشراف العلويون اختلفوا مع حتى حدثت الفان بين أبنائه . وهندما جاه الأشراف العلويون اختلفوا مع المنهانيين في الجزائر ، وهملوا على التفاهم مع فرنسا التي بدأت ترنو بأنظارها لحور المناطق التي بدأت ترنو بأنظارها

الداخل؛ كانت مملكة الصنغاي في هذه المرحلة السارينية تعكم ضرفي إفريقية، وتضمُّ عدداً من المالك التي تخضع لها، منها مملكة مالي، ومملكة الفولانبين في ماسينا و ... وكان يحكم مملكة الصنفاي منذ عام ٨٩٩ اسكيا محد الذي استطاع أن يحصل على الحكم عام ٨٩٨ ، وأسس أسرةُ حاكمةً ، وقد انبه إلى قبائل الموش الوثنية الزنجية في منطقة فولتا العليا اليوم، وأهلن الجهاد ضدها ، وطلب من حكامها الدخول في الإسلام أو دفع الجزية ، فلما رفضوا حاربهم وانتصر عليهم، ودخل بلادهم، كما توسّع نحو العرب فضمّ بلاد الماندينغ والغولاني إليه، ووصلت بذلك دولته إلى سواحل المحيط الأطلسي، كما وصل من ناحبة الشهال إلى الصحراء، تم ضم إليه إمارات الهاوسا في شهال لبجيريا والنيجر أي أن مملكته ضمت ما يعرف اليوم: النيجر، وشالي ليجريا، و فولنا العليا ، والسنقال ، وغينيا والأجزاء الغبربية من سيرالينون ، والأجزاء الشهالية من ساحل العاج، والتوغو، وبنين. وفي عام ٩٣٥ قام عليه أبناؤه وأجبروه على التخل عن الحكم لابنه موسى الذي نقاء إلى جزيرة بعيدةٍ في تهر النيجر ، غير أن موسى قد قتل عام ٩٣٨ ، وتولَّى مكانه أخوه (محمد بنكه) الذي حكم حتى عام 111 حيث عزله أخوه امهاهيل وتسلّم السلطة مكانه ، وفي عهد محد بنك هذا حاولت علكة مالي الانفصال عن علكة صنفاي وطلب

(منهي مال) المساعدة من البرتضاليين الذيمن بعدؤوا يُعيّدون أقسدامهم على السواحل الغربية ، فأرسل البرتغاليون سفارة لماني برئاسة (بطرس فوتاندو) عام على علم على علم الماد المولانيون والتكارنة عن حوض نهر طالب الذي يتمع ماني ، وهذا ما شجع محود الثاني (منسي مالي) أن يقوم بتورة ضد علكة الصنفاي إلا أن ثورته قد قمعت بشدة . وأعاد اساعيل أباه المنفي إلى المنكم إلا أنه كان قد كبر وكف بصره ومات عام ٩٤٩ .

حكم الملكة الصنفاي عام ١٥٠ بعد اسهاعيل أخوه اسكيا اسحاق، واستمر حتى عام ٩٥٦ وفي هذه المرحلة ساءت العلاقة بين عملكة الصنعاي والسعديين في المغرب. وخلفه أخوه الآخر أحكيا داود ، وعادت في أيامه مملكة مالي إلى التورة ضدَّه، فأرسل إليها حلةً قمعت حركتها، وزادت العلاقة سوءاً مع السعديين، واستمر حتى توفي عام - ٩٩ حيث خلفه ابنه اسكيا محمد الثاني الذي حكم خس سنوات، وحدثت في عهده المناوشات مع السعديين، ثم خلعه إخوته عام ٩٩٥ ، وتولَّى أحدهم السلطة لمدة ثلاث سنوات، حيث جاء بعدء اسكيا إسحاق الثاني عام ٩٩٨ ، وجاءت الحملة المغربية السعدية بقيادة جؤذر باشا ، فهزم اسكيا اسحاق الذي فر ثم فاوض قائد الحملة ، وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة أنهت الحرب، وبابع اسكيا اسحاق السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي غَير أن السلطان رفض المعاهدة، وأرسل حملة أخرى بقيادة محود باشا الذي غزل جؤذر باشا، واستولت هذه الحملة على مدينة (غاو) عاصمة الصنغاي، وأصبحت مملكة الصنغاي تتبع السعديين، وأصبح مركز المنطقة تمبوكتو بدلاً من غاو . وحدثت مقاومات من قبل اسكيا نوح اضطر إلى الفرار عام ١٠٠٢ نتيجة الحملات السعدية، وكذلك قاوم الأمير محمد كاغ بن اسكبا داود ، تم هدأت المقاومة بعد عام ١٠٠١ هـ .

خضمت المنطقة لباشوات تمبوكنو الذين يُعينون من المغرب، والذين يُطلق عليهم (الأرما)، وبدأ الضعف يظهر على هؤلاء الباشوات مع ضعف دولة السعديين وبالتالي تقوى الإمارات والمالك الصغيرة التي كانت تضمّها دولة

الصنعاي، فقد ظهرت إمارة البصارا وهم فرع من الماندينغ في مدينة (بنو)، ويدأت تنوسع، وقد عام ١٠٧١ أن تتخلص من سبادة فسوكسو، فو فرضت عليها الجزية عام ١٠٨١، وكانت قبد النهبت الدولة المحدينة في المغرب، وحدثت فتن في هذه الإمارة، وانتقل الحكم إلى أسرة ديارا عام ١٦٦٤، واستعرت في الحكم حق قضى عليها الحاج عمر الفولاني عام ١٣٧٨، كما قامت إمارة أخرى للمعارا أنفسهم في (كاأرنا) تبال بهر باكوي أحد فروع نهر السنغال، وقامت هذه الإمارة على يد أخي أمير سبغو إذ رفض ملطانه وأسس إمارة خاصة به، ووقع بينها الخلاف، وانتصر أمير سبغو ولكن أبقي إمارة أخبه، ويُعرف حكام هنذه الإمارة بنامم (مسامي)، وتوسعت هذه الإمارة في عهد حاكمها أن يكر عام ١٣١١، ثم انتقل مركز وتوسعت هذه الإمارة في عهد حاكمها أن يكر عام ١٣١١، ثم انتقل مركز أجزاءها عام ١٣٧٧، قالنقلة ويُوحَد

وكذلك قام للماندينغ بملكة أخرى في هذه الأثناء خلت اسم مملكة مالي إحياة لمملكتهم السابقة، وقد أسها (مامامغان) وقد حاول أن يتوسّع عام 1.81 على حساب إمارة سبعو لكنه هُرَم، وصفَرت مملكته، وخلفه (مامي كينا) الذي حكم مدة خس عشرة سنة، ثم تفرّق أبناؤه بعده، واقتسعوا السلطة فيا بينهم، واستقر آخرهم في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي اليوم وهكذا بقي شعب المالدينغ منقساً في عدة إمارات حتى ظهر ساموري توري عام ١٢٧٧، وأسس دولته.

إلى جانب إمارات الماندينغ وجدت إمارات أخرى للقبائل الثانية ، حيث إمارة لقبائل الغانية ، لا أمارة لقبائل الغولاني في منطقة (ماسينا) على نهر النيجر جنوب تمبوكتو ، وقد كانت جاعة الفولاني في هذه البقعة نقر بالسيادة لملوك مالي ، في الباشوات تمبوكتو ، وأخيراً لملوك البامبارا في سيفسو ، وكنانسوا على الوثنية ، ويستؤوا يعتنقون الإسلام في بداية القرن الثالث عشر ، وقام الذين أسلموا منهم بحركة يعتنقون الإسلام في بداية القرن الثالث عشر ، وقام الذين أسلموا منهم بحركة

من الجهاد صد الدين بقوا على الوثية من أبناء جنسهم، فاستنجد الوثنيون علوك البامبارا، غير أن المسلمين قد النصروا عليهم، وأسبوا مملكة مسلمة عام ١٣٣٥ في ماسبنا حكمت المنطقة كلها، وأقام التوكلور من الفولاني إمارة في (فوتاجالون) في جنوب الجوض الأعلى لنهر السنغال، وكانت أمرة منهم الحكم المنطقة من القرن الناسع، وعلا أمر هذه الإمارة في مطلع القرن التالث عشر، وفي منتصف القرن ظهر الحاج عمر الذي وحد السودان الغربي تحت سلطانه من فوتاجالون حتى تمبوكتو.

أحت الدول النصرانية بالضعف الذي أصاب المسلمين في الداخل، وشعرت بقوتها في مراكزها الساحلية فأحبت جمل النبض فسارت باسم الاكتشاف أو بالأحرى المعرفية، لأن تلبك الجهات لم تكن بجهولية وإنحا معروفة، وقد كتب عنها المسلمون، وإن كنان يحلو لبعضهم أن يُستهها اكتشافاً أخذاً من الكتب النصرانية ونقلاً أو جهلاً. لقد قام (منجوبارك) برحلة مع يحرى نهر قاميا، وتحكّن من الوصول إلى مدينة سيغو على نهر النبجر وذلك عام ١٦٢٠، ثم قام برحلة ثانية عام ١٦٢٠، ثم نتابعت الرحلات وطاصة الغرنسية منها إلى داخل غرق افريقية. ولم يكن هؤلا، الرحالة إلا وسل بلادهم لمعرفة البلاد، وطرقها، وقوتها، ودراسة ثرواتها، وإمكانية نهبها، ومكانت هذه الرحلات بداية حركة و إستعمارية، واسعة النطاق، وإن أعطاها الصليبيون الصفة العلمية والعالمية، وقلدهم المستغربون في ذلك.

لقد أحس بالخطر الصلبي بعض رجالات القولاني وزعاه الماندينغ فعملوا على توحيد المنطقة، وجع صفوف السلمين للوقدوف أمام الخطر النصرائي الاستعاري المرتقب، غير أن الوقت لم يكن كافياً أمامهم، فداهمهم الخطر أثناء القيام بالحروب لوحدة الصف قصرعهم، وتعلّب على المنطقة، وبسط تفوذه عليها، وطبق سياست الاستعارية النصرائية في أرجائها.

لقد ظهر عام ١٢٥١ الحاج عمر الفولاني من التوكلور قعمل على غزو بلاد

(كاآرة) عام ١٣٧١، فدانت له، ثم اليه إلى غزو إمارة سبقو، بعد أن اللق مع ملك ماسينا الفولاني، ولكن الأخير عدل عن فكرت، فاتحه الحاج صو عندها نحو الغرب باتجاه منطقة السنغال الأوسط غير أن تقدم الفرنسين نحو الداخل وبسط نفوذهم على تلك الجهات قد حال دون سبره، فوجع مرة أخرى نحو الشرق، واحتل إمارة سيغو عام ١٣٧٨، وأتبعها بمنطقة ماسينا عام بالنمرة عليه، وقام البامارا في سيغو بالنمرة عليه، وأعقبهم الفولاني بحركة ضده في منطقة ماسينا، فأدى ذلك إلى معنهم في منطقة ماسينا، فأدى ذلك إلى معنهم في حروب ضيد بعض مما أدى إلى زيادة الفوضى، وضعف المسلمين عن مواجهة حروب ضيد بعض مما أدى إلى زيادة الفوضى، وضعف المسلمين عن مواجهة الفواسين له أثناء تقدمهم نحو الشرق.

وأحس الفرنسيون بالخطر من حركة الحاج عمر لذا فقد أسرعوا بالنحرك نحو الداخل والتقدم نحو الشرق قبل أن يقوى أمر المسلمين، ويتحد بعضهم مع بعض، وفعلاً فقد الجهوا نحو الداخل، وعُكّنوا من القضاء على دولة الحاج عمر.

وشعر يخطر النقدم الفرنسي (ساموري توري) أحد زهماه الماندينغ، وبدأ يعمل على توحيد صفوف قبائله المنفرقين جنوب دولة الحاج عمر، واستطاع بمدة عشرين سنة أن يوحد صفوفهم (۱۲۸۷ - ۱۲۸۷)، وقد اتخذ لقب إمام عام ۱۳۰۰ و تصدى لمقاومة الفرنسيين إلا أنهم قد النصروا عليه إذ ضعف المسلمون بعد أن هُرَم الحاج عمر، ومشكلة المسلمين أن حركة كانت تتع حركة في المقاومة والقتال، ولم تتوحد الجهود وتتجمع القبائيل، واستطاع الفرنسيون أن يحتقوا عاصمة (ساموري توري) وهي (بيساندوغو) عنام ١٣٠٨، ثم احتلوا سيغو وتحبوكتو عام ١٣١٠، وهرب (ساموري توري) إلى أمالي تهر الفولتا، واستعر في مقاومة الفرنسيين حتى قيض عليه عام ١٣١٦ في شالي ساحل العاج، فحمل إلى الغابون ويقي هناك حتى توفي عام ١٣١٨.



وهكذا سبطر الفرنسون على أكثر أجزاه إفنويقينة الغنوبينة، واتجهنوا نحو مراكزهم الساحلية، أو تقدَّموا من مراكزهم في الساحل، والتقوا مع جوعهم في لداخل فأصبحت المناطق التالية أو الدول الحالية تحت سيطرتهم السنغال، مالى، غينيا، فولنا العليا، ساحل العاج، التوغو، وينين، إضافة إلى المناطق التي دخلوها في وسط إفريقية وهي، النيجر، وتشاد، وإقريقية الوسطى، والنقت مع الكاميرون، والغابون، والكونغو. مع بلاد المغرب، ولم يبق للمستعمرين النصارى الأخرين إلا غاميا التي بقبت للانكليز على شكل شريط يقع على طرق نهر غامبيا وسط بلاد السنغال، وغينيا \_ بيساو التي أصبحت مستعمرة برتغالبةً عام ١٣٩٧، وكان البرتغالبون من قبل ينقلون إلبها القبائل الوثنية والمجموعات النصرانية لتحلُّ محلُّ القبائل المسلمة التي تتحرَّك صَدَّهم. ثم هناك سيراليون التي أسس قبها الانكليز مستعمرة عام ١٢٠٦، ونُقلت إلى الناج البريطاني عام ١٢٢٢، ونقل الانكليز إليها الزنوج الذين كانوا مُساقين إلى البيع، وأخيراً نوشَّع الإنكليز نجو الشرق عام ١٣٩٠، وضمُّوا إلبهم أراضي حديدة. إلا أنها كانت لا نزال المستعمرة وحدها ولا نزيد مساحتها على ٢٦٦٤٪. وباقي الأجزاء وتزيد مساحتها عل ٧٢ ألف كيلومتر مربع تعدُّ تحية. وفي عام ١٣١٣ حددت الحدود بين المستعمرات الفرنسية والانكليزية.

وتقدم الانكليز من ساحل الذهب نمو الداخل، وتكونت مستعمرة ساحل الذهب في الساحل، والمحمية في الداخل، وهما عماد دولة غانا. كما تقدموا من ساحل العبيد بكل جهة إذ ضموا جزيرة لاغوس إلى مستعمراتهم عام ١٢٨٠، وبدأت تدخل نجارتهم إلى الداخل، وأسسوا محبة ضمت بلاد اليوروبا في تبجيها البوم، وأغرت أمراه الشهال من القولانيين بقبول الحياية الانكليزية حابة لهم من فرنسا، ووعدتهم بإبقائهم في مراكزهم، واحترام الدبن حابة لهم من فرنسا، ووعدتهم بإبقائهم في مواكزهم، وأعلنت عن الاسلامي، والنقاليد المرعية في الشهال، فوافق بعض الامراء، وأعلنت عن قيام محية الشهال عام ١٣١٨ (شهائي بجبريا) وجردت حلات عسكرية المحام من رفض الحياية من الامراء، فاحتلت كانو عام ١٣٢١،

### الغض الربع وُسَط إف ريقية

يشمل وسط إضريقية اليموم تشاد، والنجس، وثبالي نيجيها، وتبالل الكاميرون إضافة إلى جمهورية إفريقية الوسطى. وقد انتشر فيها الإسلام تدريمياً، وقامت بعض المالك التي بسطت نفوذها على الإمارات الصغيرة، كما كانت مملكة صنغاي تنوتع أحياناً نحو الشرق، وتُخفع أمراء ثلك الجهات لها، أو تضمّ بلادهم إليها، وأشهر هذه المإلك:

أ مد مملكة كام: التي قامت في منطقة كام شهال شوقي بجيرة تشاد، وأستها أسرة سيف الفادمة من الشهال عام ١٨٣ هم ، ودخل ملوكها في الإسلام عام ١٨٠ ه وتوسّعت حتى شملت أراضي نشاد اليوم ، وساعدها حكام تونس من الحقصيين ، وهاجها قوم (البلالا) عام ٢٨٠ ، واستعرت الحرب بين الطرفين أكثر من عشرين سة ، قتل خلالها أربعة ملوك من كام ، وأخيراً اضطر الحكام إلى الفرار إلى منطقة بورتو في الجهة الثانية من بحيرة تشاد أو شهال شرقي دولة تبجيريا اليوم ، وأسوا هناك مملك بورتو (علي دوناما) الذي حكم ٢٨٠ منب (الصاو) ، واستطاع ملك بورتو (علي دوناما) الذي حكم ٢٨٠ مدب (الماون ، واستعلام المرة سيف ، وأزدهوت هذه المملكة ، ويلغت درجة الأوج ، في عهد ادريس الثالث المعروف باسم (إدريس ألونه) ، وقد حكم ٢٨٠ درجة الأوج ، في عهد ادريس الثالث المعروف باسم (إدريس ألونه) ، وقد حكم ٢٨٠ درجة الأوج ، في عهد ادريس الثالث المعروف باسم (إدريس ألونه) ، وقد حكم ٢٨٠ درجة الأوج ، في عهد ادريس الثالث المعروف باسم (إدريس ألونه) ، وقد حكم ٢٨٠ درجة الأوج ، في عهد ادريس الثالث المعروف باسم (إدريس ألونه) ، وقد حكم دكم (١٨٠ عاصر سلطان المغرب المنصور السعدي

وسركونو عام ١٣٢٤، واستمر حكم محية الشمال بيد الأمراء الفولانيين ويساهدهم ضباط من الانكليز، ثم دبجت مستعمرة لاغوس بالمحمية الجنوبية، واطلقت عليها اهم مستعمرة - وبحية نبجيها الجنوبية وفي عام ١٣٣٧ ضم الانكليز محية الشمال والجنوب وجعلوا منها مستعمرة ومحية نبجيها. وأثناء الحرب العالمية الأولى وفي عام ١٣٣٥ أرسلت حلة إلى الكاميرون التي كانت تبت سيطرة ألمانيا فاحتلت الجزء الغربي وحكمتها بالم عصبة الأمم ثم ضبتها إلى نيجيها بعد أن قشمتها إلى مقاطعتين شمالية وجنوبية، وهكذا نشأت دولة نبجيها تحت سيطرة الإنكليز.

ويايعه، وفي عهده توسّعت حدود المملكة، ولكن عسّت الغوضى بعد لله ، وتدعور الحكم، واستدعي الشيخ بحد الكانمي ليتولى أمر الدولة، فأنهى حكم أسرة سيف عام ١٩٢٥، غير أن منطقة بورنو كانت قد خسرتها علكة كانم للصلحة الغولانيين أيام عنهان بن فودي، ولم يلبث الحكم أن ضعف بعد الشيخ بحد الأمين الكانمي، وتمكّن الأمير رابح أن يضم هذه المملكة إليه، كها ضم يورنو عام ١٣١٠، ثم اصطدم مع الفرنسيين الذين كانوا يُوسّعون نفوذهم شهالاً قادمين من بلاد الكونغو، وكان الأمير رابح قد الخذ من مدينة (ديكوا) عاصمة تشاد عاصمة له، ونقع في بلاد بورنو، وهي إلى الغرب من (نجامينا) عاصمة تشاد اليوم بحدود ٢٠٠ كم.

وجّه الفرنسيون ثلاث حملات بقيادة الجنرال (لامي) الذي قُتل على أبواب مدينة (قصيري) التي انتقل إليها الأمير رابح، كما جُرح الأمير رابح في تلك المعركة، ثم توفي متأثراً بجراحه عام ١٣١٨، ودخل الفرنسيون المنطقة.

تابع فضل الله ابن الأمير رابح الجهاد، وأحرز بعض النصر على الفرنسيين، وأخيراً هزم أمامهم، وقُتل عام ١٣٢٧، واستمرت المقاومة بعده عامين، ثم قُضي عليها بعد معركة (عين جالا) عام ١٣٣٩ في شهالي تشاد، وأصبحت منطقة تشاد كلها تحت سيطرة القرنسيين.

أ - علكة واذاي: تقع واذاي في شرقي تشاد، وقد جاءت أسرة إليها تدعى التنجور في القرن الخامس الهجري هارية من وجه بني هلال، وسيطرت على المنطقة، وحكمتها حتى القرن العاشر، وامتذ حكمها إلى الشرق من منطقة واذاي، واختلطت مع شعب الداجو الذي كان يُقيم هناك، ونشأ من هذا الاختلاط شعب جديد يُدعى القور، الذي قوي أمره، وطود التنجور من المنطقة الشرقية التي أصبحت تدعى دارقور، فاتجهست جاعات النجور إلى المنطقة الشرقية التي أصبحت تدعى دارقور، فاتجهست جاعات النجور إلى الغرب، واختصت في منطقة واذاي، وفي القرن العاشر دخلت في الاسلام، وكان أول الملوك الذين دخلوا في الاسلام عبد الكرم الذي توتى الحكم عام

وأطلق عليها اسم ، وارا ،، تم انتقل مقر الحكم إلى مدينة حكمه ، وأطلق عليها اسم ، وارا ،، تم انتقل مقر الحكم إلى مدينة ، أيشا ، وقد خضمت خكم الدارقور ، تم عادت فاستقلت في أواخر القرن الحادي عقر ، وفي يلبث أن عاد إليها الضعف ، ولكن استطاع الملك ، صابون ، أن يُعيد للمعلكة قوتها أيام حكمه ( ١٢٢٠ \_ ١٢٢٠ ) ، وخلفه أخوه محد شريف صالح ، ثم ابت علي ، وقويت الدولة ، وحدثت الفرقة بين أفراد الأسرة الحاكمة ، وتدخل الفرنسيون لنصرة أحد الفرقا ، تم سيطروا على الوضع غير أن الأمير رابح قد ضمّ المنطقة إليه عام ١٣٩٩ أثناء اتجاهه لحو الغرب ، وأصبحت واذاي جزاا من دولت .

أ علكة باغيرهي: وتقع في جنوني تشاد اليوم، ووصل إليها الإسلام في القرن العاشر، وأول من أسلم من حكامها السلطان بريمي (ابراهيم)، وقويت الدولة أيام السلطان الحاج محود الأمين الذي حكم من (١١٦٥ - ١٢٠٠)، وفي عهده عم الإسلام المنطقة، ثم خضعت إلى مملكة واذاي عام ١٢٢١، ثم ضمتها ملك كانم الشيخ محد الأمين الكانمي إلى مملكة عام ١٢٢٧، ثم عادت فاستقلت وقويت عام ١٢٦٥، ثم هاجها ملك واذاي علي عام ١٢٨٨، ثم ضمتها الأمير رابح عام ١٢٠٥، وبقيت تخضع له حتى دخلها القراسيون عام ١٣١٨.

وكلها اتجهنا إلى الشهال كانت المالك أصغر ولعل أشهرها علكة (مانغا) شهال بحيرة تشاد، بل تصبح الإمارات صغيرةً إذ تسود الصحراء، وتفصل المساحات الواسعة بين الواحات، فلا تطمع المالك بمدّ نفوذها إليها، لذلك كانت بعض الإمارات الصغيرة هي المسيطرة.

وقد وصل العثمانيون إلى شهالي تشاد، وأقاموا القلاع لهم هناك لبردّوا غارات البدو عنها، ومن هذه القلاع، (قايا) وغيرها.

بعد مقتل الأمير رابح وسيطرة الفرنسيين على أكثر أجزاء تشاد اليوم بدأت

مقاومة السكان المسلمين فلجأ الفرنسيون إلى الإرهاب فجمعوا أربعهائة عالم من عنلف أنماء البلاد وساقوهم إلى صدينة أبيشة قناعدة واذاي، وقفلوهمم بالمساطور عام ١٣٣٦، وغرفت تلك المذبحة باسم مذبحة ، كبكب ، ومع هذا الإرهاب لم تستطع فونسا السيطرة على الأجزاء الشهائية إلا في عام ١٣٤٨ حيث كان السنوسيون يُقاومون السيطرة الفرنسية إذ كان لهم أكثر من مائة رباط منشرة في شهائي تشاد اليوم.

أما في إفريقية الوسطى فقد بدأ الإسلام ينتشر في ربوعها في القون العاشر، ووصل إليها الدعاة السنوسيون، ومعونو المهدي في السودان، وكانت أجزاؤها الشهالية تخضع للمهالك التي قامت في أرض نشاد. ودخل الفرنسيون إلى المنطقة عام ١٣٠٧، وقرف الإقليم وقتذاك باسم (أو بانغي ـ شاري) أي باسم النهرين اللذين يرويانه، وفي عام ١٣٢٤ ضُمّ إلى منطقة تشاد، ثم أصبح في عام ١٣٢٨ جزء أمن إفريقية الاستوائية الفرنسية التي شملت أربع مناطق هي: أ - تشاد. ثم - أوبانغي ـ شاري. ثم - الكونغو ـ فقد قامت فيها عدة هي: أ - تشاد . ثم - أوبانغي ـ شاري. ثم - الكونغو ـ فقد قامت فيها عدة إمارات علية، وكثيراً ما كانت تخضع الثهالية منها للطوارق والجنوبية منها إمارات الهاوسا. وفي عام ١٣٨ خضعت الإمارات كلها لمملكة صنغاي، ثم عاد إليها استقلالها مع ضعف عملكة الصنغاي، وفي ١٩٠ خضع شهالي النبجر عاد إليها استقلالها مع ضعف عملكة الصنغاي، وفي ١٩٠ خضع شهالي النبجر إلى دولة السعديين في المغرب. ثم عادت الإمارات المتنافرة إلى وضعها الأول.

وعندما بدأ الفولانيون يفدون إلى المنطقة ، ويخضعون إمارات الهاوسا إليهم وخاصة أيام عنمان دان فودي ، دخلت قبيلة غرما إلى الأجزاء الشهالية من النيجر ، وانفقت مع القبائل البدوية الأخرى والطوارق للوقوف في وجمه المولانين ، وتمكّوا بزعامة الطوارق من منع الفولانين من النقدم نحو الشهال.

ولى عام ١٣٠٠ وصل إلى المنطقة المقدّم الانكليسزي (دنهم) والملازم (كلايرش) الموفدين من قبل الحكومة البريطانية لمعرفة بجرى نهر النيجر.

والمقت مع فرسا عام ١٣٠٨ الاقتسام مناطق النفوة فكانت منطقة النجر من عسب فرنسا التي تحكّت من السيطرة على الأجزاء الجنوبية أما الأجزاء التهالية فقد قاومتها قبائل الطوارق، ولكن التعاون بين الدولتين الاستعاريتين قد قضى على المقاومة، واستطاعت فرنسا من السيطيرة على منطقة النيجير قاماً عنام 1٣١١ هد.

وأما شال بحبربا فقد انتشرت فيه إمارات الهارسا، وهي أشه بهالك صغيرة، وقد بدأت تطهر منذ القرن السابع، وفي هذا الوقت بالذات بدأ الإسلام بنتشر مين رهايا هذه الإمارات، وإن كان يختلف مين إمارة وأخرى، وربحا تأخر في دخول بعضها على حين يكون قد هم بعضها الأخر، كما أنه قد بقت الولنية تنتشر مين أفراد بعض هذه الإمارات حتى قامت دولة القولالي بينهم، وفي القرن السابع أيضاً بدأت قبائل الفولاني تنحه غير الشرق وتدخل مين أفراد الخاوسا في هذه المنطقة، ويندو أن الهاوسا مزيج من الحامين والعرب والأحباش الذين حقوا في هذه المنطقة، ونشأت عن حياتهم المشتركة الطويلة عرب عة الحاوسا هذه.

كانت إمارات الهاوسا سع إمارات رئيسية، نفع قبائل الهاوسا، ويُطلق عليها أسهاء أبناء ملكهم الذي أسس تلك الإمارات وكلها تقع على حدود نبجيريا والنبجر اليوم عدا (زاريا) التي تمتد إلى الجنوب، وهذه الإمارات هي:

أ عوبع: وهي أكثر المالك الهاوسية اقتراباً من الصحراء أو بعداً إلى الشال إذ نضر أجزاء من جنوبي النجر، ولما كانت أرضها أكثر المناطق جدياً لذا كان سكانها أقسى من غيرهم، وكانت علكتهم أقوى من غيرها لذا فقد فرضت نفوذها على ما جاورها من إمارات، كما أنها خضعت لنفوذ بورنو أي الشرق، ومالي وصنفاي في الغرب. وكان المسلمون بجيلون بها من الغرب والشرق، ومالي وصنفاي في الغرب، وكان المسلمون بجيلون بها من الغرب والشرل والشرق لذا فقد انتشر فيها الإسلام، سواء أكان عن طريق علكة مالي أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم صنفاي بعدها من الغرب، أم عن طريق القبائل البدوية والعلوارق من أم من أم عن أم عن

الشهال، أم عن طويق بونو من الشرق. ومع ذلك فقد بقي هدد غير قلبل من كانها عل الوثنية حتى قامت دولة الفولاني فعم الإسلام.

وفي عهد الملك باباري الذي حكم من ( 1171 - 1107 ) ضمّ إلى مملكته الإمارات التي كانت تنبع مملكة (كب)، كما استولى على مملكة (زامفارا). وأسس عاصمة جديدة اسمها (القاضاوا)، وبعد مدةٍ من حكمه أصبحت مملكة (غويم) أقوى ممالك الهاوسا، تم اصطدمت في عهد ملكها (باو) وخلفه (ينف) بدولة الفولانين، وأخيراً انضوت فيها أيام عثمان بن فودي.

 \* ـ دورا؛ وتقع بين كانسينا وكانو، ولم تلعب دوراً كبيراً في تاريخ مارات الهاوسا.

 وانو: وهي مملكة من الدرجة الثانية أيضاً. وإن كانت قد اشتهرت بصناعة الحديد. وقد دخلت ضمن مملكة كانو، إذ لم يكتب قا اللوة رفع كثرة الملوك الدين تعاقبوا على الحكم فيها.

أ - زاويا: وهي أكثر عالك الماوسا يُعداً غو الجنوب، وتقم مساحات واسعة بالنسبة إلى غيرها، وكانت تعرف باسم مملكة و زكزك ،، وتقم عدداً من الأقالم تصل إلى سواحل للحيط الأطلسي، ولم ينتشر الإسلام فيها إلا بعند قيام دولة المولانين. وقد أخضع هذه المملكة سلطان صنفاي (اسكيا محد) عام ٩٣١، وبعد ضياع دولة صنفاي في القرن الحادي عشر أصبحت تجارة الرقبق أهم عنصر في هذه المملكة، ويساق إلى ساحل المحيط الأطلسي، وفي مطلع القرن النالث عشر خضعت لدولة الغولانين، وبدأ الإسلام ينتشر في أحادها

أ - كاتسناه يبدو أن هذا الاسم هو اسم زوجة مؤسس المدينة (جنزما)، ويتألف حكاتها من المودان، والقولاني، والطوارق، والماتدينغ، وأصحوا جيماً يتكلمون لغة الهاوسا. خضعت لمملكة صنغاي في عمام ١٣١، فم تشطت فيها التجارة، وخضعت السلطان مملكة غوير، ووصل الإسلام إليها في



وقت مبكر، ويعود إلى القرن النامن الهجري، وأن ملكها الساركن محد كوار قد أسلم على يد علماء من مالي، وأصبحت من مواكز العلم.

٣ - كانو: وحكمتها في القرن الناسع الأسرة الرنفاوية، ويُعدّ أول ملوك هذه الأسرة (محد رنفا) من أشهرهم، وقد أسس القصور، والقلاع، والمساجد، وخلفه (محمد كزولي)، وفي عهده خضعت لمملكة صنغاي، واشتهرت بالعلم والنجارة، وفي الذرن النالث عشر خضعت لسلطان برنو، وأخيراً تبعت سلطان الفولاني.

تنافس مملكة كانو مملكة كاتسنا في العلم والسبق في الدخول في الإسلام ، إذ بدأ الإسلام ينتشر فيها منذ القرن الثامن على يد علماء جاءوا من مملكة مالي .

كانت الأمرة الفوداوية تحكم مملكة كنانسو، وفي أينامهما انتشر الإسلام، ويقال أن الملك الحادي عشر من هذه الأسرة قد اعتنق الإسلام، وهو (عنمان زمنقاوي)، وقد انتصر المسلمون على الوتنيين، وفي أيام الملك عمر انتهى عهد الأسرة الغوداوية، وجاءت الأسرة الرنفاوية، وأولها محد ونفا - كما ذكرنا -.

 أ - بيرام: وهي من تمالك الدرجة الثانية عند الهاوسا، وتسمى أيضاً (جاران جاباس)، وهو ما تعرف به الآن.

إلى جانب هذه المالك السبعة توجد بمالك أخرى لا تضم الهاوسا فقط، وإنحا تشمل بجوعات قد تكون متياينة ولا يربطها أي رابط، وهي سبع ممالك أيضاً، وتقع إلى الجنوب والغرب من الأولى، فهي أقرب إلى بجرى نهر النيجر، وهي:

إلى عن الله الحاوسا والصنفاي وتشمل أجزاء من نيجيها والتبجر، وشهالي بنين، وقولنا العليا اليوم، وقد بقيت مستقلة عندما خضعت إمارات الحاوسا لسلطان الصنغاي، كما أن الدولة السعدية لم تستطع دخولها بعد أن قضت على عملكة الصنغاي، ولذا فقد حالت دون وصول السعدين إلى بقية الناسعدين إلى بقية التبديد على عملكة الصنغاي، ولذا فقد حالت دون وصول السعدين إلى بقية التبديد على عملكة المستغاني، ولذا فقد حالت دون وصول السعدين إلى بقية التبديد على عملكة الصنغانية المناسعدين إلى بقية التبديد ال

بمالك الهاوسا. وكانت عل خلاف مع بقية إمارات الهاوسا، ومع مملكة بورنو أيضاً. ودخلها الإسلام عن طريق الصنغاي.

ب \_ يووب: وتقع إلى الغرب من مجرى ثهر النجر الأدنى وحق ساحل المحيط الأطلسي، ولم يكن للسوروب انشاط بحري، وإنما جاء الصليبون وسيطروا على الساحل منذ نهاية القرن الناسع الهجري، وأسس اليوروبا المدن في الداخل وأشهرها إيلوريسن في الثبال، وإيسادان في الجسوب. وكنانست العاصمة القديمة غذه الإمارة مدينة ، أويوني ».

جد \_ توبي، ونفع إلى الشرق من بجرى نهر النيجر الأدنى هند التقاله بنهر (بينوي)، كما شملت جزءاً من جنوب نهر النيجر وسكانها بحوهات مختلفة، ولا يتكلمون لغة الهاوسا. واعتنق أحد ملموكها الإسلام، ويسدهمي جبريل، لكن غضب هليه السكان فعزلوه، وبقيت الوثنية هي الأكثر شيوعاً حنى دخلت في دولة الفولالي في مطلع القرن الثالث عشر.

د \_ زاهفارا؛ قامت عندما ضعفت علكة (كب) التي تقع إلى الغرب منها، لكنها لم تلبث أن ضعفت، وضنتها إليها علكة غوبر، دخل الإسلام زامفارا أيام علكة الصنفاي، وأخيراً خضعت السلطان الفولاني وأصبحت ضمن إقليم سوكوتو.

هد \_ ياوري: تقع على نهر النيجر، وأحدث نشأةً من نهيرها من ممالك الهاوسا، وتختلف عن الهاوسا بعادات شعبها ولغته. لم تخضع لمملكة صنعاي، وبقيت على الوثنية حتى عام ٩٨٦ حيث أسلم ملكها، وعمل على نشر الإسلام، ثم جاء السلطان (سوت) فحارب الوثنية، ونشر الإسلام.

و - برغ: تقع على النيجر، وإلى الغرب منه، ونفخ أجزا، من نيجبريا وبنين البوم، وقومها من الوثنيين، ويكثر فيهم السحر، وبقوا على ذلك حق جاءت دولة الفولاني، وكانت قد خضعت لصنفاي، ولكن لم تنجع مع اسكيا عدد وسيلة لحملهم إلى الإسلام.

 قرم؛ تشه برغ في شعبها وعقيدته، وبقائها على الوثنية حتى حكم الفولاليون.

#### دولة الفولاني

تعود إلى مؤسسها عنهان بن فودي، وفودي لقب وتعني الفقيه، واسمه الحقيقي محد، ودان تعني ابن، لذا يقال له؛ عنهان دان فودي. وقد ولد في بلدة (طفل) من أطراف مملكة غوبير عام ١١٦٨، ودرس العربية والعلوم الدينية. وأسس حركة عرفت باسم والجاعة، وضمت محوعات من عدة مالك، من غوبير، وكانو، وزامفارا، وكب، وكانسنا ومن شعوب متعددة منها؛ الهاوسا، والفولاني، والطوارق، والزنوج، منهم من كان مسلم بالأصل، ومنهم من دخل بالإسلام حديثاً، وبدأ الدعوة إلى الإسلام عام ١١٨٨ أي عندما كان في العشرين من عمره، ولما ناصبه محتمعه العداء غرج عام ١١٨٨ أي مهاجراً إلى مكان يُدعى (قد) في أطراف مملكة غوبير، وسار معه أنصاره، وتضافر ملوك الهاوسا على محاربة (الجاعة)، وهددها ملك غوبير، وشن عليها وتضافر ملوك الهاوسا على محاربة (الجاعة)، وهددها ملك غوبير، وشن عليها الحملات، فكان لا بدّ من أن تحمي نفسها فبايعت الشيخ عنهان على السمع والطاعة في المكره والمنشط وعرف منذ ذلك الوقت بأمير المؤمنين وذلك في عام والطاعة في المكره والمنشط وعرف منذ ذلك الوقت بأمير المؤمنين وذلك في عام وكان أكبر أنصاره أخوه عبدالله، وهو خليفته، وابته محداً، وصديقه عمر وكان أكبر أنصاره أخوه عبدالله، وهو خليفته، وابته محداً، وصديقه عمر الكموي.

بدأ الجهاد منذ بيعة الشيخ عام ١٢١٩، وقد تمكّن أصحاب الدعوة من دخول (القاضاوا) عاصمة غوبير عام ١٢٢٤، وذلك بعد المعركة الشهيرة التي قادها ملك غوبير (ينف) بنف عام ١٢١٩، وساعده بقية بمالك الهاوسا، وشنّوا حوباً على الجهاعة وأنصارها في عمالكهم، وعُرفت تلك المعركة باسم معركة (كنو)، أما الحهاعة فقد قادها أخو الشيخ عبد الله بن فودي. ثم فُتحت بقية بمالك الهاوسا، كما

وضعفت الدولة بعد محمد بيلو ، فكان أمير المؤمنين يُقيم في سوكونو ، وفي بقية المناطق أمراه من الفولاني ، وبدأ الإنكليز يُقتعون أمراه الفولاني بقبول الحياية الانكليزية ، فوافق بعضهم فحماريت بهم انكلترا البقية ، وانتصرت عليهم ، وفي عام ١٣١٨ أعلنت انكلترا عن قيام محية الشيال، ودخلت كانو وسوكونو عام ١٣٢١ ، واحتلت بورنو عام ١٣٢١ ، واستمر حكم محية الشيال بيد أمراه الفولاني ، ويساعدهم ضباط انكليز ،

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

<sup>(</sup>١) الأداماوا: إقلم بين برنو شيالاً ، وباغيرمي شرقاً ، وإصارات لقاوسًا غنوبياً ، والكسام ون جنوباً ، وبعد من الكاميرون.

## الفضل النامش شدق المنريقية

يمند هذا الجزء من شهالي اريتريا حتى جنوب تانزانيا. لقد انتشر الإسلام في هذه الأرجاء في مراحل مختلفة، وقد عمّ الساحل والجزر ولم يتعمّق في الداخل إلا قليلاً في الصومال، لقلة السكان في الأجزاء الجنوبية، ولرداءة الأحوال المناخبة، وكنافة الغابة، وانتشار الحيوانات.

ولما كانت الأجزاء التهائية على صلة بالدولة الإسلامية قلد ارتبطت يها، أما الأقسام الجنوبية التي تقع جنوب الصومال فقد انتشر فيها الإسلام عن طريق الدعوة، ولم تكن على صلة بالدولة الإسلامية لذا فقد قامت فيها إمارات وممالك مستقلة اختلفت في الساعها حسب الجزر التي قامت فيها أو أجزاء الساحل التي امتد سلطانها عليها، وقد لا تشمل أحباناً إلا بعض المدن، إذ لم تكن لتتعمق في الداخل - كما ذكرنا -، ولعل معطمها قام على التجارة أو كانت قواعدها مراكز نجارية مهمة، ولعل أشهرها زنبيار، ومملكة الزنج التي تأسست في القرن الرابع المجري، وكانت حاضرتها مدينة وكلوه، الواقعة في جنوب ثائزانها اليوم، وقد عملت على نشر الإسلام في موازميق، ومالاوي، وزاميها، وزيبابوي، والإمارة التي قامت في جزر المواقع بالنسطيع أن نقول؛ إن كل مدينة ساحلية كبيرة كانت مقر إمارة القمو بل تستطيع أن نقول؛ إن كل مدينة ساحلية كبيرة كانت مقر إمارة خاصة، ولم تكن هذه الإمارات - مع الأسف - منحدة في بينها الأمر الذي جعلها ضعيفة لا تنبت طويلاً أمام قوة البرتغاليين الذين كانوا طلالي



#### السعوين الصليس في ثلث الجهات

غرج الونفاليون على هذه الإمارات من الجنوب في مطلع القرن العاشر يعد إخراج السلمين من الأندلس، وقد استولوا على زعبار عام ١٠١٩٪ وعلى كلوة عام ١١١)، وأظهر هؤلاء الصليبيون حلدهم فقتلوا السكان، وخربوا المدن، وبهوا كل ما استطافوا نهيه. وبعد أن رنعوا سنوات وقل في وجههم العقاليون الذين جاموا لنز المو، والعالب و العمارسة ، كما كمالت الكانوا الدهم الفتال فعد البرتغالبين منافسة لها الإنكار البرتغالبين على بقبة الدوق الأورب النصرانية التي ساهدت بكل قواها الإسبان والبوتغالبين فسد السلمين في الأندلس، كما قام الغرس بدور في هذا القال غير أن الكالمرا والغرس كان دورهم عصوراً في منطقة اخليج. واستطاع العليابون أن يدخلوا الأجزاء الشالبة من شوقي إفريقية وهي اربتربا والصومال، كما تحكنت أسرة البعارية التي تمكم قُوان أن تطرد البرنغالبين من بلادها حيث أللة ملطان بن سيف الحاكم اليعربي (١٠٥٠ - ١٠٩٠) أن ينقد مسقط من أيدي الرندالين، كما استطاع ابته سيف (١١٠٤ - ١١٠٢) أن يُخْصُ مِمَامًا في شوقي إفريقية من أبدي الترتغالبين، وبدأ نفوذ العبهالبين ينوسع في شرقي إفريقية وبمل عل الوتغالبين في الأجزاء الجنوبية من

وانتهى حكم أسرة البحارية عام ١١٥٥ ، وجاءت الأسرة البوسعيدية إلى
الحكم، فاستقل محد بن هنيان المزروهي في شرقي إفريقية مستفيداً من
النظال الحكم من أسرة إلى أسرة في غيان، لكن البوسعيدين استطاعوا ثالباً
من إهادة نفوذهم إلى شرقي إفريقية، وبعدها عمل المزروعي من العودة
إلى عباسا بعد أن فر من السجن، وقدّى أن يقتل والبها سبف بن خليفة،
وبعود إلى الاستقلال عن غيان عام ١١٩٠، وتوفي أحد بن سعيد مؤسس
الأسرة البوسعيدية عام ١١٩٥، وإن كان ابته سعيد قد تسلّم الحكم منذ
عام ١١٩١، وتوفي قبل والده عام ١١٩٤، وخلفه ابنه أحد فنازعه

وفي عام ١٢٧٥ أرسل تويني أسطولاً للاستبلاء على أملاك ماجد في شرقي إفريقية وتوحيد اللملكة ثانية، في أن حاكم يومياي أرسل سفيةً حالت دون سير أسطول تويني وأوقفته عند رأس الحد لأن الانكليز لا يريدون توحيد المملكة إذ نصح قوية، ويُخشى يأسها فير أن رنجيار كانت تدفع معونة سويةً لقان.

تقل ماجد بن سعيد حاضرة ملكه من زابيار إلى دار السلام على الشاطي، الإفريقي رغبة منه في التوسع داخل قارة إفريقية إذ رأى أن السلمين لم يتمكنوا من مواجهة الرنفاليين، حيث كالت أملاكهم مقنصرة على شريط من الساحل وتشكل إمارات وعالك متعددة، وأن البرنفاليين لم يستفيدوا من القليط الذي وقبع به السلمسون، وساروا على خطاهم إذ لم يتولملوا في الداخل والسب نفيه لم يستطيعوا من مواجهة خصومهم من غالبين وعنها بين وإنكليز . وبدأ بالتقدم عمو الداخل فوصل السلمون إلى

شواطى، بمبرة تانغانيكا، ومن هناك توسعوا في زائير، وامتدت مراكزهم هناك على بجرى نهر الكونغو، وكان للمسلمين في تلك الجهات وال يتغذ أوامر سلطان دار السلام على شواطى، إفريقية الشرقية.

توفي ماجد بن سعيد عام ١٢٨٧، وخلقه أخوه (برغش)، وأراد إعادة الرحدة بين عُيان وشرقي إفريقية، وعمل على ذلك ولكته فشل، وضعف حكمه، وازداد النفوذ الصلبي، وتقاسمت دول أوربا المنطقة فأخذت ألمانيا الأجزاه الجنوبية حتى موزاميق المستعمرة البرتعالية أو ما عُرف باسم تنجانيقا، وأخذت الكلترا جزيرة زنجار والأجزاه الشهالية من السواحل، أو سواحل كينيا وعُذت تلك الشطأن محية الكليزية، وإن كانت تلك الجهات تحت حكم السلطان (برغش) الحاكم الإسمى للمنطقة أو كما كان يُعرف باسم سلطان زنجبار.

توفي (برغش) عام ١٣٠٦ وخلفه أخوه الآخر (سيد عبدالله خليفة ابن سعيد)، وزاد ضعف دولة زغبار في أيامه، فتقاسمت الدول سلطنته بشكل رسمي. ولما هُزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى عام ١٣٣٦، وضعت مستعمراتها ومنها تنجانيقا تحت إشراف عصبة الأمم، ثم تقاسمها الحلفاء المنتصرون فكانت تنجانيقا تحت سيطرة انكلترا، وبقي سيد عبدالله خليفة السلطان الصوري حتى توفي عام ١٣٨٠، وخلفه ابنه جلمشيد. وهكذا أصبح شرقى إفريقية الجنوبي تحت سيطرة انكلترا.

أما الأجزاء الشهالية فقد تبعت الدولة العثهائية، ولكنها لم تلبث أن ضعفت الدولة فيدأت سيطرة الأمراء المحليون، وهذا ما جعل فراغاً سياسياً في المنطقة، ويمكن لكل أمير أو حاكم يقوى نفوذه أن يبسط حكمه على ما يستطيع، حتى تمكّن أمراء عسير أن يخضعوا جزر دهلك وزيلع ويربره إلى إمارتهم (١٢٤٩ ـ ١٢٧٧).

لما رأت الدولة العتمانية ضعفها وعدم إمكانية سيطرتها على سواحل

وفي الوقت نفسه كان المصريون يتقدّمون أيضاً في وادي النيل حتى وصلوا إلى أوغنده عام ١٢٨٧ حيث أطلق عليها يومذاك اسم المديرية الاستوائية.

اشتعلت الحرب بين مصر والحبثة، وهرّمت مصر عام ١٢٩٦ في ثلاث معارك وتحلّت عن بعض الأجزاء، ولما ظهر ضعف المصريح تقاسمة الدول الكبرى المنطقة فها بينها، وأعطوا الحبثة جزءاً من تلك القسمة بصفتها دولة نصرانية. وحب هذا النقسم أنزلت فراسا عام ١٢٩٩ قواتها في جيبوق، وإيطالها في عصب، وحدث أن احتلت انكلترا مصر بعد حركة أحد عراني، وأصبحت المناطق التي تحت نفوذ مصر بيدها. ودخلت فونسا تونس وكانت ايطالها تريد أن تضمها إليها غير أنها سبقت وهذا ما جعل ايطالها تنجه غو شرقي إفريقية لتعرّض ما خسرته في تونس، ونزلت في اريتريا وحتى تقدمت في الحبثة غير أنها هزمت تونس، ونزلت في اريتريا وحتى تقدمت في الحبثة غير أنها هزمت في خلاء السودان فأمرت انكلترا بإخرية من القوات المدافعة عنها، وتصرفت الدول الأوربية حسا تريد في الحريقية من القوات المدافعة عنها، وتصرفت الدول الأوربية حسا تريد في المرت اللك الجهات، وأخذت كل دولة تصبيها المعطى لها والمتفق عليه فها بينها.



حيث أخذت انكلترا الصومال الشهائي من رأس حافون حتى حدود جيوتي. وأخذت فرنسا منطقة جيوتي. وأخذت ايطاليا اريتريا والصومال الجنوبي من رأس حافون حتى جنوب مصب نهر جوبا. وأعطبت الحيشة منطقة هزر والأوغادين. وأما ألمانيا فكان نصيبها من الأجزاء الجنوبية التي تحدثنا عنها والتي تقاسمتها مع انكلترا.

لقد كان لهذا النقسم أثره السي، في نفوس مسلمي ثلث المنطقة، وقام عد بن عبدالله حسن المعروف بالملا بالجهاد والنف حوقه المسلمون لطرو الصليبين في البلاد، وبدأت هذه العملية عام ١٣١٧ بوم أعلن أنه مهدي الصومال، وتادى بالجهاد المقدس، وأطلق على جاعته أيضاً امم الدراويش، وقد نجح في السيطرة على الأجزاء الداخلية، وحكمها لمدة تصل إلى عشرين سنة (١٣١٧ - ١٣٣٧)، وحصر الانكليز في شريط ضيق من الساحل، وقد جهزوا أربع حلات للقبض عليه ولكها باءت بالفشل، ولكن يعدلك عرزت انكلترا قواتها وتقدمت نجو الداخل فهرم محد عبدالله حسن، وجرح في بعض المعارك، واضطر إلى الفرار إلى منطقة الأوغادين لاعادة تنظيم صفوفه، فيم أنه مات متأثراً بجراحه عام ١٣٣٨، واستمرت المقاومة بعده عدة أشهر، ثم سبطر الإنكليز على الجزء المخصص لهم من الصومال.

وأما ايطاليا فقد استطاعت من السيطرة على ميناه مصوع عام ١٣٠٣، وكذلك ميناه عصب في اريتريا، وبدأت بعدها تبسط نفوذها في الصومال بصورة تدريجية، وقد عقدت معاهدة حاية مع سلطاني أوبيا ومبجورتين عام ١٣٠٧، ومع ذلك فلم تنمكن من دخول الساحل وفرض سيطرتها حتى عام ١٣٠٧، ومع ذلك فلم تنمكن من دخول الساحل وفرض سيطرتها حتى عام ١٣٤٥ حيث جهزت حللة قوية أخضعته بالقوة. وكذلك فإن منطقة هور استمرت بالثورات ضد الأحباش طبلة عده المرحلة.

انتهى الجزء الثامن بحمدال. ويليه الجزء التاسع بإذن الل

| النهضة لمرية _ بيروت                                 | الجزء الثالث.                        | و تاريخ المغرب الكبير      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| - 19A1                                               | جلال يمي                             |                            |
| المكتب الإسلامي - دمشق                               | عد بن عداله آل                       | . تاريخ المستغيد بتاريخ    |
| - ITAT                                               | ميد القادر                           | الإحساء في القدم والجديد   |
| كرالشي - ١٣٨١ هـ.                                    | إصدار مؤتمر العالم<br>الإسلامي       | ـ تقرم البلدان الإسلامية   |
| للناهرة - ١٣١٠ هـ.                                   | إصدار جعية<br>الدراسات الإسلامية     | ـ تقوم العالم الإسلامي     |
| دار العودة ـ بيروت ـ<br>الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.      | فاروق عثيان أباطة                    | _ الحكم العثياني في اليمن  |
| من مطبوعات جامعة الإمام                              | حىن ميسى عيد                         | _ الدعوة الإسلامية في غوبي |
| عمد بن سعود الاسلامية<br>عام ١٠١١ هـ.                | الفاهر                               | إفريقية                    |
| قدم الترجة بكتب أمير<br>دولة قطر                     | 3.3. bek                             | ۔ دلیل الحلیج              |
| مؤسسة الأنواد - الرياض.<br>١٣٩٦ هـ.                  | ميد الفتاح أبو طلبة                  | _ الدولة السعودية الثانية  |
| دار النهار للنشر - بيروت -<br>الطبعة الثانية ١٩٨٠ م. | يوسف الحكم                           | ۔ ذکریات بوسف الحکیم       |
| مؤسة الرسالة - الطبعة النالي                         | ضايط تركي سايق -<br>ترجة عبدالله عبد | ۔ ارجل الصنم               |
| مكنية دار الحياة - بيروت -<br>١٣٨٢ هـ.               | الرجن<br>عد سيد السام                | ـ ساحل الذهب الأسود        |
| دار النهضة العربية - بيروت<br>١٩٧٣ م.                | هيد العزيز سلمان<br>نوار             | _ الثعرب الإسلامية         |
|                                                      | عد بن عداله بن                       | - معين الأعباد عا ورد      |
|                                                      | Halle                                | في بلاد العرب من الأثار    |

| المكتبة الأهلية _ بيروت                                | عبدالله فيلي                            | - اوض الانبياء                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| وزارة الثقافة والإعلام _<br>بقداد ١٩٨٢م.               | ترجة همر الديراوي<br>تحد الغراي         | - بداية الحكم المغري على<br>السودان الغري      |
| دار المعارف بمصر .                                     | ترجة سعيد سليان                         | - تاريخ الدول الإسلامية<br>ومعجم الأسر الحاكمة |
| المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطمة الأرا                  | علي حسون                                | - تاريخ الدولة العنائية                        |
| الطبعة الأولى - ١٤٠ هـ.<br>دار النفائس ـ بيروت ـ       | ة محمد قريد بك.<br>تحقيق إحسان حقى      | - تاريخ الدولة العلية العثماني                 |
| الطبعة الثانية ٢٠ ١٤ هـ.<br>مكتبة دار الحياة ـ بيروت ـ | أحد مصطلى حاكمة                         | - تاريخ شوقي الجزيرة                           |
| ۱۳۸۵ هـ.<br>وزارة التراث القدم بالاتتانة               | وندل فيليس.                             | العربية<br>- تاريخ قمان                        |
| · سلطنة غمان ــ ۱۹۰۱ هـ.<br>مكتبة دار الحياة ــ بيروت  | ترجة بحد امن عبدال<br>عبد العزيز الرشيد | - تاريخ الكويت                                 |
| ١٣٩٨ هـ.<br>الشركة التونيع<br>١٩٧١ م.                  | محد الهادي العامري                      | - تاريخ المغرب العربي<br>في سيعة قرون          |
|                                                        |                                         |                                                |

| الطعة الكريية الحسينة                                    | 1.1648               | من تلقيق الأخبار وتلقيح                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| اورنبورغ ـ ١٣٢٥ هـ.                                      |                      | الآثار في وقائع قزان<br>وبلغار وملوك النتاز |
| الكتب الإسلامي ـ بيروت.                                  | محود شاكو            | مواطن التعوب الإسلامية<br>(مسلمة كتب)       |
| مطبوعات دارة الملك                                       | نوال حزه             | النود الرنالي في الخليج                     |
| ميدلمزيز ـ الرياض ـ<br>۱۲۰۲ هـ                           | يوسف الصيران         | البري                                       |
| دار العودة ـ بيروث ـ<br>الطبعة الثانية ـ ١٣٩٩ هـ.        | صدانة الثور          | . هذه في البعن                              |
| واثرة العارف العنائية البدر<br>أباد _ الدكن _ الهند ١٣٩٢ | حد الحي الحسني       | . المامد في العهد الإسلامي                  |
| الطبعة الثالثة - ١٤٠٠ مد.                                | آخد حين<br>شرف الدين | ـ فيمن همر التاريخ                          |

```
جورج أوغست فابن ــ
                                                   - صور من شالي جزيرة
                          ترجة سير سلم شيل
                                                 العرب في منتصف القرن
                                                          التاسع عشر
                               أميرة على البداح
     جدة عام ١٠١١ هـ.
                                                 _ العناليون والقامم محد بن
                                                        عل في اليمن
                                                _ العلاقات الحجازية المصرية
  على بن حسين السليان جامعة القاهرة ١٣٩٣ هـ.
       عبد العزيز عبد الغني مطبوعات دارة الملك
                                                - علاقة ساحل عمان ببريطانيا
     عبدالعزيز _ الرياض _
                                                - غزوات الجراكسة والأتراك
                             قطب الدين عدد بن
                                                      لي جنوبي الجزيرة
                            أحد النهروالي المكي
                                             (الرق اليالي في الفتح العنهالي)
مكتبة دار التراث _ القاهرة _
                               محد عبد التطيف
                                                      - فتح العثهانيون عدن
                                   الحراوي
               -4 1744
                                                  - قراءة جديدة لسياسة محد
                             سلهان بن محد الغنام
   الكتاب العربي السعودي _
                                                         على التوسعية
               ---
                                                    - قسات العالم الإسلامي
                                 مصطغى مؤمن
       دار الفتح - بيروت
              ----
                                     فؤاد حزة
                                                       - قلب جزيرة العرب
      مكتبة النصر الحديثة ..
                   الوياض
                                               - مذكرات سلبان شفيق الكمالي
                                                          - المسألة التونسية
                             عيد الوحن لشابعي
 دار الكتب الشرقية _ تونس
             - LAVE
                               ترجة عبد الجليل
                                                  - المشروع الصهبولي لتوطين
  الدار العربية للكتاب _ ليبا
                             مصطفى عبداله بعيو
                                                           اليهود في ليبيا
               --- 1740
                                عد أديب غالب
                                                  - من أخبار الحجاز ونجد في
   دار الهامة للبحث والترحة
                                                            تاريخ الجبرلي
          والنشو - الرياض.
```

# مُوافَقَ آلِيَقُولِ مُالِفَجُرِيُ سَعْدِم ، البددي،

| بدای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بنداف               | بسنة                    | ران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بَ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بدري                | ليجرة                   | يددي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العجرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PULL / N/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APPROXIMATION AND ADDRESS OF THE PERSON AND |                     | 1.44                    | STEAL STO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YTAN/TO/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1777 / N/+          |                         | MA / +/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V310 / 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MM/WA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Physical Law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | BALLETON AND ADDRESS OF | Welter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | ma/w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37.87/15/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1114/1E             | 1.47                    | 1311/1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1119-/1-/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317/11              | 1.44                    | 1385/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1211/11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The Parkson of the Pa |
| 1141/1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | miller.             | AVI                     | ntr/+/+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131A/16/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1234 / 4/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334/3/W             | 1.44                    | nu/ t/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I Vent I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1311/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Personal Property lies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1797 /9/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77/1/1              | 1. A.                   | The Later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne/we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TAL JA/EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 0/0/51           | 1.41                    | M / 1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE1/9/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12/4/11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195/0/1             | VAC                     | 334 6565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALL/11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777/4/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | METAJER 1           | THE R                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Section 2 in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALLEVIA V           | ·AE                     | 333/3/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AST / 1./4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wall IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. / L. / 1         |                         | CARGA STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111/1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 2/19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40/7/ex 1           | - 17                    | 10/10/ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110/1/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPANIES TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF T | 30 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Storibal A        | Contract of the         | A COLUMN TO SHARE THE PARTY OF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117/1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V + /ra 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marriall            | CONTRACT OR             | of State of | 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154/1/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE PERSON NAMED IN |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AND THE RES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NA /A/TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEALW V             | 4. 10                   | ALCOHOLD STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HTA/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STATE OF TAXABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 cm                | 411                     | State of the last | 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t. /W1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T11414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 1 1 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **/4/44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A CALLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the/m               | 11 31                   | ** / * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 14 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TT/V/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/44/116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - MAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | There in            | 10 17                   | *A / 1/41 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E/W/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E/WA 10             | 17 17                   | 11/1/11 1<br>11/1/11 1<br>1-/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | re /1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Treflice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MYEA LIG            | THE RESERVE             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | Will Prop               | HAVEN I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .AL (14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A CHAIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| بدأ بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تبدأ في      | المستة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بدأ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | استة                                           | بدأن         | السننة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The second secon | EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | الهجرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميلادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجرية                                         | ميددي        | العرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THAT 18/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tarelying    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1021 /EF 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 954                                            | 14W /1/1E    | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44./4/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1017 4/14    | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  | 119                                            | 1414/1/17    | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2001/11/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1014/4/A     | ava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1417 1 17147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90.                                            | 77.5 1.5141  | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4+1/4-/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1024/7/12    | TVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALE / T/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 901                                            | 1019/10/67   | 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1098/ 1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 411/1/11   | ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1010/T/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 705                                            | 146./16/16   | 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441/ 1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2041/2/4     | SNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 -111/4/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 904                                            | 1441/16/1    | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ww/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tom/s/er     | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NATTE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 908                                            | 1066 / 11/4- | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1893/ A/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | house a fix  | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **14/c/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900                                            | 1014/11/1    | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WANT A / SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-44/ - / 4 | 9.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.11/1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 907                                            | 1055/1/65    | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL A/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1042/1/K     | 9 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166: /1/5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POV                                            | 104014114    | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1491/4/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-4-12/1     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1441 /11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 901                                            | 10(7/5./A    | 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W / 4/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1044/7/4     | 1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C-1-10000-1001-1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209                                            | 105414164    | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VM/4/x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-44/4/4     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1447/15/ 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.                                            | 1058/19/10   | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134/3/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TANKIT A     | ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1007/17/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                              | 1051/1/4     | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W.T / 1/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1044/ 5/6    | - Contract Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000                                           | 144. /4/50   | 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.4 / +/e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | delination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Senitation   | the same of the sa | Commence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 975                                            | 1051/4/10    | Section of the sectio |
| 17-4/4/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3481/4/4     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1++1/4/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |              | W. 1. 1. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17-71-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YORET & PE   | The Person of the Person of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A CANADA CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART | -                                              | APT/W/ET     | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17-4/ E/8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 AT/ 1/10  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sees/W/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T. 4.1.1                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13-A/6/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1041/1/5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1009 15-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 974                                            | 1070/4/      | 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.3 /1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SAN 1/1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Committee of the Commit |                                                | 1377/7/6/    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131.14/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 10 KB/8/ 91  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an evaluation pay                              | 1044/1/1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1211 / T/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10AT/AA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+35/A/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN | TOTA/OFT     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VWC/ T/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALCOHOL: N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12/144/1     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+7+/A/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 11 a 18741   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SALL 6/61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A Company of the Comp | 1-RA/11/4    | AND DESCRIPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VINELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the second                                 | 106:101      | A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ب               | بُد | Si-       | بدان          | إسنة    | تدا ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | است     | ندان                    | - Sint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----|-----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لادي            | ب   | 12.00     | ميلادي        | 20      | بيلادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in      | سدي                     | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |     |           |               |         | 14/4/ 14/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 14-A / 17/4             | 1664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TANT / H        | rr  | 1244      | 1A**/A/**     | /cat    | WELL / 121V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1584    | 14.4 / 5/11             | 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (AAE/W          | As. | 14.       | MAALA/N       | 16.10   | MATE / + / 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.    | 141. /1/1               | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MATIN           | 18  | 14.1      | That I was    | 1647    | \NY+ /1/+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1001    | SAM /AZET               | 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARL / NO       | 201 | 14.6      | MV 14/4       | KAA     | TATE / L/ TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000    | NAME / 1/13             | 1cev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAR/W           | 20  | 14.4      | TANK THEFT    | APP     | ARTY / E / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 767     | VANT /V/L               | VECV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1447/1/         | €.  | 3.71      | MATERIAL PARA | leva    | MEATERIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1005    | VANT PARKET             | Sees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INVA LA         | 10  | Y         | MATERIAL      | 154.    | TATE DE LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500    | VANT DECAT              | Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| June 147        | 20  | VOLUMENT. | 1435 12/2     | 1431    | MM. SYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1410 /15/Y              | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAN JAN         | 4   | 14.4      | 147./4/4X     | TEAC    | MU/E/EY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHARLES | 141 /11/E)              | 154.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAT- /A/s       | 10  | 14-1      | INTERIOR      | 147/    | NALL FELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | WALL THE                | 1544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MATE /A/        | 4 N | X.1       | 1424 /0/0     | SADA    | MIT / + / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | A STATE OF THE PARTY OF | TETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TATE NE         | 1   | 41.       | ww/t/it       | CAP!    | VALL/1/ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157.    | 1414 (1.6               | 1540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section Section | -1/ | 1000      | AND STATE     | TATE    | Metrical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ME. / W/ 1              | The state of the s |
| 1411 /4/        | •   | 117       | A4. /1/4      | VATE    | ME-/19/+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | LACT /9/CA              | 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 741. LATE       | (N  | 414       | ANTIT/EY      | ALZI    | MAINIEZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Me 19/1A                | 1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1444 51/10      | IN  | 431.2     | A41 17/0      | CAA     | ALVINERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                         | ICTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1034 14/4       | 13  | LION      | NAT LAVA      | lea. I  | MASA / ST. Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | MET JAIN                | 164.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAN / D/CH      | 111 | 17.11     | ANE TEPLA     | LEAL    | AIA Zu A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W11 /0/10       | 17  | IV        | A4= 12/4      | 1540    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Ace JAIN                | 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/0/1          | 14  | TAN       | 42/1/14       | CAP     | The second secon | icia    | ACT TATE                | rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/11/c.        | 14  | 14 14     | www.hom       | car     | Charles and the same of the sa | 1 15 71 | ACY/4/40                | 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A-17.12         | 14  | C- 14     | VA / 1/4 1    | 540     | Children of the Control of the Contr | 1617    | ALA/4/16                | 15EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHARLES         | ۱۲  | 4412      | VA heres A    | ***     | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                         | 437/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4-2/17/4        | 17  | che       | VA DWOOD A    | CAV     | Nos / 1 / 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LAN /   | A4. 17/44               | 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -               | -   | -         | A SECOND      | × 22 1/ | 14/14/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246     | ATTITUE!                | KEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ابتداون                      | إسنة              | بندأ ين                                                                                                       | إسنة           | بناين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسنه   | إنداب       | خنما                  |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| ميلادي                       | البرية            | ميلادي                                                                                                        | المجرة         | ميلادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيرن | مبلادي      | الجرير                |
| The second second            | 1144              | WHY/A/to                                                                                                      | 1144           | IND S + LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEA    | 80 / t/M    | 1164                  |
| 4ML / 0/1E                   | 1111              | 147-14/14                                                                                                     | 1145           | West town                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1129   | 1111 1111   | 1165                  |
| MAR/W/L                      |                   | WEN JAKE                                                                                                      | 1100           | 1464 2 4 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.   | WIF / A/FA  | 1160                  |
| MAN / WALL                   | 10.1              | 1416 14/64                                                                                                    | 1143           | WEAT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1141   | 1411 11 114 | 1161                  |
| WAY / WAY                    | 7.71              | WAL LALM                                                                                                      | 1144           | 144415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1106   | 1414./174   | 1161                  |
| PRA / WY                     | 10.4              | MAT 14%                                                                                                       | 1144           | MPILLEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1104   | 1414/16/64  | 1164                  |
| 184/1/1                      |                   | 1474/7/4                                                                                                      | 1144           | 140 14114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOE    | WIN/III/IN  | 1164                  |
| 195- /17/5                   |                   | WW 17/4                                                                                                       | WA.            | WIE ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100   | MANAMA.     | 116.                  |
| 1941 /A/YI                   | 14.7              | 1414/4/4                                                                                                      | WALL           | 1184 / 1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1107   | INN /II/et  | 1141                  |
| 1644 /A/14                   |                   | 3434 (4/1)                                                                                                    | A MAC          | WIL/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1104   | 1901/19731  | -                     |
| WAT JAJA                     | The second second | WY4 /0/1                                                                                                      | 1114           | W#1+/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MON    | 141. / 11/5 | -                     |
| 1441/4/44                    |                   | 100/1/0                                                                                                       | SAN            | 3002 /5/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1109   | M4 / 4/11   | 114.6                 |
| 143+14/11                    | 200014            | WHILL                                                                                                         | MAD            | MEN 17/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.1.  | MEEL PAR    | 1140                  |
| WAT/4/4                      |                   | VEST / 6/                                                                                                     | TAN            | WER / WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.11  | WIT / W     | _                     |
| 9454/7-74                    |                   | 1444 14/4                                                                                                     | . MAY          | WEATHERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1136   | NOT 1474    | A STATE OF THE PARTY  |
| NAA/A/N                      | -                 | WES IN                                                                                                        | W MAR          | MIL LAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11116  | Wes   1/4   | and the second second |
| 1999 /9/                     |                   | A 100 A | 1 MA           | 140.14/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1175   | WELLY.      | 100 100 100 100       |
| M. /a/e                      | 2000              | THE RESIDENCE OF STREET                                                                                       | 0 114          | THAT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1170   | MAK TYL     | _                     |
| 141/0/1                      | 1 474             | CALC. CO.                                                                                                     | 1 114          | MAE INIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11177  | WEN IN      | The second second     |
| STATE OF THE PERSON NAMED IN | 1.00              | -                                                                                                             | -              | WAY /W/KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11111  |             | 11.70                 |
| tace / 0/                    |                   | THE RESERVE OF THE PARTY OF                                                                                   | -              | COMPANY OF THE PARK OF THE PAR | AFILL  | WK 141      |                       |
| NA.Y/1/4                     | -                 | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN                                                                        | THE RESERVE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1171   | MELLAN      | _                     |
| VA-1/1/1                     | 100               | The state of the state of                                                                                     | and the second | THE PERSON NAMED IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1114   | WEE 12/     | 41 11 8               |
| N+ /1/                       |                   | AND RESIDENCE AND ADDRESS.                                                                                    |                | 1 1444 1171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 11V  | 1 per 10    | 11 11 8               |
| 124 141                      | 7.7               | E NAC/H                                                                                                       | William Co.    | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE | 1 114  | 6 MEC 12    | " 111                 |

#### الفهرس

| المفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0 _    | No. of the last of | مقدمة                        |
| Y      | لعنائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الباب الأول: الدولة ا        |
| 1      | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقدمة عن الدولة العثبان      |
| 11 _   | الاناضول قبل العثانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النصل الأول:                 |
| 51     | تأسيس الدولة وقوتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Control Control Control      |
| YA     | عودة القوة إلى السلطنة العنمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الثالث:                |
| 55     | الحلافة العنهاب - عصر القوة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النصل الرابع:                |
| 111    | الخلافة العثيانية _ عصر الضعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النصل الخامس:                |
|        | الخلافة العثانية _ عصر الالحظاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النصل البادس:                |
| 111    | والتراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)                          |
| rir _  | حكم الاتحاديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل السابع:                |
| 170    | العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب الثاني: جزيرة          |
| Y42    | الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النصل الأول:                 |
| 101    | - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النصل الثاني:                |
| TVT    | إمارة آل الرشيد بماثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النصل الثالث:                |
| VV.    | إمارة عسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| A4     | إمارة نهامة صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل الرابع:                |
| W      | المنطقة الشرقية والبحرين؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفصل الخامس<br>الفصل السادس |

| سلادى                    | الهجرتي | ميلادى      | الجرير | بَداً نِي<br>بىددى | الهجرين | ميلادي          | الاجرب |
|--------------------------|---------|-------------|--------|--------------------|---------|-----------------|--------|
|                          | LYTA    | WALL 19734  | 1777   | 141- /1/17         | 1464    | 19-0/4/4        | TECH   |
| /4/10                    | 1774    | 1410/11/4   | 1445   | 1411 1114          | 72.13   | 72.31.21.40     | 1465   |
|                          |         | WAY IN JEA  | CYTH   | 3373111161         | MATE    | 23.00 1 61.15   | 1469   |
| The second second second | ILWE'S  | LALW I STAN | 11227  | 1-11-11-11         | IN CASE | 11-24-10 1-21 F |        |
| TAST/A/SE                | 1456    | 1914/1/1/4  | WYV    | 1417/11/4.         | 1446    | 11-1/1/11       | 1461   |

| TTI  | النصل السابع: اليمن                         |
|------|---------------------------------------------|
| TTS  | النصل الثامن: عمان                          |
| TEO  | الياب التالث: أواسط آسيا وأنقاض دولة التتار |
| T0.  | الفصل الأول: شرقي أوربا وسيبريا الغربية     |
| 771  | النصل التاني: بلاد التنقاس                  |
| TYT  | الفصل النالث: وسط آسيا                      |
| TA.  | الفصل الرابع: شرقي تركستان                  |
| TAO  | الفصل الحامس: الصغوبون والدولة الإيرائية    |
| 1.1  | الفصل السادس؛ بلاد الأفغان                  |
| 117  | الباب الرابع: الهند وجنوب شرقي آسيا         |
| 114  | الفصل الأول: الهند                          |
| 111  | الفصل الثاني: المالديف                      |
| iii  | الفصل الثالث، ماليزيا                       |
| 10+  | الفصل الرابع: اندونيسيا                     |
| 204  | الفصل الخامس: القيليين                      |
| 570  | الباب الخامس: إفريقية                       |
| 174  | الفصل الأول: وادي النيل                     |
| 014  | الفصل الثاني: بلاد المغرب                   |
| 010  | الغصل الثالث: غربي إفريقية                  |
| 000  | الفصل الرابع: وسط إفريقية                   |
| 979  | الفصل الخامس؛ شرقي إفريقية                  |
| ovi  | المراجع:                                    |
| OVA  | مقابلة التقوم الهجري للميلادي:              |
| DAT  | الفهرس:                                     |
| 2741 |                                             |

